مِنَالْمَرْكِ الْأَنْ لِالْمُؤْنِ



الملكة العَسَرَية اليعوُدية جماعة أم العرى مهاليج مثالعات إطعما والتراث العطاعة مركز إحتياء الراث الإشلاع مركز إحتياء المراث الإشلاع

# 

للإمكام أبر يحضف المتحاس المتوفى سمحمد ناده

تحقيق الشيخ مح على الصيابوني الأمنتاذ بجارية أم القرى

المملكة العسرية اليعودية جسامعة أم العرى ماليمون لعلمية واحيادالتراث الاسلام مركز إحيادالراث الاشلامي مصدة المحددة

الماليان الماليات الم

للإمكام ألجر بحكففوالنتساس المتوفى سمعهنة ه

تحقیق الشیخ مح کم تکلی الصیک الوی الأمشتهاذ بجسًا مِعة أم القدی

الجُزْءُ النَّانَيْ

الطبعَة المُلَاؤُلَى ١٤٠١ه - ١٩٨٨م مَهَوْنُ الطبُعُمِمُوطَة لجامعَة أمّ القري

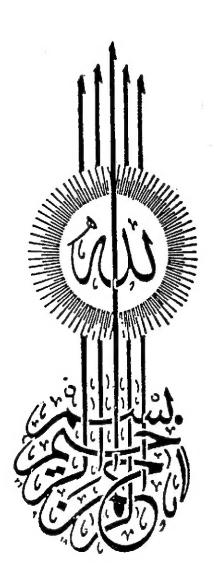

و الزائم الطبري و الإنام الله و الإنام الله و الإنام الله و الإنام الله و ا

## تَفْسِيرُسُورَةِ النساعِ مَدنية وَآيَاتِهَا ١٧٦ آيَـة

### بسلمتلام الريم سورة النساء وهي ميكية

من ذلك قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم الَّــذِي خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا .. ﴾ [آية ١].
 قال مجاهد : خُلِقتْ حوَّاء من قُصَيْرَىٰ آدم (١).

وفي الحديث : « تُعلقت المرأة من ضلع عوجاء »(٢) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء مدنية إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح ، وهي ﴿ إِن الله يأمركم أَن تؤدوا الأمانات إلى أهلها .. ﴾ وما قاله النحاس أنها مكية رده الجمهور وانظر جامع الأحكام للقرطبي ١/٥ .

<sup>(</sup>٢) الأثر في الطبري ٢/٤ وابن الجوزي ٢/٢ والمحرر الوجيز لابن عطية ٣/١ ومعنى الأثر في الطبري ٢/٤ وابن الجوزي ٢/٢ والمحررة ، ويؤيده ما رُوي عن ابن عباس : لمّا خلق الله آدم ، ألقى عليه النوم ، فخلق حوَّاء من ضلع من أضلاعه اليُسرى ، فلم تؤذه بشيء ، ولو وجد الأذي ما عطف عليها أبداً ، فلما استيقظ قيل يا آدم : من هذه ؟ قال : حواء » وفي رواية في الطبري : « فلما هبَّ من نومه رآها إلى جنبه ، فقال : لحمي ، ودمي ، وزوجتي ، فسكن إليها » .

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث كما في صحيح البخاري ٢٣/٧: « استوصوا بالنساء ، فإن المرأة خلقت من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء » هذا لفظ البخاري ، وفي مسلم ١٠٩١/٢ بنحوه ، قال النووي في شرح مسلم ٥٧/١٠ : وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خُلقت من ضلع آدم . اه.

وقيل : ﴿ منها ﴾ من جنسها(١) .

٢ \_ ثم قال تعالى ﴿ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً .. ﴾ [ آية ١ ] .

يقال : بَتَثْتُ الشَّيَّءَ وأَبْتَثْتُهُ ، إذا نَشَرْتُهُ (٢) . ومنه :

﴿ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ ﴾(٦) .

صولُه عز وجل : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [آية ١].

قال عكرمة : المعنى : واتَّقُوا الأرحامَ أن تَقْطَعوها (٤) .

وقال إبراهيم : هو من قولهم : [ أسألك باللَّهِ ]<sup>(٥)</sup> والرَّحِمِ .

قال أبو جعفر : وهذا على قراءةِ مَنْ قرأ بالخفض (٦) .

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن بحر ، وأبي مسلم كما في البحر المحيط ١٥٤/٣ قالا : والآية على حذف مضاف أي وخلق من جنسها زوجها لقوله تعالى : ﴿ ومن آياتهِ أَن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ﴾ قال ابن عطية ٤٨١/٣ : واللفظ يتناول المعنيين ، أو يكون لحمها وجوهرها ونفسها من جنس نفسه ، والقول الأول أشهر .

 <sup>(</sup>٢) قال الفراء في معانيه ٢٥٢/١ : العرب تقول : بثَّ الله الخلق أي نشرهم ، ومن العرب من يقول : أبثُ الله الخلق ، ويقولون : بتشتك ما في نفسي ، وأبتشتك .

<sup>(</sup>٣) تمام الآية ﴿ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ﴾ سورة القارعة آية رقم ( ٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أي إنه منصوب بإضمار فعل تقديره: واتقوا الأرحام أن تقطعوها ، وانظر المحرر الوجينز ٤٨٣/٣ .

 <sup>(</sup>٥) سقط من الأصل وأثبتناه من هامش المخطوطة .

 <sup>(</sup>٦) قراءة الحَفْضِ ﴿ تَسَاءَلُونَ به والأُرحام ﴾ قراءة حمزة ، وقرأ بقية القراء بنصبها ، وانظر النشر في القراءات العشر ٢٤٧/٢ .

وقوله عز وجل ﴿ وَآثُوْا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تُتَبَدَّلُوا الحبيتَ
 بالطّيب ﴾ .

قال الضحاك : لا تُعطوهم زُيُوفَا بجيَادٍ (١) .

وقال غيره: لا تتبَّدلوا الحرامَ بالحلالِ(١) .

تم قال تعالى ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ .. ﴾ [آية ٢].
 قيل: المعنى [ مع أموالكم (٣) . والأجودُ أن تكون ﴿ إلى ﴾ في موضعها ويكون المعنى ](٤) و لا تضمُّوا أموالهم إلى أموالكم .

<sup>(</sup>۱) الأثر في الطبري ٢٢٩/٤ عن الضحاك وهو قول الزهري والسدي وإبراهيم النخعي قالوا : كان أحدهم بأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ، ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول : شاة بشاة ، ويأخذ الدرهم الجيد ، ويطرح مكانه الزيف ويقول : درهم بدرهم ، فهذا معنى قوله تعالى ﴿ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) هذا قول مجاهد كما في الطبري ٢٢٩/٤ والدر المنثور ١١٧/٢ قال : لا تعجل بالرزق الحرام قبل
 أن يأتيك الحلال الذي قدر لك . ورجح الطبري القول الأول .

٣) هذا القول مبني على أن ٥ مع ٥ في الآية بمعنى « إلى ٥ وهذا قول الأخفش كا في معانيه ٢٩١/١ وقد ضعّفه ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٨٧/٣ فقال : وقالت طائفة ٥ إلى ٥ بمعنى « مع ٥ وهذا غير جيد ، وقال الحُذّاق « إلى ٥ هي على بابها ، وهي تتضمن معنى الإضافة ، والتقدير : لا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم في الأكل ، كا قال تعالى ﴿ من أنصاري إلى الله ﴾ أي من يضاف إلى الله في نصرتي ؟ . أه. وقال أبو حيان في البحر المحيط ١٦٠٠٣ : و ٥ إلى ٥ قيل في موضع الحال ، التقدير مضمومة إلى أموالكم ، وقبل تتعلق بتأكلوا على معنى التضمين أي ولا تضمّوا أموالهم في الأكل إلى أموالكم ، وحكمة قوله ﴿إلى أموالكم﴾ وإن كانوا منهيّين عن أكل أموال اليتامى بغير حق \_ أنه تنبيه على غنى الأولياء، كأنه قيل : لا تأكلوا أموالهم مع غناكم .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين أثبتناه من الهامش ، وسقط من الأصل .

جُم قال عز وجل ﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوْبَاً كَبِيْراً ﴾ . [آية ٢] .
 قال قتادة : الحُوبُ : الإثْمُ(١) .

ورُوِيَ أَن أَبَا أَيُّوبَ طَلَّقَ امرأته ، أو عَزَم على أن يُطلِّقها ، فقال النبي عَلِيَّةٍ : « إن طلاق أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوْبٌ » (٢).

٧ \_\_ وقولُه عز وجل: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ ﴾ [آية ٢] يقال : أقْسَطَ الرجل : إذا عدل ، وقسَط : إذا جار . فكأنَّ « أَقْسَطَ » أزال القُسُوط .

فأما معنى ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [آية ٢].

ففيه قولان:

أحلهما : أن ابن عباس قال فيما رُويَ عنه : قُصِر الرجلُ على أربع من أجل اليتامي (٢).

<sup>(</sup>١) الأَثْر عن قتادة في ابن كثير ١٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه ابن مردويه والحاكم في المستدرك عن أنس قال : ٥ أراد أبو طلحة أن يُطلَّق أم سلّم مقال له النبي عَلِيْكُ : ياأباأيوب إن طلاق أم سليم لحوب ، فكفَّ ، وانظر تفسير ابن كثير ١٨١/٢ .

<sup>(</sup>٣) الأثر ذكره في الدر ١١٨/٢ وأخرجه ابن جرير الطبري ٢٣٤/٤ عن ابن عباس قال : ٥ كان الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى ، فنهى الله عن ذلك ٥ وقال ابن عباس : قُصِر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى . اهـ. الدر المنشور ١١٨/٢ وفي ابن كثير ١٨٢/٢ : هو قول ابن عباس وجمهور العلماء .

وَرُويَ عن جماعة من التابعين شرحُ هذا القول . ورُويَ عن مجاهد والضحاك وقتادة ، وهذا معنى قولهم : « إن المسلمين كانوا يسألون عن أمر اليتامي لمّا شُدِّدَ في ذلك ، فقال جَلَّ وعزَّ : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَىٰ ﴾ ذلك ، فقال جَلَّ وعزَّ : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَىٰ ﴾ أي فكما تخافون في أمر اليتامَىٰ ، فخافوا في أمر النساء إذا أجتَمَعْنَ ، أنْ تعجزوا عن العدل بينهن (١) .

والقول الآخو: رواه الزهري عن عروة عن عائشة قال: سألتُ عائشة عن قول الله جل وعز: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اللّامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ فقالت: يا ابن أختي هي اليتامىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ وليها ، فيعجبُهُ مالها وجمالها ، فيريد هي اليتيمة تكون في حِجْر وليها ، فيعجبُهُ مالها وجمالها ، فيريد تروُّجَها بغير أَنْ يُقْسِطَ في صداقها ، فيعطيها مثلَ ما يُعْسطها غيره (٢) .

<sup>(</sup>١) هذا المعنى مروي عن ابن عباس كما في التسهيل لعلوم التنزيل ٢٣١/١ قال : إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ، ولا تتحرج في العدل بين النساء ، فنزلت الآية في ذلك ، أي كما تخافون ألَّا تقسطوا في اليتامى ، كذلك خافوا النساء ألَّا تعدلوا بينهن ، وانظر تفسير ابن كثير المراد ال

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في كتاب التفسير ٥٣/٦ عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى ﴿ وَإِنْ خَفْتُم أَنْ لا تَقْسَطُوا فِي البِتَامَى ﴾ فقالت با ابن أختي : هذه البِتِمة تكون في حِجْر وليها — أي في رعايته وعهدته — تشركه في ماله ، ويُعجبه مالُها وجمالُها ، فيريد وليُها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صَدَاقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنُهوا أن ينكحوهنَّ إلا أن =

فَنْهُوا أَنْ يَنْكُحُوا اليتامي إذا خافوا هذا ، وأبيعَ لهم من النساء أربعٌ ، قالت عائشة : [ثم ] (١) إن الناس اسْتَفْتَوْنَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ عَلَيْكُمْ فِيْهِنَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ ﴾ . قالت : والذي ذَكُر الله أنه يُتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي فيها وأنْ يَنْكِحُوهُنَ ﴾ وقوله : ﴿ وَتَرْغَبُونَ النّسَاءِ ﴾ (٢) قالت : وقوله : ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ ﴾ رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره ، حين تكون قليلة المال والجَمَال ، فَنَهُ وا أن ينكحوا مَنْ رغبوا في مالها وجمالها ، من يتامي النشاء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهن .

يُقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصّداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب هم من النساء سواهن .. » الحديث ، وأخرجه مسلم ٢٣١٣/٤ وأبو داود في النكاح برقم ٢٠٦٨ والنسائي في النكاح أيضا ٢١٦/٦ وفي الدر المنثور ١١٨/٢ وجامع الأصول لابن الأثير ٢٧/٢ وتفسير ابن كثير ١٨١/٦ وزاد المسير لابن الجوزي ٢/٢ .

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين من هامش المخطوطة ، ولفظة ٥ ثُمَّ ٥ من نص الحديث وهي ضرورية لربط
 الكلام .

<sup>(</sup>٢) ذُكرت روايات عديدة عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية ، ذكرها المفسرون والمحدِّثون ، وأكرت روايات عديدة عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية ، ذكرها المفسرون والمحدِّث ابن وانظر البحر المحيط المجاري ١٨٢/٢ وتفسير ابن عطية ٤٨٩/٣ وصحيح البخاري ١٧٩/٨ وصحيح مسلم ١٢٣/٣٤ .

 <sup>(</sup>٣) سقط من المخطوطة كلمة «هذا» وأثبتناها من الهامش.

قال « أبو العباس » محمد بن يزيد (١) : التقدير : وإن خفتم ألَّ تُقسطسوا في نكساح اليتامسي ، ثم حُذِف هذا ، وَدَلَّ عليسه ﴿ فَانْكِحُوا ﴾ .

وقد قال بالقول الأول جماعة من أهل اللغة ، منهم « الفرَّاءُ » و ابنُ قتيبة » (٢).

والقولُ الثاني أعلى إسناداً ، وأجودُ عند أهل النظر (٢٠) . وأَجودُ عند أهل النظر (٢٠) . وأما مَنْ قال معنى ﴿ مَثْنَىٰ وَثُـلَاثَ وَرُبَـاعَ ﴾ تِسْعٌ (٤) ، فلا

<sup>(</sup>١) هو الإمام المبرد أحد مشاهير علماء اللغة ، وقد تقدمت ترجمته ١/٥٥ .

<sup>(</sup>٢) انطر معاني القرآن للفراء ٢٥٣/١ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ١١٩.

 <sup>(</sup>٣) يقصد بالقول الثاني ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة كما في الصحيحين وبعض السنس ، وإنما
 كان أصح وأظهر لأنه من رواية البخاري ومسلم ، وهـو أوضح بياناً من القـول الأول ، لأن أم
 المؤمين عائشة وضَّحت الآية الكريمة على أبلغ وجوه البيان .

ردَّ المصنف رحمه الله على الرافضة الذين زعموا أنه يجوز للمسلم التزوج بتسع ، لأن الآية عُطعت بالواو ، وهي لمطلق الجمع ، ومجموع هذه الأعداد تسع ، وهذا قول باطل وفهم سقيم ، قال أبو حيان في البحر ١٦٣/٣ : « ذهب بعض الشيعة إلى أنه يجوز النكاح يلا عدد ، كا يجوز النسرِّي بلا عدد ، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز نكاح تسع ، لأن الواو تقتضي الجمع أى الستين وتلاثاً وأربعاً وذلك تسع ، وأكدوا ذلك بأن النبي عَلَيْكُم مات عن تسع ، وهذا استدلال باطل، وقال القرطبي ١٧/٥ : « اعلم أن هذا العدد « مثنى وثلاث ورباع » لا يدل على إباحة تسع كا قاله مَنْ بَعُدَ فهمه للكتاب والسنة ، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة ، وزعم أن الواو حامعة ، وعضد ذلك بأن النبي عَلِيْكُم تسعاً ، والذي صار إلى هذه الجهالة ، وقال هذه المقالة ، الرافضة وبعض أهل الظاهر ، فجعلوا «مُثنّى» مثل : اثنين ، وكذلك « ثُلاث» و «رُبّاع» وهذا المقالة ، الرافضة وبعض أهل الظاهر ، فجعلوا «مُثنّى» مثل : اثنين ، وكذلك « ثُلاث» و «رُبّاع» وهذا كله جهل باللسان والسنة ، ومخالفة لإجماع الأمة ، إذ لم يُسمع عن أحد من الصحابة ولا عنه

يُلْتَفْتُ إلى قوله ، ولا يصحُّ في اللغة ، لأن معنى ( مثنى ) عند أهل العربية : اثنتين ، اثنتين ، وليس معناه اثنتين فقط .

وأيضاً فإن من كلام العرب الاختصار ، ولا يجوز أن يكون معناه تسعاً ، لأنه لو كان معناه تسعاً لم يكن اختصاراً أن يقال : انكحوا اثنتين ، وثلاثاً ، وأربعاً ، لأن تسعاً أخصرُ من هذا .

وأيضاً فلو كان على هذا القول : لَمَا حَلَّ لأَحد أَن يتزوج إلا تسعاً أو واحدةً ، فقد تبيَّن بطلان هذا(١) .

٨ \_\_ وقوله عز وجل : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [ آية ٣ ] .

﴿ أَدْنَىٰ ﴾ بمعنى أقربُ .

ورَوَىٰ عمر بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي عَلِيْكُ ، في قوله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ قال : ﴿ أَن لَا تَجُوْرُوا ﴾ (٢) .

<sup>=</sup> التابعين ، أنه جمع في عصمته أكثر من أربع .. وأما قولهم : إن الواو جامعة فقد قيل ذلك ، والعرب لا تدع أن تقول تسعة ، وتقول اثنين وثلاثة وأربعة .. إلخ ، وقد ردَّ القرطبي على ذلك رداً شافياً فارجع إلى تفسيره جامع الأحكام ١٧/٥ .

<sup>(</sup>۱) هذا واضح لأن الواو لو كانت تقتضي الجمع ، فالواجب إذاً أن يتزوج الإنسان تسعاً دفعة واحدة ، أو يقتصر على واحدة ، ولم يقل بهذا عاقل ، فتبيَّن بطلان هذا القول ، ولو أراد الله عز وجل ذلك لقال : « فتزوجوا تسعاً » بدل أن يقول « مَثنى وثلاث ورباع » فإن ذلك أوضح وأخصر ، وإنما نشأت هذه الشبهة ، بتكاثف ظلمات الجهالة والضلالة لدى الرافضة .

<sup>(</sup>٢) الأثر أخرجه ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان في صحيحه عن عائشة مرفوعاً ، قال ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث خطأ ، والصحيح عن عائشة موقوف . وانظر الدر المنثور للسيوطي ١٩٩٢ وابن كثير ١٨٥/٢ .

وقال ابن عباس والحسن وأبو مالك ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك : معنى ﴿ أَنْ لَا تَعُولُوا ﴾ أَنْ لا تميلو(١) .

وقال أبو العباس (٢) في قولِ من قال : ﴿ أَنْ لَا تَعُولُوا ﴾ من العِيَالِ \_ : هذا باطلٌ وخطاً (٢) ، لأنه قد أَحَلَّ له مِمَّا ملكت اليمين ، ما كان من العدد ، وهنَّ مما يُعَالُ .

(١) انظر الطبري ٢٤٠/٤ والقرطبي ٢٠/٥ وتفسير ابن عطية ٤٩٣/٣ قال القرطبي والمعنى : ذلك أقرب إلى أن لا تميلوا عن الحق وتجوروا ، يقال : عال الرجل يعسول : إذا جار ومال ، قال الشاعر :

قَالُـــوا تَبِعْنَــــا رَسُولَ اللهِ وَاطَّرُحُـــوا قَوْلَ الرَّسُولِ وَعَالُـــوا فِي المَوازِيـــنِ أي جاروا في الموازين .

(٢) أبو العباس هو الإمام المبرَّد ، إمام العربية ، وقد تقدمت ترجمته .

إنما خطّاً المبرد هذا القول ، لأن قائله جعل ٥ تعولوا ٥ بمعنى « تُعيلوا ٥ وهذا غير صحيح في اللغة العربية ، لأن العرب تقول : عَالَ يَعُول إذا مال ، وأعال يُعيل : إذا كثرت عياله ، فكان ينبغي أن يكون اللفظ : ذلك أدنى أن لا تُعيلوا ، وهذا الذي خطّاه المبرّد والزجاج وغيرهما هو قول الإمام المشافعي رحمه الله ، فقد فسَّر الآية بأن معناها ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم ، وقد وضّح الزنخشري في تفسيره الكشاف ٢٤٥/١ معنى هذا القول ، وأثنى على الشافعي بأنه كان أعلى كعباً في لغة العرب من أن يُظبّ به ذلك فقال ما نصه : ﴿ والذي يُحكى عن الشافعي رحمه الله أنه فسرً ﴿ ألّا تعولوا ﴾ أن لا تكثر عيالكم ، فوجهه أن يُجعل من قولك : عال الرجال عياله يعولهم ، وفي ذلك ما كقولهم : مَائهُمْ يَمُونُهم : إذا أنفق عليهم ، لأن من كثر عياله لزمه أن يعسولهم ، وفي ذلك ما يصعب عليه من المحافظة على حدود الورع ، وكسب الحلال ، والرزق الطيب ، وكلام مثله من أعلام العمم ، وأئمة الشرع ، ورءوس الجتهديين ، حقيق بالحمل على الصحة والسداد ، وأن لا تظنن به تحريف تُعلوا إلى « تعولوا » فقد رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : « لا تظنن بكلمة خرجت من في أخيك س أي من فعه س سُوعً وأنت تجد لها في الخير محملاً ، وقد تظنن بكلمة خرجت من في أخيك س أي من فعه س سُوعً وأنت تجد لها في الخير محملاً ، وقد ولكنَّ للعلماء طرقاً وأساليب ، فسلك بهذه الكلمة طريقة الكنايات . . » إخ ، الكشاف ولكنَّ للعلماء طرقاً وأساليب ، فسلك بهذه الكلمة طريقة الكنايات . . » إخ ، الكشاف ولكنَّ للعلماء طرقاً وأساليب ، فسلك بهذه الكلمة طريقة الكنايات . . » إخ ، الكشاف ولكنَّ الفره ما كتبه ابن عطية في المحرر ٣٤/٩٤ وأبو حيان في البحر ٣٤/٥٢ .

وأيضاً فإنه إنما ذكر النساء وما يَخِلُ منهن ، والعدلَ بينهنَّ والجَوْرَ ، فليس لـ « أَنْ لَا تَعُولُوا » من العيالِ ههنا معنى ، وهو على قول أهل التفسير : أن لاتميلوا ولاتجوروا . ومنه : عَالَتِ الفريضةُ ، إذا زادت السِّهَامُ فَنَقصَ مَنْ لَهُ الفرض ، ومنه : مُعَوّلتي على فلانٍ ، أي أنا أميل إليه وأتجاوز في ذلك ، ومنه : « عالني الشيء » إذا تجاوز المقدارَ ، ومنه : « المحاورة ، ومنه : إنما هو المجاوزة .

وأيضاً فإنه إنما يُقال: أعال الرجُلُ يُعِيْلُ (١): إذا كَثُـرَ عِيَالُهُ .

٩ \_\_\_ وقوله عز وجل : ﴿ وَآتُوا النَّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً .. ﴾ [آية ؛ ] .
 قيل : يُعْنَىٰ بِهِ الأَزواجُ (١) .

ويُرْوَىٰ أَن الوَليَّ كَان يأخذُ الصَّدُقَةَ لنفسِهِ ، فأمر اللهُ عزَّ وجلَّ أَن يُدفع إلى النساء<sup>(٣)</sup> ، هذا قول أبي صالح .

 <sup>(</sup>١) يعني أن الفعل الرباعي أعال يأتي المضارع منه مضموم الأول يُعيا ، مشا : أقام يُقيم ، وأعان يُعين ، فلو كان المراد كثرة العيال لقال : ذلك أدنى ألا تُعيلوا لا تعولوا .

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن عباس وقتادة وابن جريج قالوا: إن الخطاب في هذه الآية للأزواج ، أمرهم الله أن يتبرعوا بإعطاء المهور لأزواجهم يَحْلَةً منهم أي عطية عن طيب نفس ، وانظر الطبري ٢٤٧/٤ وتفسير ابن الجوزي ١٠/٢ وتفسير ابن عطية ٣٤٤/٣ ورجح هذا القول ابن جرير في تفسيره ، وحجته في ذلك أن الخطاب في الآيات السابقة كان للأزواج الناكمين ﴿ فانكحوا ما طاب لكم ﴾ فكذلك هنا .

<sup>(</sup>٣) انظر الطبري ٢٤١/٤ واين الجوزي ١١/٢ واختار هذا القول الفراء في معانيه ٢٥٦/١ فقال : يعني أولياء النساء لا الأزواج ، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية لا يعطون النساء من مهورهن شيئاً فنزلت الآية ، ومعنى ﴿ يُحْلَمُ هُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ . اهـ .

وقال أبو العباس : معنى ﴿ نِحْلَةً ﴾ أنه كان يجوز أنْ لا يُعْطَيْنَ من ذلك شيئاً ، فَنَحَلَهُنَّ اللهُ عزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُ .

وقيل: معنى ( نِحْلَةً ) دِينَاً ، من قولهم: فلانٌ يَنْتَجِلُ كذا ، أي تَعَبُّدًا من اللَّهِ جل وعز(١) .

وقيل : فَرْضَاً (٢) ، والمعنى واحدٌ ، لأن الفرضَ مُتَعَبَّدٌ بِهِ .

وقيل: لا يكون ( نِحْلَةً ) إِلَّا ما طابتْ به النَّفْسُ ، فأمَّا ما أُكْرِهَ عليه فلا يكون ( نِحْلَةً ) (٢٠) .

١٠ وقوله عز وجل: ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَاً فَكُلُوهُ
 ٨٠ مَنِيْئاً مَرِيْئاً ﴾ [آية ٤].

<sup>(</sup>١) هذا قول الزجاج نقله عن بعض العلماء ، وانظر زاد المسير ١١/٢ .

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن عباس ، وقتادة ، وابن زيد ، ومقاتل كما في الطبري ١٤١/٤ .

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن قتيبة كما في تفسيره غريب القرآن ١٢٠ قال : « نحلة » أي عن طيب نفس ، يقول ذلك لأولياء النساء ، لأن الأولياء كانوا في الجاهلية لا يعطون النساء من مهورهن شيئاً ، وأصل النّحلة : العطية ، يُقال : نَحَلْتُه نِحلة حسنة ، أي أعطيته عطيّةً حسنة ، والنّحُلةُ لاتكون إلا عن طيب نفس ، وأما ما أخذ بالحكم فلا يقال له نِحْلة . اهـ.

أقول : للمفسرين في تفسير النحلة أربعة أقوال :

الأول : أنها بمعنى الفريضة ، أمرهم أن يتبرعوا بإعطاء المهور عطيـة واجبـة ، وفـريضـة لازمـة . وهو قول ابن عباس .

الثاني : أنها الهبة والعطية ، وهو قول الفراء .

الثالث : أنها العطية عن طيب نفس ، وهو قول أبي عبيدة ، وابن قتيبة .

الرابع : أنها الديانة ، والتقديرُ على هذا : آتوهن مهورهن ديانة ، حكاه الزجاج في تفسيره .

يعنى : الصَّدَاق .

أي لا كَدَرَ فيه .

يُقالُ: أَمْرَأَنِي الشَّيْءُ: بِالْأَلِفِ، فإذا قلتَ: هَنَاأَنِي وَمَرَأَنِي حَذَا مَذَهِبِ [ أكثر ] (١) أهل اللغة – قالوا لِلإِنْبَاعِ(٢) .

وأما أبو العباس فقال : لا يُقال في الخير إلا أُمْرَأْنِي (٣) ، ليُفَرَّق بينه وبين الدعاء .

والروءةُ من هذا ، لأن صاحبها يَتَجَشَّمُ أُموراً يَسْتمريَء عاقبَتها .

١١ \_\_ وقولُه عز وجل : ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ الَّلهُ لَكُمْ قِيَامَاً ﴾ [آية ٥] .

قال عبدُ الله بنُ عُمَرَ ، وجماعةً من التابعين : السُّفَهاءُ : النِّسَاءُ ، والصَّبِيَانُ (١٠) .

<sup>(</sup>١) سقطت اللفظة من المخطوطة وأثبتناها من الهامش.

<sup>(</sup>٢) معنى الآية ﴿ فكره هنيئاً مريئاً ﴾ أي كلوه هنيئاً بطيب الأنفس ، مستساغاً حلالاً بدون إثم ، قال أهل اللغة : الطعام الهنسيء : هو السائغ المستحسن ، الحميد العاقبة ، وكذلك المريء ، يقال : هَنَأْنِي الطَّعمُ ومَرَأْنِي على الاتباع ، فإذا أفردوا قالوا : أمرأني ، وهذا كما جاء في الحديث : « ارجعن مأزورات غير مأجورات » فإنما اعتلَّت الواو من « موزورات » اتباعاً للفظ مأجورات ، فكذلك مَرَأَني إتباعاً لهَنَاني . وانظر المحرر الوجيز ٣/٣ ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) قال الزجاج في معانيه ٩/٢ : إذا لم تذكر هنأني قلت : أمْرَأني بالألف ، وهذا حقيقته أن مرأني نبيّنت أنه سينهضم ، فإذا قلت : أمرأني الطعام ، فتأويله : أنه قد انهضم وحُمِدت مغبّته .

<sup>(</sup>٤) انظر الطبري ٢٤٥/٤ والقرطبي ٢٨/٥ وابن الجوزي ١٢/٢ وابن عطية ٤٩٧/٣ قال : وأمَّا من =

· وإنما قالوا هذا لأن السُّفَه في هؤلاء أكثر .

والسَّفَهُ : الجهلُ ، وأصلُه : الخِفَّةُ ، يقال : ثوبٌ سَفِيهٌ إذا كان خَفيفاً ، وقيل للفاسق : سفية ، لأنه لا قَدْرَ له عند المؤمنين ، وهو خفيفٌ في أعينهم ، هَيِّنَ عليهم .

والمعنسى : ولا تؤتـوا السفهـاء فوق ما يحتاجـون إليـه فَيُفْسِدُوْهُ(١) .

والدليلُ على هذا قوله بَعْدُ : ﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفَاً ﴾ أي عَلِّمُوهُمْ أَمْرَ دِينِهِمْ (') .

١٢ ـــ وقولُه عز وجل: ﴿ وَابْتَلُوْا الْيَتَامَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ..﴾ [آية ٦] . قال الحسن: أي اختبروهم (٣) .

خصَّها بالنساء فقط ، فإنه يضعف من جهة الجمع ، فإن العرب إنما تجمع « فعيلة » على فعائل
 أو فعيلات » أي قتقول : امرأة سفيهة ، ونساء سفائه وسفيهات .

<sup>(</sup>۱) السفيه : هو الذي لا يحسن التصرف في ماله ، سواء كان رجلاً أو امرأة ، صغيراً أو كبيراً ، وهو وهذا الذي اختاره الطبري ، وابن كثير ، قال الطبري ٢٤٧/٤ : لا تؤتِ سفيهاً ماله ، وهو الذي يُفسده بسوء تديره ، صبياً كان أو رجلاً ، ذكراً كان أو أنشى ، وقال ابن عباس : « السفهاء : امرأتك ، وبنوك ، والنساء أسْفَه السُّفهاء » .

<sup>(</sup>٢) هذا قول الزجاج كما في معانيه ١١/٢ والأظهر ما قاله الطبري وغيره أن المعنى : وقولوا يا معشر ولاة السفهاء ، قولاً معروفاً للسفهاء ، قولوا لهم : إن صلحتم ورشدتم سلَّمنا إليكم أموالكم ، وحلَّينا بينكم وبينها ، فاتقوا الله في أنفسكم وأموالكم ، وما أشبه ذلك ممَّا فيه حث على طاعة الله ، ونهى عن معصيته .

 <sup>(</sup>٣) هذا قول جميع المفسرين أن الابتالاء هو الاختبار والامتحان ، يُختبر اليتيم في رأيه ، وعقله ،
 ودينه ، هل يحسن التصرف في ماله إذا سُلِّم إليه ، وذلك عند مقاربته سنَّ البلوغ والرشد .

#### ١٢ \_ وقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَاً .. ﴾ [آية ٦]

« آنستم » بمعنى: عَلِمْتُمْ وأَحْسَسْتُمْ ، ومنه قول الشاعر:

آنسَتْ نَبْأَةً وَأَفْزَعَها القَنَّا القَنَّا وَقَدْ دَنَا الإمْسَاءُ(١)

والرُّشْدُ : الطريقةُ المستقيمةُ(٢) .

قال مجاهد : العقل .

وقال سفيان : العقل ، والحفظُ للمال(٢) .

قال أبو جعفر: وهذا من أحسن ما قيل فيه ، لأنه أجمعَ أهلُ العلم على أنه إذا كان عاقلاً ، مصلحاً ، لم يكن ممن يستحقَّ الحَجْرَ عليه في ماله (٤) .

(١) البيت للحارث بن حِلَّزة في معلقته ، انظر شرح القصائد العشر للتبريزي ٣٧٤ وهـو في اللسان بدون نسبة ، وذكره في الصحاح ، وتاج العروس مادة نباً ، قال في التهذيب : النَّباَّة : الصوت ليس بالشديد ، وقيل : هو الصوت الخفي ، واستشهد به ابن عطية في المحرر الوجيز ٣٩٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) الرُّشد ، والرَّشد أي الرَّشاد ، ومعناه : الصَّلاح والاستقامة ، والمراد به هنا : هو الصلاح في الدين ، والاستقامة في التصرف ، والإصلاح في الأموال ، وهو خلاصة قول ابن عباس ، واختاره الطبري .

<sup>(</sup>٣) الأثر في الطبري ٢٥٢/٤ وابن كثير ١٨٨/٢ وابن الجوزي ١٤/٢ والدر المنثور ١٢١/٢.

<sup>(</sup>٤) وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام سنَّ التكليف ، مصلحاً لماله ، راشداً في عقله ، انفكَّ عنه الحجر فيُسلَّم له ماله ، وتنتهي الوصاية عنه ، عملاً بقوله تعالى ﴿ فادفعوا إليهم أموالهم ﴾ فقد اشترط تعالى لرفع الحجر عنه الرشد مع البلوغ ، ومعناه حسن التصرف في ماله مع العقل والدين .

أي مُبَادَرَةً أن يكبروا فيأخذوها منكم(١).

١٥ \_\_ وقوله عز وجل: ﴿ وَمَنْ كِأْنَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ، وَمَنْ كَأْنَ فَقِيْـرَاً فَقِيْـرَاً فَلْيَسْتَعْفِفْ ، وَمَنْ كَأْنَ فَقِيْـرَاً فَقِيْـرَاً فَلْيَسْتَعْفِفْ ، وَمَنْ كَأْنَ فَقِيْـرَاً فَقِيْـرَاً

#### في هذه الآية أقوال :

أَجُودُهَا أَنَّ لِوَلِيِّ اليتيم ما للولي أَنْ يأْتُحُذَ منه إِن كَان فقيراً بِعَدار ما يقوم به (۲) .

وكذلك رُويَ عن عصر أنه قال : أنا في هذا المال بمنزلة ولي اليتيم ، يأخذ منه ما يصلحه إذا احتاج (<sup>٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) معنى الآية كما قال المفسرون : لا تُسرعوا في إنفاقها وتبذيرها قائلين : ننفىق كم نشتهي قبـل أن يكبر اليتامي فينتزعوها من أيدينا ، فبداراً مصدر بادر بمعنى سارع أي مبادرين ومسارعين .

<sup>(</sup>٢) ويؤيده ما ورد في صحيح مسلم كتاب التفسير ٢٣١٦/٤ عن عائشة رضي الله عنه قالت: أنزلت الآية ﴿ ومن كان غنياً فليستعفف ، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ﴾ في وليّ اليتيم ، أن يصيب من ماله إذا كان محتاجاً بقدر ماله بالمعروف » .. وفي رواية فمنحرى في مسلم « أنزلت في والي مال اليتيم ، الذي يقوم عليه ويُصلحه ، إذا كان محتاجاً أن يأكل منه » . اهـ. وهذا قول الجمهور ، وانظر الدر المنثور ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٣) الأثر أخرجه ابن جرير عن عمر رضي الله عنه ٢٥٥/٤ ورواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور ، والبيهقي في سننه ، من طُرْق عن عمر بن الخطاب ، ولفظُه الإني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي البتيم ، إن استغففت ، وإن احتجت أخذت منه بالمعروف ، فإذا يُسرَّت قضيت » كذا في الدر المنثور ٢٢١/٢ .

ورَوَى القاسم بن محمد أن أعرابياً سأل ابنَ عباسٍ ما يحلُّ لي من مال يتيمي ؟ فَرَخَّصَ له أن يأخذ منه ، إذا كان يخدُمُهُ ما لم يُسرف(١).

وقال عَبِيدَةُ ، والشعبُّي ، وأبنو العالية (٢) : ليس له أن يأخذ شيئاً إلَّا قرضاً (٢) .

وحدَّثنا عمر بن إسماعيل بن أبي غيلان قال : حدثنا داود الضّبّيُ قال : حدثنا عبدالله بن المبارك عن عاصم عن أبي العالية : ﴿ وَمَنْ كَأْنَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بالمعروف ﴾ قال : قرضاً ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ﴾ (١) .

وقال أبو يحيى عن مجاهد : ليس له أن يأخذ قرضاً ولا غير ذلك (٥) .

<sup>(</sup>١) الأثر في الطبري عن ابن عباس ٢٥٦/٤ والدر المنشور ١٢٢/٢ ولفظه : قال ابن عباس : « يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم ، بقدر قيامه على ماله ، ومنفعته له ، ما لم يُسرف أو يُبذّر ٥ . (٢) يوجد في هذه الصفحة تقديم وتأخير تجه عليه الناسخ لربط الآيات .

<sup>(</sup>٣) هذا القول هو الذي رجحه الطبري في جامع البيان ٢٦٠/٤ حيث قال : « وأولى الأقوال (٣) الصواب قول من قال « فليأكل بالمعروف » أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه ، على الاستقراض منه ، فأما على غير ذلك الوجه فغير جائز له أكله .. » إلخ .

<sup>(</sup>٤) الأثر في الطبري عن أبي العالمية ٢٥٩/٤ قال : « رُخّص لولي اليستيم أن يصيب من السرّسل عن الماشية من درّها ولبنها سوياً كل من الثمرة ، وأما الذهب والفضة فلا بد أن ترد ، تم قرأ فإذا دفعتم إليهم أموالهم ﴾ لا بد من أن يُدفع » .

<sup>(</sup>٥) المشهور عن مجاهد أن له أن يأخد من مال اليتم قرضاً فإذا أيسر قضاه ، كا ذكره الطبري ٤٠٠/٤ وهو قول ابن عباس ، والشعبي ، وابن جريس ، وأبي العالية ، وانظر زاد المسير لابن الجوزي ٢٥٧/٤ .

وقال بهذا القول من الفقهاء أبو يوسف ، وذهب إلى [ أنَّ ] الله الله منسوحة ، نَسَخَها قولُهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَنْ عَكُونَ تِجَارَةً ﴾ وليس بتجارة (٢) .

١٦ ـــ وقولـه عز وجـل : ﴿لِلرِّجَـالِ نَصِيْبٌ مِمَّـا تَوَكَ الْوَالِـدَانَ وَالْأَقْرُبُـوْنَ وَالْأَقْرُبُـوْنَ وَالْأَقْرِبُوْنَ ﴾ [ آية ٧ ] .

يُرْوَى أَنهم كانوا لايورِّثون النساء ، وقالوا: لا يَرِثُ إلا مَنْ طَاعَنَ بِالرُّمِجِ ، وقاتل بالسيف ، فأنزل الله ﴿ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالْأَقرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثْرَ نَصِيْبًا مَفْرُوضَاً ﴾ (٣) .

١٧ ــ وقوله عز وجل: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوْ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

(١) سقط من المخطوطة وأثبتناه من الهامش.

(٢) هذا القول مرجوح ، والراجح قول الجمهور أن الآية محكمة وليست بمنسوخة ، وبما يؤيد رأي الجمهور ما رواه أحمد عن عمرو بن شعيب أن رجلاً سأل رسول الله عَيْظِيَّة فقال : ليس لي مال ، ولي يتيم ، فقل : « كل من مال يتيمك غير مسرف ، ولا مبذّر ، ولا متأثّل مالاً \_ أي جامع ومدّخر للمال ـ ومن غير أن تفدي مالك بماله » ورواه أبو داود ١٥٦/٣ وابن ماجه مامع ومدّخر للمال ـ ومن غير أن تفدي مالك بماله » ورواه أبو داود ١٧/٢ ، والآية التي المحرد به وهو حديث حسن ، وانظر زاد المسير لابن الجوري ١٧/٢ ، والآية التي استشهد بها المصنف في سورة النساء رقم (٢٩) ليس فيها دليل على ما قالوا .

(٣) هذا هو المشهور عند أهل الجاهلية أنهم كانوا لأيُورِّتُون النساء ويقولون : كيف نعطى المال من لا يركب فرساً ، ولا يحمل سلاحاً ، ولا يُقاتل عدواً ؟ وروى الحافظ ابسن كثير ١٩١/٢ عن جابر رضي الله عنه قال : « جاءت أمُّ كُجَّة إلى رسول الله عَلَيْ فقالت : يا رسول الله ، إن لي ابنتين ، وقد مات أبوهما وليس لهما شيء ، فأنزل الله تعالى ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون .. ﴾ الآية ، وانظر أسباب النزول للواحدي ص ٢٠١ وزاد المسير ١٨/٢ وتفسير ابن عطية ٣/٥٠ والبحر المحيط ١٧٤/٣ وهأمُّ كُجَّة ، بضم الكاف وتشديد اجيم امرأةٌ صحابية من نساء الأنصار ، وانظر الإصابة ٢٨٤/٨ .

في هذه الآية أقوال :

أ**حلهما** : أنها منسوخة .

قال سعيد بن المسيب : نُسَخَتْهَا العِيْرَاثُ وَالْوَصِيَّةُ (١) .

والإجماعُ من أكثر العلماء في هذا الوقت أنه لايجب إعطاؤهم ، وإنما هذا على جهة النُدْبَةِ إلى الخير(٢) .

أي إذا حضروا فأعطوهم كما كان الْمُتَوَفَّىٰ يُؤْمَرُ بإعطائهم.

وقال عبيدة والشعبي والزهري والحسن : هي مُحْكَمَةٌ .

قال ابسن أبي نجيسح: يجب أن يُعطَسوْا ما طابت به الأنفس<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) رُوي هذا القول عن ابن عباس وابن المسيب قالا: إنها منسوخة ، وبه قال عكرمة ، والضحاك قالوا: كانت قسمة جعلها الله ثلاثة أصناف ، ثم نسخ ذلك بآية الميراث وأعطى كل ذي حظ حظه ، وجعل الوصية للذين يُحرمون ولا يرثون ، كذا في البحر ١٦٧/٣ وروى البخاري عن ابن عباس في كتاب التفسير ٢٦٤٥ أنها محكمة وليس بمنسوخة ، ورجحه ابن جريسر في جامع البيان عراد وانظر تفصيل الأقوال في الدر المتئور ١٢٣/٢ وفي تفسير ابن كثير ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٢) هكذا حكاه القرطبي وابن كثير وغيرهما ، قال القرطبي في جامع الأحكام ٤٩/٥ : والصحيح أن هذا على الندب ، لأنه لو كان فرضاً لكان استحقاقاً في التركة ، ومشاركية في الميراث ، وذلك مناقض للحكمة ، وسبب للتنازع والتقاطع . اه.. وقال ابن كثير في تفسيره ١٩٣/٢ : وقال مالك هي منسوخة نسختها المواريث والوصية ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، والأثمة الأربعة وأصحابهم .

<sup>(</sup>٣) أي من غير تحديد مقدار معين ، وانظر الطبري ٢٦٤/٤ وتفسير ابن الجوري ١٩/٢ .

قال أبو جعفر : وأن يكونَ ذلك شكراً على ما رزقهم اللهُ دونه (١).

 ١٩ ــ وقوله عز وجل : ﴿ وَلْيَحْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ .. ﴾ [آية ٩].

قال سعيد بن جبير ومجاهد: في الرَّجُلِ يحضُرُ عند المريض فيقول له: قَدِّمْ خيراً أو تصدَّقْ على أقربائك ، فَأُمِرُوا أَنْ يُشفقوا على وَرَثِةِ المريض ، كما يشفقون على ورثتهم (٣).

وقال مِقْسَمٌ: يقول له مَنْ حَضَرَهُ: اتَّقِ الله ، وأَمْسِكُ عليك مَالَكَ ، فليس أحدٌ أحقً بمالِكَ من ولدك \_ ولو كانوا ذوي

<sup>(</sup>۱) عبارة النحاس كما في إعراب القرآن ۳۹۷/۱ : يبعد أن يكون هذا على النـدب ، لأن النّـدب لا يكون إلَّا بدليل ، أو إجماع ، أو توقيف ، فأحسن ما قيل فيه أن الله عز وجل دعا إذا حضر أولوا القرفى ممن لا يرث ، أن يُعطيه من يرث شكراً لله عز وحل على تفضيله إياه . اهـ.

<sup>(</sup>٢) انظر الطبري ٢٦٨/٤ وتفسير ابن الجوزي ١٩/٢ والقرطبي ٥٠٠٥.

<sup>(</sup>٣) الأثر في الطبري عن سعيد بن جبير ٢٧٠/٤ وهو قول ابن عباس ، والسدي ، وعبارة السدي قال : الرجل يحضره الموت ، فيحضره القوم عند الوصية ، فلا ينبغي هم أن يقولوا له : أوص عالث ، وقدم لنفسك ، فإن الله سيرزق عبالك ، ولا يتركوه يوصي بماله كله ، يقول للذين حضروا : كما يخاف أحدكم على عباله لو مات أن يتركهم صغاراً ضعافاً ، لا شيء لهم ، افليخف ذلك على عيال أخيه المسلم ، وانظر أيضاً الدر المنثور للسيوطي ١٧٤/٢ .

قرابةٍ من الذي أوصى (١) \_ لأحبُّوا أن يُوصِيَ لأولادهم . وقولُ سعيد بن جُبَيْرٍ (٢)أشبهُ بمعنى الآية ، واللهُ أعلم . لأن المعنى خافوا عليهم الفقر ، فالخوف واقع على ذريَّة المَوْتَىٰ (٣).

٢٠ \_\_ وقول ه عز وجل ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمَاً .. ﴾
 ٢٠ \_\_ وقول ه عز وجل ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْماً .. ﴾

اليتيمُ في اللغة : المنفردُ ، فقيل لمن مات أبوه من بني آدم : يتيمٌ ، وهو في البهامم الذي ماتت أمُّه (٤).

(۱) في المخطوطة : « ومن الذي أوصى » بزيادة الواو ، وهذه الزيادة خطأ ، لأن المراد لو كانوا ذوي قرابة من الموصي ، وبذلك يستقيم الكلام ، وانظر الطبري ٢٧١/٤ وتفسير ابن الجوزي ٢٢/٢ وعبارة الطبري واضحة مستقيمة ، قال : ولو كان الـذي يوصي ذا قرابة لهم ، لأحبوا أن يوصي لهم .

(٢) أقول: يُرجِّعُ قولَ سعيد بن جبير الذي اختاره المصنف ، ما رُوي في الصحيحين أن رسول الله على الله على سعد بن أبي وقاص يعوده في مرض اشتد به ، فقال يا رسول الله : إني ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا . قلت : فالشطر يا رسول الله ؟

\_ أي النصف \_ قال : لا . قلت : فالشلث ؟ قال : الشلث ، والشلث كثير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالمة يتكففون الناس » صحيح البخاري ١٨٧/٨ ومسلم ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالمة يتكففون الناس » صحيح البخاري ١٨٧/٨ ومسلم ٥ و٧٢/٥ .

(٣) وضحه ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن ص ٣٢٣ فارجع إليه هناك والله يرعاك .

(٤) في الصحاح ٢٠٦٤/٥ : اليتيم جمعُه أيتام ، واليتيم في الناس من قِبَل الأب ، وفي الهامم من قبل الأم ، وكل شيء مفرد يعزُّ نظيره فهو يتيم ، يقال : دُرَّة يتيمة ، وقد يتم الصبي يُتُما ويُتْماً : فَقَدَ أَباه . اهـ. .

## ٢١ ـــ وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارَاً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْـراً ﴾ 1 ـــ وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارَاً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْـراً ﴾ 1 ـــ وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارَاً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْـراً ﴾

هذا مجازٌ في اللفظ ، وحقيقته في اللغة : أنه (١) لمَّا كان ما يأكلون يُؤَدِّيهِمْ إلى النار ، كانوا بمنزلة من يأكل النار (٢) ، وإن كانوا يأكلون الطيبات .

٢٢ \_ وقولُه عز وجل: ﴿ يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ .. ﴾ [آبة ١١] .
أي يَفْرِضُ عَلَيكِم (٣) ، كما قال : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّـفْسَ الَّتِـي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ ﴾ (٤) .

٢٣ ـــ ثُم قال تعالى ﴿ للذُّكُرِ مِثْلُ حَظُّ الْأَنْشَيْنِ .. ﴾ [آية ١١].

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « لأنه » وهو خطأ وصوابه : « أنه » لأن الجملة خير للمبتدأ .

<sup>(</sup>٢) على قول المصنف تكون الآية من باب المجاز ، ففيها ١ مجاز مرسل ٤ باعتبار ما يكون كقوله تعالى ﴿ إِنِي أَوَانِي أَعْصِر خَمِراً ﴾ أي أعصر عنباً يصير خمراً ، وقيل : الآية واردة على الحقيقة أنهم يُطعمون من النار في الآخرة ، كما ورد في قصة الإسراء أنه عَلَيْكُ مرَّ على قوم يأكلون الزقوم ورضَف جهنم — أي الحجارة المحماة — فسأل جبريل عنهم فقال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً .

 <sup>(</sup>٣) هكذا قال ابن عطية في المحرر الوجيز ١١١٣٥ أن لفظ ٥ يوصيك ، يتضمن الفرض والوجوب ، كما تتضمنه لفظة ٥ أمر » .

أقول : وإنما عدل عن لفظ « يأمركم » إلى لفظ « يوصيكم » لأنه أبلغ وأدل على الاهتمام ، وطلب حصوله على وجه السرعة ، ولفظ المضارع يفيد التجدد والحدوث ، فكأنه يقول : يأمركم الله أمراً مؤكداً في كل وقت وحين بأن تستمسكوا بهذه الوصية التي هي فريضة من فرائض الله عز وجل .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام آية رقم ( ١٥١ ) والشاهد فيها ﴿ ذلكم وصَّاكُم به ﴾ أي أمركم به وفرضه عليكم .

خلافاً على أهل الجاهلية (١) ، لأنهم كانوا لايُورِّتُون الإِنات . ٢٤ \_\_ وقولُه عز وجل : ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُــنَّ ثُلُكَــا مَا تَوَكَ .. ﴾ [آية ١١] .

ولم يُسَمِّ للاثنتين شيئاً ، ففي هذا أقوال :

أ \_ منها أنه قيل : إن فوقاً ههنا زائدة ، وأن المعنى : فإنْ كُنَّ نساءً اثنتين ، كما قال : ﴿ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ﴾ (٢) كُنَّ نساءً اثنتين ، كما قال : ﴿ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ﴾ (٢) ب \_ وقيل (٢) : أُعطِيَ الاثنتان الثلثين ، بدليلٍ لابنص (٤) ،

<sup>(</sup>١) أي هدماً لعادات الجاهلية ومخالفة لها ، قال السدي : « كان أهل الجاهلية لا يورُثون الإناث ، ولا الصغار من العدمان ، لا يرثُ الرجلُ من أولاده إلا من أطاق القتال » وانظر الطبري ٢٧٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال آية رقم ( ١٢ ) ، وقبلها ﴿ سألقي في قلوب الذين كفروا الرَّعب ، فاضربوا فرق الأعناق واضربوا منهم كل بَنَان ﴾ والمعنى : اضربوا الأعناق ، فجاءت لفظ « فوق » زائدة للتأكيد .

 <sup>(</sup>٣) وقع تقديم وتأخير في الكلام نبَّه عليه الناسخ .

<sup>(</sup>٤) يريد المصنف أن حكم الاثنتين من البنات ، إنما ثبت بالاستنتاج لا بالنص الواضع ، لأن الله تعالى ذكر حكم البت الواحدة فقال : ﴿ وإن كانت واحدة فلها النصف ﴾ وذكر حكم ما زاد على البنتين فقال : ﴿ فإن كنَّ نساء فوق اثنتين فلهنَّ ثلثا ما ترك ﴾ ولم يذكر للبنتين فرضاً منصوصاً ، فلهذا وقع فيه الاختلاف ، وتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب لهما الثلثين ما هو ؟ فقيل : الإجماع ، قال القرطبي وهو مردود ، لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف ، وقيل : القياس ، حيث قيست البنتان على الأختين الشقيقتين في آخر سورة النساء ﴿ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ﴾ وقيل ، فوق ، زائدة . إلى .

لأَن الله عَزَّ وجَلَّ جعل هذه الأشياء يدلُّ بعضُها على بعض ، ليتفقَّـه لها المسلمون .

والدليل : أنه جعل فَرْضَ الأخوات والأحوة للأم ، إذا كُنَّ الثنتين أو أكثر واحداً ، فقال عز وجل : ﴿ وَإِنْ كَاْنَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَالَةً أَو الْمَرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أَخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلَكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيْ التُّلُثِ ﴾ (١) .

ج \_ ودليلٌ آخر: أنه جعل فَرْضَ الأُختِ كفرضِ البنتين عفرض الأُختين(٢) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية رقم ( ١٢ ) وهذه الآية تسمى آية الكلالة ، وهي في الإخوة والأحوات من الأم ، فقد جعل الله عز وجل الذكر مثل الأنشى في الميراث لقوله تعالى ﴿ فهــــم شركاء في الثلث ﴾ والشركة تقتضى المساواة .

<sup>(</sup>٢) وجه الاستدلال في الآية أن الله تعالى جعل فرض الأختين الشقيقتين أو لأب ، الثلثين بالنص القاطع ، فقال : ﴿ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا ترك ﴾ ولا شك أن البنتين أقرب إلى الميت من الأختين ، فإذا كان ميراث الأختين الثلثين نصاً ، فكيف يكون ميراث البنتين النصف ؟ وهكذا قاسوا لبنات على الأخوات ، فأعطوهن الثلثين ، بطريق القياس ، والصحيح أن الحكم ثبت بالسنة المطهرة ، فقد روى الترمذي وأبو داود عن جابر بن عبد الله ، أن امرأة النالجكم ثبت بالسنة المطهرة ، فقد روى الترمذي وأبو داود عن جابر بن عبد الله ، أن امرأة الربيع ، قُتل أبوهما معك في أحد شهيداً ، وإن عمّهما أخذ مالهما ، فلم يدع لهما مالاً ، ولا يُنكحان إلا ولهما مال !! فقال عن الله في ذلك ، فنزلت آية المواريث ، فأرسل رسول الله عليه الله علي عمهما فقال : ٥ أعطِ ابنتي سعد الثلثين ، وأمهما النمن ، وما بقي فهو رسول الله عليه الثانين نصيباً للبنتين صريحاً ، وانظر الحديث في مسند أحد ٢١٧/٣ وفي تفسير ابن كثير ٢٩٦/٢ وسنن أبي داود ٢١٧/٣ .

قال اللهُ عزَّ وجل : ﴿ يَسْتَفْتُوْنَكَ ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيْكُ مُ فِي الْكَلَالَةِ ، إِنِ امْرُوُّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَـدٌ ، وَلَـهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ .. ﴾ (١) .

وقال أبو العباس « محمَّدُ بنُ يَزِيدَ » : في الآية نَفْسِها دليلٌ على أَن للبنتين الثلثين ، لأنه قال : ﴿ لِلذَّكَرِ مِشْلُ حَظِّ الْأَنْتَيْنِ ﴾ وأقل العددِ ذَكَرٌ وأَنْتَىٰ ، فإذا كان للواحدة الثُّلُثُ، دَلَّ ذلك على أن للانْتَيْن الثلثين ، فهذه أقاويل اهل اللغة .

وقد قيل: ليس للبنات إلاَّ النَّصْفُ، والثشان، فلما وَجَبَ أن لا يكون للابنتين، وَجَبَ أن يكون لهما الثلثان (٢)

على أن ابن عباس قال : لهما النصف(٢) .

وقد صحَّ عن النبي عَلَيْكُ أنه أعطى المنتين الثلثين (٤).

وَرَوَى جابرُ بنُ عبدِاللَّهِ أَن امرِأَة ﴿ سَعد بن الربيع ﴾ أَتَتْ النبيَّ عَلِيلَةٍ ، فقالت يارسول الله : إنَّ زوجي قُتِ لَ معك ، وإنما

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية رقم (١٧٦) .

<sup>(</sup>٢) توضيح هذا أن الله عز وجل ذكر فرض الواحدة من البنات ، وهو النصف ، وذكر فرض البنات مجتمعات وهو الثلثان ، فإذا لم يكن نصيب الواحدة وهو النصف يتناول البنتين ، وجب أن تأخذ الفرض الآخر وهو الثلثان .

ر٣) حُكي هذا القول عن ابن عباس أن نصيب البنتين النصف ، لقوله تعالى ﴿ فوق اثنتين ﴾ وقيل : إنه رجع عن هذا القول في آخر عمره ، ووافق الجمهور ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) راجع تعليقه (٢) من الصفحة السابقة .

يُتَزَوَّجُ النِّساءُ للمالِ ، وقد خَلَّفَنِي وَخَلَّفَ ابنتين وأَحَاً ، وأَحَدُ الأَخُ المَالَ ، فَدَعَاهُ رسول الله عَلِيْكُ فقال : « ادْفَعْ إليها الثُّمُــنَ ، وإلى البنتين الثلثين ، ولك ما بقي "(').

٢٥ ـــ وقولـــه عز وجـــل : ﴿ فَإِنْ كَاْنَ لَهُ إِخْــوَةٌ فَلِأُمِّهِ السَّلُسُ .. ﴾ [آية ١١] أجمعتِ الفقهاءُ(١) أن الإخوة اثنان فصاعداً ، إلا ابـــنَ عباس فإنه قال : لا يكون الإخوة أقلَّ من ثلاثة(١) .

والدليلُ على أن الاثنين يقال لهما إخوة : قولُه : ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَلَهُ : ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً .. ﴾ (1) فلا اختلاف بين أهل العلم أنَّ هذا يكون للاثنين فصاعداً ، والاثنان جماعة لأنه واحدٌ جَمَعْتَهُ إلى آخه (٥) .

<sup>(</sup>۱) الحديث تقدم وقد أخرجه أحمد في المسند ۲۵۲/۳ والترسذي في سنسه ۲۹۷/۳ من تحفية الأحوذي ، وابن ماجه ۹۰۸/۳ وأبو داود ۱۲۱/۳ وذكره الحافظ ابن كثير من حديث جابىر بن عبد الله ۱۹۶/۳ وأورده المصنف هنا بالمعنى .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « فأجمعت الفقهاء » بزيادة الفاء ، والصواب حذفها لأنه كلام جديد مستأنف .

 <sup>(</sup>٣) ذكر هذا القول عن ابن عباس أبو حيان في البحر المحبط ١٨٥/٣ وابس عطية في المحرر الوجينز
 ١٦/٣ والقرطبي في جامع الأحكام ٧٢/٥ والجمهور على خلافه .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية رقم ( ١٧٦ ) وقد نبهت الآية على أن الأخ الشقيق الواحد مع الأخت الشقيقة ولو كانت واحدة يتقاسمان التركة ، للذكر ضعف الأنشى ، فدلً على وقوع لفظ الإخوة على الاثنين فصاعداً .

<sup>(°)</sup> قال الزجاج في معانيه ٢٠/٢: ٥ أجمع الفقهاء على أن الأخوين يحجبان الأم عن الثلث ، إلا ابن عباس فإنه كان لا يحجب بأخويس ، وحجته أن الله عز وجل قال ﴿ فإن كان له إخوة .. ﴾ وقال جميع أهل اللغة : إن الأخويس جماعة كما أن الإخوة جماعة ، لأنك إذا جمعت واحداً إلى واحد فهما جماعة ، ويقال لهما : إخوة ، وما كان الشيء منه واحدة فتثنيته جمع ، قال تعالى ﴿ إن تتوبا إلى الله فقد صَغَتُ قلوبكما .. ﴾ .

وقال : ﴿ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ﴾ (١) يعني طرفيه ، والله أعلم . وصلاة الإثنين جَمَاعةً (٢) .

٢٦ \_\_ وقوله عز وجل: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أُو دَيْــنِ .. ﴾ [آية ١١] .

رُوي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقرؤون ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ وإن رسول الله عَلَيْتُهُ قضى بالدَّيْنِ قبل الوصية (٣).

قال أبو جعفر : كأنَّ هذا على التقديم والتأخير ، وليست « أوْ » ههنا بمعنى الواو ، وإنما هي للإباحة (١٠).

والفرقُ بينها وبين الواو أنه لو قال : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِي بهَا وَدَيْنِ » جاز أن يَتَوهَّمَ السامعُ بأنَّ هذا إذا اجتمعا ، فلما جاء

<sup>(</sup>١) سورة طه آية رقم ( ١٣٠ ) وتمامها ﴿ وأطراف النهار لعلك ترضى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هذا أمر متفق عليه بين الفقهاء ، فتصح الجماعة بإمام واحد ومقتد واحد ، وتسمى صلاة الجماعة ، ونصُّ الحديث «الإثنان فما فوقهما جماعة » أخرجه أحمد ٢٥٤/٥ وقد بوّب له البخارى في صحيحه .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض ٢٧١/٥ من تحفة الأحوذي ، وابين ماجه ٩١٥/٢ و وأحمد في المسند ١٤٤/١ ورواه ابن كثير في تفسيره بأوسع من هذا ، وقال : أجمع العلماء سلفاً وخلفاً أن الدين متقدم على الوصية ، وانظر تفسير ابن كثير ١٩٩/٢ والدر المنثور ١٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) هذا ما ذهب إليه الزجاج في معانيه ٢١/٢ فقد مثّل له رحمه الله فقال : وهذا مثل قولك : جَالس الحسنَ أو الشعبي ، والمعنى : كل واحد منهما أهل لأن يجالس ، وليو قلت : جالس الرجلين ، فجالست واحداً منهما كنت غير متّبع ما أمرت به .. إنلح .

بأوْ جاز أن يجتمعا ، وأن يكون واحدٌ منهما(١) .

٢٧ \_ وقوله عز وجل : ﴿ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ لَا تَدُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ لَا يَعْدَا إِنَا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

قال ابن عباس : في الدنيا<sup>(١)</sup> .

وقال غيره: إذا كان الابنُ أرفعَ درجةً من الأب سأل الله أن يلحقه به ، وكذلك الأبُ إذا كان أرفعَ درجةً منه (٢٠).

٢٨ \_ ثم قال تعالى ﴿ فَرِيْضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَاْنَ عَلِيْمَاً حَكِيْمَاً ﴾ ٢٨ \_ ثم قال تعالى ﴿ فَرِيْضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَاْنَ عَلِيْمَاً حَكِيْمَا ﴾

أي عليمٌ بما فرض ، حكيم به (<sup>١)</sup> .

ومعنى ﴿ كَانَ ﴾ ههنا فيه أقوال :

أحدهما: أنَّ معناه: لم يزل ، كأنَّ القومَ عاينوا حكمةً

<sup>(</sup>١) انظر معاني الزجاج ٢٢/٢ والقرطبي ٧٤/٥ فقد أجاب عن سبب تقديم الوصية على الدّيس من أوجه خمسة .

 <sup>(</sup>٢) هذا القول هو الأظهر والأرجح ، والمعنى : أنتم لا تدرون في الدنيا أيُّهم أقرب لكم نفعاً ، الابس أو
 الأب ؟ وهو قول مجاهد وابن زيد أيضاً ، وانظر معاني الزجاج ٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، كما في المدر المنشور ١٣٦/٣ ولفظه : يقول « أطوعكم لله من الآباء والأبناء ، أرفعكم درجة عنمد الله يوم القيامة ، لأن الله شقع بعضهم في بعض » . اهـ.

<sup>(</sup>٤) عبارة الزجاج في معانيه ٢٣/٢ : أي عليم بما يصلح خلقه ، حكيم فيما فرض من هذه الأموال وغيرها ، وقال القرطبي ٧٥/٥ : عليم بقسمة المواريث ﴿حكيم﴾ أحكَمَ قسمتها وبيَّنها لأهلها .

وعلماً ، فأعلمهم اللَّهُ عزَّ وجل ، أنه لم يزل كذلك(١) .

وقيل: الإخبارُ من اللَّهِ في الماضي ، والمستقبلِ ، واحدٌ لأنه عنده معلومٌ .

في الكلالة أقوال :

قال البصريُّون : الكلالة : الميِّث الله وَلَا وَلَا له ، ولا والد (١) .

واحتجُّوا بأنه رُوي عن أبي بكر باختلافٍ ، وعن علي ، وزيد ابن ثابتٍ ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وجابر بن زيد ، أنهم قالوا :

<sup>(</sup>۱) هذا قول سيبويه كل في معاني القرآن للزجاج ٢٣/٢ وجامع الأحكام للقرطبي ٧٥/٥ وقد وضّحه الإمام الألوسي في تفسيره « روح المعاني ، ٢٢٩/٤ فقال : والخبر عن الله تعالى بمشل هذه الألفاظ « كان عليماً حكيماً » \_ كل قال الخليل \_ كالخبر بالحال والاستقبال ، لأنه تعالى منزّه عن الدخول في الزمان .. وقال سيبويه : القوم لمّا شاهدوا علماً وحكمة ، وفضلاً وإحساناً ، تعجبوا فقيل لهم : إن الله تعالى كان كذلك أي لم يرل موصوفاً بهذه الصفات .

<sup>(</sup>٢) إنما سميت القرابة « كلالة » من الكلال وهو الإعياء ، يُقال : كُلَّ الرجل إذا ضعف ، فإذا لم يوجد للميت وارث من والد أو ولد ، وليس له آباء ولا أبناء ، فقد ضعفت صلة القرابة وأصبحت كلالة ، ولهذا فسرت الكلالة بأنه الذي لا والد له ولا ولد ، كا رُوي عن أبي بكر ، وقال عمر : أتى عبيَّ حين وأنا لا أعرف الكلالة ، فإذا هو من لم يكن له والد ولا ولد ، قال ابن كثير: وهو قول عني ، وابن مسعود ، وابن غباس ، وزيد بن ثابت ، والأئمة الأربعة ، وجمهور السلف والخلف .

الكلالةُ منْ لا وَلَدَ له ، ولا وَالِدَ(١) .

وقال البصريون: هذا مثل قولك: « رجل عقيمٌ » إذا لم يولد [ له ] (٢) ، وهو مشتقٌ من الإكليل ، فكأنَّ الورثة قد أحاطوا به وليس له ولدٌ ولا والسدّ، فيحوزَ المالَ (٣) .

وقال أهل المدينة وأهل الكوفة: الكلّالة : الورثة الذين لا والدَ فيهم ولا وَلَدَانا .

ورُوي عن عمر قولان:

أحدهما: أن الكلالة مَنْ لا وَلَدَ له ، ولا والد .

والآخرُ : أنها مَنْ لا وَلَد له .

<sup>(</sup>۱) قال الجوهري : الكلَّ الذي لا ولد له ولا والد ، يقال : كلَّ الرجل يكلُّ كلالة ، والعرب تقول : لم يرثه كلالة أي عن عُرُض بل عن قرب واستحقاق ، ويقال : هو من تكلَّله السنسب أي تطرَّفه ، وانظر الصحاح ١٨١١/٥ -

<sup>(</sup>٢) مقط من المخطوطة عبارة ﴿ له ﴿ وأَثبتناها من الحامش .

<sup>(</sup>٣) هذا قول آخر لعلماء اللغة في أصل اشتقاق 1 الكلالة ٤ ذكره الزجاج في معانيه ٢٤/٢ فقال : زعم أهل اللغة أن الكلالة من قولك : تكلّله النّسب ، أي لم يكن الذي ورثه ابنه ولا أباه ، والكلالة سوي الولد والوائد ، قال : والدليل على أن الأب ليس بكلالة قول الشاعر :

فَإِنَّ أَبِ المَ رُءِ أَحْمَ لَهُ وَمَوْلَ فَي الكَلَالَ قِ لَا يَغْضَبُ يريد أَن أَبِا المَه يغضب لابنه إذا ظُلم ، وأما أقرباؤه كالإخوة والأعمام وسائر القرابات فإنهم لا يغضبون من أجل غضب الولد ، وانظر لسان العرب مادة « كلل » .

<sup>(</sup>٤) هذا القول مثل القول الأول ، إلا أن الفرق بينهما ، أن الأول : هو الميت الذي لا والد له ولا ولد ، والثاني : هم الورثة الذين لا ولد فيهم ، ولا والد ، وانظر هذا القول في تفسير ابن كثير ٢٠٠٠/٢ .

قال أبو جعفر : رُوي عن عطاءٍ قولٌ شاذ ، قال : الكلالة : الكاللة : المالُ (١٠) .

وقال ابن زيد: الكلالة المين الذي لا والد له ولا وَلد ، وقال ابن زيد الكلالة ، هذا يرث والحي كلهم كلالة ، هذا يرث بالكلاله ، وهذا يورث بالكلالة (١٠) .

وقال محمد بن جرير: الصواب أنَّ الكلالة الذين يرثون الميِّت ، مَنْ عدا وِّلَدَهُ ووَالدَهُ ، لصحَّةِ خبرِ جابر \_ يعني ابن عبدالله \_ أنه قال: قلتُ يارسولَ اللَّهِ إِنمَّا يرثني كلالةً ، فكيف بالميراث (٢) ؟ فنزلت .

<sup>(</sup>١) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٣٢٢٣ : والاشتقاق في معنى الكلالة يُفسد تسمية المال بها .

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر عن ابن زيد ذكره الطبري ٢٨٦/٤ وانظر المحرر الوجيز لابن عطبة ٣٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري في جامع البيان ٢٧٦/٤ بهذا اللفظ قال : فنزلت آية الفرائض ، وأخرجه البخاري في كتاب التفسير ٢/٤٥ ومسلم في كتاب الفرائض ٢٧٦/٦ وابن ماجه ٢١١/٩ وأبو داود ١/٣ ولفظه عن جابر بن عبد الله قال : عادني رسول الله عَيْظَةُ وأبو بكر في بنسي سلمسة ماشيّن ، فوجدني النبي عَيْظَةً لا أعقل شيئاً ، فدعا بماء فتوضاً منه ثمّ رشّ عليّ فأفقت ، فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت ﴿ يوصيكه الله في أولادكم .. ﴾ الآية وليس في رواية الشيخين ﴿ إنما يرثني كلالة » وانظر الدر المنثور ٢٥/٢ وفي أبي داود : كيف أصنع في مالي ولي أخوات ؟ فنزلت آية المواريث ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾ .

وإنما يعني ههنا الإخوةَ والأخواتِ للأم(١) .

وكذلك رُوي عن سعد بن أبي وقاص أنه قرأ : ﴿ وَلَـهُ أَخُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ (١) .

وقرأ الحسن وأبو رَجَاءٍ : ﴿ يُوْرِثُ كَلَالَةً ﴾(٣) .

وقال هارون القارىء : قرأ بعض أهل الكوفة : ﴿ يُورِّتُ كَلالةً ﴾(٤) .

فَعَلَىٰ هاتين القراءتين لا تكون الكلالةُ إِلاَّ الورثة ، أو المال . ٣١ \_\_ وقولُه عزَّ وجل ﴿ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَـٰا أَوْدَيْــنِ غَيْــرَ مُضَارٍّ .. ﴾

ورُوي عن الحسن أنسه قرأ : ﴿ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَسَةٍ مِنَ اللّهِ ﴾ (٥) ، مضافٌ . وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لَحْنُ ، لأنَّ السمَ الفاعل لا يُضاف إلى المصدر .

<sup>(</sup>۱) المراد به هنا الأخ لأم ، والأخت لأم ، بإجماع ، كا ذكره أبو حيان في البحر لمحيط ١٩٠/٣ ذلك لأن الله تعالى ذكر حكم الأخت الشقيقة ، والأخ الشقيق في آخر سورة النساء ، فجعل للأخت الشقيقة نصف المال ، وللأخ الشقيق جميع المال في قوله تعالى ﴿ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد .. ﴾ الآية ، فدل هنا على أن المراد الأخ ، والأخت من الأم ، ويؤيده قراءة أبي وسعد « وله أخ أو أخت من أم » وهذه قراءة شاذة ولكنها تقوي المعنى ، وانظر تفسير ابن كثير ٢٠١/٢ .

 <sup>(</sup>٢) هذه القراءة ذكرها المفسرون ،وليست من القراءات السبع المتواترة ، وانضر تفسير ابن عطية
 ٥٢٣/٣

<sup>(</sup>٣) و (٤) عدُّهما ابن جني في المحتسب من القراءات الشاذة ، وانظر كتابه ١٨٢/١ .

<sup>(</sup>o) هذه أيضاً من القراءات الشاذة كما في المحتسب لابن جني ١٨٣/١ .

والقراءة حسنة على حذفٍ ، والمعنى غيرَ مضارٌ ذِي وصيَّةٍ ، أي غيرَ مُضَارُّ بها ورثتَهُ في مِيرَاثهم(١) .

٣٢ \_ وقوله عز وجل : ﴿ تِلْكَ حُدُوْدُ اللَّهِ ﴾ [ آية ١٣ ] .

أي ما مَنَعَ أَن يُجاوَزُ .. وحَدَدْتُ : مَنَعْتُ (٢) .

٣٣ \_ ثم قال تعالى ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ ٢٣ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [آية ١٣].

أي مَنْ يُطعْهُ فيما فَرَضَ وَحَدَّ(٣) .

٣٤ \_ ثُم قال تعالى ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ خُدُوْدَهُ يُدْخِلْــهُ نَاْرًا .. ﴾ [آية ١٤] .

معنى « يتعدَّى » يتجاوز ، أي يتجاوز ما حُدَّ له (٤) .

<sup>(</sup>١) هذا التخريج إنما هو من حيث اللغة ، ولا يخرجها عن القراءات الشاذة ، فلا تجوز القراءة بها ، فقول المصنف : والقراءة حسنة ، يُراد به أنها حسنة من حيث المعنى ، لا من حيث التلاوة فإنها شاذة ، وانظر المحرر الوجيز لابن عطية ٣٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن عطيـة ٥٢٥/٣ : الحدُّدُ : الحاجـنز المانـع لأمـر ما أن يدخـل على غيره ، أو يَدْخُلَ عليه غيره ، ومن هذا قوله للبَوَّاب : حدَّاد لأنه يمنع ، ومنه إحداد المرأة وهو امتناعها عن الزينة .

<sup>(</sup>٣) قال في البحر ١٩٢/٣ : لمَّا أشار تعالى إلى حدوده التي حدَّها ، قسم الناس إلى قسمين : مطيع ، وعاص ، وبدأ بالمطيع لأن الغالب على من كان مؤمناً بالله الطاعة ، ولأن قسم الخير ينبغي أن يُتدأ به ، ويُعتنى بتقديمه ، وحمل أولاً على لفظ « مَنْ » فأفرد « يدخله » ثم حمل على المعنى فجمع في قوله ٥ خالدين فيها » أي ماكثين أبداً .

<sup>(</sup>٤) هذا قول الزجاج كما في معانيه ٣٦/٢ حيث قال : لا ويتعدُّ حدوده ، أي يجاوز ما حدَّه الله وأمر

٣٥ \_ وقوله عز وجل: ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِيْبِنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمِهُ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوْا فَأَمْسِكُوْهُ نَ فِي الْنُيُوتِ .. ﴾ [آية ١٥].

هذه الآية منسوخةٌ(١).

قال ابن عباس: كان الأمرُ كذا حتى نزلت الآية: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ (٢) .

فأمَّا معنى الآيةِ المنسوخةِ ، فإن سُفْيَانَ والسُّدِّيَّ قالا : « كان التَّـيِّبُ إذا زَنَا حُيِسَ حَتَّى يموتَ ، وكان البكرُ إذا زَنَا سُبَّ بالقَوْلِ »(٢) .

إِلَّا أَن الفائدة في الآية أنه كان لايُقبل في الزِّنَا إِلاَّ أَربِعةٌ (٤).

(١) هذا قول متفق عليه بين العلماء ، فالآية منسوخة والناسخ لها هو آية النور ﴿ فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ والسنة النبوية المطهرة « خُذُوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم » رواه مسلم رقم ١٦٩٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية رقم ( ٢ ) والأثر عن ابن عباس أخرجه ابن جرير والبيهقي وابن المندر ، وذكره ابن الجوزي ولفظه ٥ كانت المرأة إذا زنت حُبست في البيت حتى تموت ، فجعل الله لهن سبيلاً وهو الجلد ، أو الرجم ٥ وانظر زاد المسير لابن الجوزي ٣٤/٢ والدر المنشور للسيوطي ٢٩/٢ قال السيوطي : ثم أنزل الله بعد ذلك « الزانية والزاني فاجلدوا .. ٥ فإن كانا مُحْصنين رُجماً ، فهذا السييل الذي جعله الله لهما ٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر الأثر في جامع البيان للطبري ٢٩٢/٤ والدر المنثور للسيوطي ١٢٩/٢.

<sup>(؛)</sup> يريــد المصنــف أن الآية وإن نسخت إلا أن حكمهــا باق ، بالنسبـــة إلى الشهـــود الأربعة ، فهي منسوخة بالنسبة إلى الحبس فقط ، وليست منسوخة بالنسبة لشهادة الرجـال ، وكدلك كونهم أربعة فهذا الحكـم باق ، قال الزجـاج في معانيـه ٢٨/٢ : قال بعضهم : كان =

وزعم مجاهد أن توله: ﴿ وَالَّلاتِيْ يَأْتِيْسَنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ أنها كانت خاصَّةً على النِّساءِ دون الرجال ، والَّتي بعدها على الرجال خاصةً ، وهي ﴿ وَالَّلذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوْهُمَا ﴾ بالسَّبِّ ، ثم نُسِخَتَا بالحدِّ المفروض ، هذا معنى قوله (١).

قال أبو جعفر : وهذا الصحيح في اللغة الذي هو حقيقة (١) ، فلا يُعَلَّبُ المَذَكَّرُ على المؤنث إلا بدليل (١) .

فأما معنى ﴿ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴾ فإن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ رَوَىٰ أَنَّ النبي عَيْضُهُ قال : « خذوا عني ، قد جعل الله لهن

الحبس للثيبيّن ، والأذى للبكريس ، فيقال لهما : فجرتما وزنيتما وانتهكتما حرمات الله ، وقال بعضهم : الأذى لا ينبغي أن يكون منسوخاً إلا أن يتوبا ، وأما ما سلف مما كان في أمر الفاجرة فقد استغنى عنه ، إلا أن الفائدة فيه أن الشهادة لم تزل في الزنى أربعة نفر » .

<sup>(</sup>١) انظر معاني الزجاج ٢٨/٢ والطبري ٢٩٥/٤.

انظر جامع البيان للطبري ٢٩٥/٤ والقرطبي ٨٦/٥ وعبارته: وقال مجاهد: الآية الأولى هو الله والله والله والله والله والله والله النابية هو والله و

<sup>(</sup>٣) في هذا الترجيح رد على ابن جرير فيما ذهب إليه ، فهو يرى ــ أعني النحاس ــ أن تغليب المؤنث على المذكر بعيد ، لأنه لا يخرج الشيء إلى المجاز ومعناه صحيح في الحقيقة ، بمعنى أنـه لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا لضرورة ، والله أعلم .

سبيلاً ، البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وتغريبُ عامٍ ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلْـدُ مائةٍ والرجمُ »(١) .

قيل: هذا الحديثُ منسوخٌ ، وهو أن الثّيبَ لا جَلْدَ عليه وإنما عليه الرجمُ ، ونَسَخَ هذا الحديثَ حديثُ الزهري عن عُبَيْدِ اللّهِ [ بن عبد الله ] (٢) عن أبي هريرة وزيد بن خالدِ « أنَّ رجلاً أتى النبي عَيْلِيةٍ فقال : يارسول الله إن ابني كان عسيْفاً لهذا ، وإنه فستَق بامرأتِهِ ، فافتديتُ منه ، ثم خُبِّرتُ أنَّ على ابني جَلْدَ مائةٍ وتغريبَ عامٍ ، وعلى امرأته الرجم ، فقضى رسول الله عَيْلِيةٍ أن يُردَّ عليه ما أخذ منه ، وأن يُجلدَ ابنهُ مِائةً ويُغرَّبَ عاماً ، وتُرْجَمَ المرأةُ ، ولم يأمرُ بحلدها »(٤).

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في الحدود رقم ( ١٦٩٠ ) والترمذي يرقم ( ١٤٣٤ ) وأبو داود برقم ( ١٤٣٤ ) وأبو داود برقم ( ٤٤١٥ ) جميعهم في الحدود ، وفي لفظ مسلم والترمذي ٥ خذوا عني ، خذوا عني ، بتكرار الجملة ، وانظر جامع الأصول ٤٩٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة ، وأثبتناه من الهامش ، وهذه الرواية من زيادات الحميدي قال : أخبرني « عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة » كذا ذكره الحافظ ابن جرير في فتح الباري . ١٣٧/١٢ .

<sup>(</sup>٣) العَسِيف : الأُجير ، بهذا فسَّره مالك وعلماء اللغة ، وانظر جامع الأُصول ٥٣٧/٣ .

الحديث أخرجه البخاري ١٣٧/١٢ فتح الباري ، ومسلم في الحدود رقم ١٦٩٧ والترمذي في السنن رقم ١٤٣٣ وأبو داود برقم ١٤٤٥ ومالك في الموطأ ٨٢٢/٢ ولفظه كما في البخاري : عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا : « جاء أعرابي إلى رسول الله عَلَيْكُ وهو جالس ، فقال : يارسول الله أنشدك اللّه إلا قضيت لي بكتاب الله ، فقال الخصم الآخر \_ وهو أفقه منه \_ نعم يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لي ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : قل ، قال : إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته .. » وذكر الحديث وانظره بكماله في جامع الأصول ٢٥٠٠.

ويقال: إن حديث عُبَادة كان في الابتداء، وإن التغريبَ لا يجبُ، إلا أن يراه السلطانُ، لأنه يجوز أن يكون التغريبُ منه عَلَيْكُ لشيء عَلِمَهُ من المجلود(١).

وقولُ [ علي ] (٢) بن أبي طالب رضي الله عنه إنَّ على الشيِّبَ الجُلْدَ والرجمَ ، هو قولُ أهلِ النظر ، لأنه لم يتبين نَسْخُ الجَلْدِ مع الرجم ، فالجَلْدُ ثابتُ وعليه غيرُ دليلِ (٢) .

٣٦ \_ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَىٰ اللَّهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ﴾ [عَنِهَ ١٧] .

قَالَ قَتَادَةً : اجتمع أصحابُ رسولِ اللهِ عَلَيْتُكُمْ فَرَأُوْا أَنَّ كُلَّ مَنْ عَصَنَىٰ اللَّهَ عَزَّ وجلَّ فهو جاهلُ<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>۱) هذا هو رأي الجمهور أن الثيب الزاني \_ أعني المتزوج يُرجَمُ فقط ولا يُجلد ، وذلك لما ثبت عن رسول الله عَلَيْكُم أنه أمر برجم ماعز ، والغامدية ، ولم يجلدها ، فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ ، وذهب أحمد إلى أن المتزوج يُجلد مائة جلدة ثم يرجم ، عملاً بمقتضى حديث مسلم وهو حديث عبادة بن الصامت ، وانظر كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره ٢٠٥/٢ حول هذا الموضوع .

<sup>(</sup>٢) سقط من المخطوطة وأثبتناه من الهامش .

<sup>(</sup>٣) الجلد وإن كان له أدلة ، لكنه منسوخ — كما هو رأي الجمهور — بفعـــل النبـــي وعمـــل الصحابة، لأنه يَعْرى عن الحكمة والمصلحة ، فإذا كان الزاني المحصن سيرجم حتى الموت ، فما وائدة الحلد إذاً ؟ وقد تكرر الرجم في زمنه عَلِيلَةً ولم يثبت أن المرجوم جَلَده عَلِيلَةً .

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر ذكره ابن جرير ٢٩٨/٤ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ، وذكره ابن الجوزي ٢٧/٢ وابن كثير ٢٠٦/٢ وإنما سمنسوا جهالاً لمعاصيهم ، لأن من آثر العاجل على الآجل ، واللّذة العابرة على الراحة والسعادة الدائمة فهو جاهل .

- ٣٧ ـــ وقولُه عزَّ وجَلَّ : ﴿ ثُمَّ يَتُوْبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ ﴾ [ آية ١٧ ] . رُوي عن الضحاك أنه قال : كلُّ ما كان دونَ الموتِ فهو قريب (١) .
- ٣٨ \_ وقوله عز وجل : ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّخَاتِ حَتَّىٰ اللَّهَ ﴾ [ آية ١٨ ] .

رُوي عن عبدالله بن عمر أنه قال : ما حضورُ الموتِ السَّوْقُ ، يعني أنه إذا عاين تبيَّنَ له الحقُّ ، ولا تنفعُهُ التوبةُ عند ذلك ، كما قال جَلَّ وَعَزَّ عن فرعون : ﴿ آمنتُ ﴾(٣) .

٣٩ ــ وقولُه عز وجل : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لَاْيَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَوِثُــوْا النِّسَاءَ كَرْهَا .. ﴾ [آية ١٩].

(۱) الأثر أخرجه الطبري عن الضحاك ٢٠١/٤ وابن كثير ٢٠٦/٤ ورُوي عن ابن عباس أنه قال : ﴿ ثُمَّ يَتُوبون من قريب ﴾ ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت ، وقال الحسن البصري : ما لم تصبح الروح في الحلقوم واستدل بما رواه أحمد في المسند ١٣٢/٢ عن ابن عمر مرفوعاً ٥ إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغرغر » .

(٢) الأثر أخرجه الطبري عن ابن عمر ٣٠٣/٤ ولفظه: وقال ابن عمر: التوبة مبسوطة ما لم يُسَق ، ثم قرأ الآية ﴿ حتسى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الموتُ قال إني تُبت الآن ﴾ ثم قال: وهسل الحضور إلا السَّوق ؟ وقد سقط من المخطوطة « ما » وأتبتناها لضرورة صحة المعنى لوجود « إلا » ولو قال: حضور الموت السَّوق لكان صحيحاً.

(٣) أشار إلى قوله تعالى عن فرعون ﴿ حتى إذا أدركه الغرق ، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به
 بنو إسرائيل ، وأنا من المسلمين ﴾ سورة يونس آية رقم (٩٠) .

قال الزُّهْرِيُّ وأبو مِجْلَز (۱): كان هذا في حَيِّ من الأنصار ، كان الرَّجُلُ إذا تُوفِّي وخَلَّفَ امْرأةً ، ألقى عليها وليُّهُ رداءً فلا تقدر أنْ تتزوج ، هذا معنى كلامهما ، وزاد غيرُهما : ويتزوجها بغير مَهْر ، وربَّما ضارّها ، ولا تقدر (۲) أن تتزوج حتى تفتدي منه ، فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ يَا أَيُّهُا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَاْ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النّساءَ كَرْهاً .. ﴾ (٣) الآية .

فيكون المعنى : لايحلُّ لكم أن ترثوه نَّ من أزواجه ن فتكونوا أزواجاً لهن(٤) .

ويجوز أن يكون المعنى : لا تتزوَّجُوهُنَّ لترثوهـنَّ كَرْهـاً ، فيكونُ الميراث وقع منهن ، بالكراهة منهن للعقدِ الموجبِ للميراث (٥) .

 <sup>(</sup>۱) وأبو مِجْلَز هو لاحق بن حُميد بن سعيد البصري ، ثقة من كبار الثالثة ، توفي سنة
 ۱۰٦ هـ وانظر ترجمته في تقريب التهذيب ٣٤٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة " ولا يقدر » بالياء وصوابه « ولا تقدر ، لأن الضمير يعود على المرأة .

<sup>(</sup>٣) الأثر أخرجه عبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، وعبد الرزاق ، وابن جرير عن الزهري ، كذا في الله المنثور للسيوطي ١٣٢/٢ ، ورواه البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال : « كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاءوا زوَّجوها ، وإن شاءوا زوِّجوها ، وإن شاءوا أربح البخاري شاءوا لم يزوِّجوها ، فهم أحق بها من أهلها ، فنزلت الآية في ذلك ٥ انظر صحيح البخاري ٢٥٥٥ وسنن أبي داود ٢٠٩/٢ والدر المنثور ١٣١/٢ وتفسير ابن كثير ٢٠٩/٢ ، وتفسير ابن الجوزي ٣٩/٢ .

 <sup>(</sup>٤) هذا قول الجمهور أن المراد من الآية لا يحل لكم أن ترثوا نكاح النساء .

<sup>(</sup>٥) هذا القول مروي عن ابن عباس قال : « كان يلقي قريب الميت على الجارية ثوباً ، فإن كانت جميلة تزوجها ، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها » فعلى هذا القول المراد : أن ترثوا أموالهن كرهاً ، وانظر زاد المسير ٣٩/٢ وجامع البيان ٣٠٧/٤ .

### ويُقرَأُ ﴿ كُرْهَاً ﴾ [ا

والفرَّاءُ يذهب إلى أن معنى ﴿ كَرْهَــاً ﴾ أن تُكـــرَهَ عَلى الشيء ، والكُرْهُ من قِبَلِهِ يذهَبُ إلى أنه بمعنى المشقة (٢) .

قال الكسائي: الكَرْهُ والكُرْهُ واحدٌ.

وهو عند البصريِّين كما قال الكسائي ، وهما لغتان (٢) .

٤٠ ـــ وقولـــه عز وجـــل : ﴿ وَلَا تَعْضُلُوْهُــنَّ لِتَذْهَبُــوْا بِبَــــعْضِ مَا آتَيْتُمُوْهُنَّ .. ﴾ و آية ١٩ ] .

قال مجاهد : هو مِثلُ الذي في البقرة (٤) . يذهبُ إلى أن معناهُ ولا تحبسوهنَّ .

<sup>(</sup>١) هذه قراءة حمزة والكسائي ٥ كُرها ، بضم الكاف ، وقرأ عاصم وابن كثير ونافع بفتح الكاف « كُرها ، وكالا القراءتين من القراءات السبع المتواترة ، وانظر النشر لابن الجزري ٢٤٨/٢ والسبعة لابن مجاهد ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) فرَّق الفراء بين لفظة « كُرُه » و « كُرُه » فقال : الكُره بالفتح بمعنسي الإكراه ، وبالضم بمعنسي .

<sup>(</sup>٣) قال الكسائي: الكَرْهُ والكُرْه بمعنى واحد بمعنى الإكراه ، وهذا مذهب البصريين أنهما لغتان كالضَّعف والضُّعف ، وذهب ابن قتيبة في غريب القرآن إلى قول الفراء فقال ص ١٢٢: الكُرْه ههنا بمعنى الإكراه والقهر ، فأما الكُره بالضم فبمعنى المشقة ، يقول الناس: لتفعدن ذلك طَوْعاً أو كُرْهاً أي طائعاً أو مكرهاً ، ولا يُقال : طائعاً أو كُرهاً بالضم .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى قوله تعالى ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهـنّ فلا تعضلوهـن أن ينكحـن أزواجهـن ﴾ سورة البقرة آية رقم ( ٢٣٢ ) والمعنى : فلا تمنعوهن وتحبسوهن أن يتزوجن أزواجهن ، وانظر قول عاهد في الطبري ٣٠٩/٤ .

ويُروى أن الرجـل كان يتـزوج المرأة فلا تعجبـه ، فيحبسهـا ويضارها حتى تفتدي منه(١) .

قال الشَّعبي: فإن فَعَلَتْ ذلك صَلَحَ الخَلْعِي وَكَانَ له أَن يطالبها به .

وقال مِقْسَمٌ : هذا إذا عَصَتْكَ وآذَنْك (٢) .

وقال عطاء الخراساني: كان الرجل إذا تزوج المرأة فَأَتَتْ بفاحشة كان له أن يأخذ منها(٤) كلما ساقه إليها. فَنُسِخَ ذلك

<sup>(</sup>۱) هذا القول هو الظاهر وهو الصحيح ، وهو مروي عن ابن عباس وابن زيد ، وقد رجحه الطبري على الله و الطبري عن ابن عباس وابن زيد ، وقد رجحه الطبري الآية ﴿ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ﴾ قول من قال : نهى الله عز وجل زوج المرأة عن التضييق عليها ، والإضرار بها ، وهو لصحبتها كاره ، لتفتدي منه ببعض ما آتاها من الصُّداق » .

أقول: فعلى هذا القول تكون الآية ذات شطرين، الشطر الأول في أهل الجاهلية، والشطر الثاني في أهل الإسلام، وقال ابن مسعود معنى الآية: لا ترثوا النساء كفعل الجاهلية، ولا تعضلوهن في الإسلام.. إلخ. وانظر المحرر الوجيز ٥٤١/٣.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن الجوزي ٤٠/٢ : في الفاحشة قولان : أحدهما : أنها النشوز على الزوج ، قاله ابن عباس وابن مسعود وقتادة وجماعة . والثاني : الزنى ، قاله الحسن ، وعطاء ، وعكرمة في جماعة .

 <sup>(</sup>٣) ذكره الطبري ٣١٠/٤ وهذا على تفسير ابن عباس أن الفاحشة هي النشوز والعصيان .

 <sup>(</sup>٤) في المخطوطة أن يأخذها وهو خطأ وصوابه أن يأخذ منها .

بالحدود<sup>(۱)</sup> .

٤٢ ـــ وقوله عز وجل: ﴿ وعَاشِروُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .. ﴾ [آية ١٩]. أي المنافقة ، والكلام (٢٠) .

٤٣ \_ وقولُه جَلَّ وعَزَّ : ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ .. ﴾ [آية ٢٠)

أي تطليقاً وتَزَوُّجَاً (٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن جرير عن عطاء الخراساني ٢١٠/٤ وابن الجوزي في زاد المسير ٢١٠٤ قال ابن جرير : وهذا القول ليس بصحيح ، لأن الحدَّ حق الله ، والافتداء حق للزوج ، وليس أحدهما مبطلاً للآخر . انظر جامع البيان ٣١٢/٤ .

المراد بالمعاشرة بالمعروف: الإحسان إلى النساء في جميع الأمور ، من الصبر عليهن ، وملاطفتهن ، وإحسان صحبتهن ، وعدم إيذائهن كا بينه على يقوله لمن سأله عن حق الزوجة عليه قال : « أن تطعمها إذا طَعِمت ، وأن تكسوها إذا اكتسبت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تُقبَّح ، ولا تهجر إلا في البيت » فاللفظ أعم مما ذكره المصنف ، قال الحافظ ابن كثير ٢١١/٢ : ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ أي طيبوا أقوالكم لهن ، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم ، كا تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله ، وكان من أخلاقه عليه أنه « كان جميل العشرة ، دائم البشر ، يداعب أهله ، ويتلطف بهم ، ويوسعهم نفقته ، ويضاحك نساءه ، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودّد إليها بذلك ، قال عائشة : سابقني رسول الله عليه في سبقته ، فلما حملت الدحم أي سمنت وبدنت حسابقني فسبقني ، فقال يا عائشة : هذه بتلك » وكان يجتمع نساؤه كال ليلة في بيت الذي يبيت عندها رسول الله عليه فيأكل معهن العشاء في بعص الأحيان ، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها ، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام يؤانسهم بذلك عليه وقد قال الله تعالى ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ . ينام يؤانسهم بذلك عليه وقد قال الله تعالى ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) يريد المصنف أن يطلّق زوجة ليتزوج بدلها بأخرى .

ثم قال : ﴿ وَآثَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً ﴾ القنطارُ المالُ الكثير . وقد ذكرناه في سورة آل عمران (١٠) .

## ٤٤ \_\_ وقوله عز وجل ﴿ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وإِثْمَا مُبِيناً ﴾ ؟ [ آية ٢٠ ] .

والبهتانُ في اللغةِ: الباطلُ الذي يُتَحَيَّرُ من بُطلانِهِ ، ومنه بُهتَ الرَّجُلُ إذا تَحَيَّرُ (٢) .

وقوله عز وجل: ﴿ وَكَيْنَ تَأْخُذُوْنَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ اللهِ ٤٥ .
 بَعْضِ ﴾ ؟[ آية ٢١ ] .

قال ابن عباس: الإفضاء الغِشْيَانُ (٢٠).

وأصلُ الإفضاء في اللُّغةِ : المخالطةُ ، ويُقالُ للشيءِ المختلط : فَضَاً (٤).

(١) انظر تفسير القنطار في سورة آل عمراب ٣٦٧/١ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عطية ٣/٨٤٥ : والبهتان مصدر في موضع الحال ومعناه : مبهتاً محيّراً لشناعته ، وقُبْح الفعلة فيه .

ر٣) يعني الجماع من قوله تعالى ﴿ فلما تغشّاها حملت حملاً خفيفاً ﴾ قال ابن كثير : وهو قول ابس عباس ، ومجاهد ، والسدي ، وغير واحد .

أقول : ومعنى الآية على هذا القول : كيف تأخذون المهر من هذه الزوجة المطلّقة ، وقد استمعتم بها بالمعاشرة الزوجية ؟ قال ابن عباس : الإفضاء في هذه الآية الجماع ، ولكنَّ الله حَينّي كريم يَكْني ، وانظر القرطبي ١٠٢/٥ .

<sup>(</sup>٤) في الصحاح : أفضى الرجل إلى امرأته باشرها وجامعها ، والفضا : الشيء المختلط يُقال : طعام فَضًا أي فوضى مختلط . اهـ. .

قال الشاعر:

فَقُلْتُ لَهَا يَاعَمَّتَا لَكِ نَاقَتِيي وتَمْرٌ فَضَاً فِي عَيْيَتِيْ وَزَبِيْبُ(')

ويُقال : القومُ فَوْضَيْ فضاً ، أي مختلطون ، لا أُمِيْرَ عليهم .

٤٦ \_ وقوله عز وجل : ﴿ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [ آية ٢١ ] .

قال ابنُ عباس والحسنُ : هو قوله : ﴿ فَأَمْسِكُوْهُ لِلَّهِ مَعْرُوْفٍ ﴾ (٣) .

وجَعَله بمنزلةِ الميثاقِ المغَلَّظ ، أي اليمين ، مجازاً .

وقال مجاهد وعكرمة : اسْتَحْلَلْتُمُوْهُـــنَّ بأمانـــة اللـــه ، ومَلَكْتُمُوْهُنَّ بكلمة الله عَزَّ وَجَلَّ<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) البيت استشهد به اللحياني ولم يذكر قائله ، وذكره ابن منظور في لسان العرب ١٥٨/١٥ وفي الصحاح للجوهري ٢٤٥٦/٦ لكنه في اللسان بلفظ « ياخالتي» وذكره في جامع الأحكام للقرطبي ١٠٢/٥ ولم أعثر على قائله .

<sup>(</sup>٢) الأثر رواه الطبري عن الحسن البصري ومحمد بن سييسن ١٥/٤ ورجحه فقال : وهذا أولى الأقوال بتأويل الآية أن الميثاق هو : ما أخذ للمرأة على زوجها عند عقدة النكاح ، من عَهْدٍ على إمساكها بمعروف ، أو تسريحها بإحسان .. والآية في سورة البقرة رقم ( ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) الأثر ذكره الطبري ٣١٦/٤ والقرطبي ١٠٢/٥ وابن كثير ٢١٤/٢ ويشير هذا الأثر إلى قول النبي عليه في حجة الوداع « واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله » الحديث أخرجه مسلم في الحج رقم ١٢١٨ وانظر تفسير ابن كثير

٤٧ \_\_ وقوله عزَّ وجل ﴿ وَلَا تُنْكِحُوْا مَاْ نَكَحَ آبَاْؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَاْ
 قدْ سَلَفَ ﴾ [آية ٢٢].

يقال: كيف استثنى ﴿ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ مما لم يكن بَعْدُ ؟ فالجواب: أن هذا استثناء ليس من الأول(١) ، والعربُ تقول: مازاد إلّا مَا نقصَ.

و [سيبويه ]<sup>(٣)</sup> يجعل « إلاَّ » بمعنى « لكنْ » المعنى لكنْ مَا قَدْ سَلَفَ فإنه مَغْفُورٌ ، أَوْ فَدَعُوهُ <sup>(٣)</sup>.

يقال : لِمَ جيء بـ (كان) وهو بكل حالٍ فَاحِشَةٌ ؟ في هذا جوابان :

<sup>(</sup>١) يريد أنه استثناء منقطع كقوله تعالى « لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى » أي لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه ، قال في البحر ٢٠٨/٣ : « والاستثناء فيحقوله ﴿ إلا ما قد سلف ﴾ منقطع ، إذ لا يجامع الاستقبال الماضي ، والمعنى : لكن ما قد سلف فلا إثم فيه ، وقال الأخفش : المعنى : فإنكم تعذَّبون به إلا ما قد سلف فإن الله قد وضعه عنكم » .

<sup>(</sup>٢) سقط من المخطوطة لفظ و سيبويه و وأثبتناه من الهامش .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الأرجح من الأقوال وهو ما ذهب إليه سيبويه أن « إلَّا » بمعنى « لَكِنْ » وهو الـذي اخترناه في كتابنا صفوة التفاسير ٢٦٨/١ فيكون المعنى : لا تتزوجوا ما تزوَّج آبـاؤكم من الـنساء ، لكن ما سبق ومضى فقد عفا الله عنه . . ويبقى سيبويه إمام العربية .

قال أبو إسحاق (١): قال أبو العباس محمد بن يزيد: « كان » ههنا زائدة ، والمعنى : إنه فَاحِشَة ، وأَنْشَدَ :

فَكَيْ فَ إِذَا رَأَيْتَ دِيَ إِنَا رَأَيْتَ وَيَ إِنَا كَانُ وَالْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِ (٢)

قال أبو جعفر: قال أبو إسحاق: وهذا عندي خطأ، لأن «كان» لوكانت زائدة ، وَجَبَ أن يكرون « إنه كان فَاحِشَةٌ ومَقْتٌ »(٣).

والجوابُ : أن هذا كان مستقبحاً عندهم في الجاهلية ، يُسَمُّوْنَهُ فاحشةً ومقتاً (٤) .

(١) أبو إسحاق هو الإمام الزجاج ، وأبو العباس هو الإمام المبرد ، وقد تقدمت ترجمتهما فيما
 مضى .

<sup>(</sup>٢) البيت للفرزدق يمدح هشام بن عبد الملك وهو في ديوانه ٢٩٠/٢ بلفظ « ديار قومي » وفي فهرس شواهد سيبويه ص ١٤٣ ديار قوم كا ذكره المصنف ، والشاهد فيه أن لفظة « كانوا » نائدة وأصله: وجيران لنا كِرَام ، فزاد «كانوا» لضرورة الشعر ، ولو لم تكن زائدة لوجب أن يقال : وجيران لنا كانوا كراماً » .

<sup>(</sup>٣). انظر معاني القرآن للزجاج ٣٢/٢ قال : وهذا غلط من أبي العباس ، لأن «كان » لو كانت زائدة لم تنصب خبرها » ، يريد أنها لو كانت زائدة في الآية لجاء النص : « إنه كان فَاحِشَةٌ» أي إنه فاحشة .

<sup>(</sup>٤) يعني أنه إنما قال « كان فاحشة » لأن العرب كان يستقبحونه ، ويقولون للولد من امرأة الأب « مَقِيت » فسمَّى الله تعالى هذا النكاح مقتاً ، والمقتُ : أشدُّ البغض ، والقاحشة : الفعل القبيح الذي تناهى قبحه ، وبلغ الذروة في القباحة والشَّناعة .

والمَقْتُ أَشَدُ البُغْضِ ، ويُسمُّون المولودَ منه المَقْتِيُّ (١) ، فَأَعْلَمَ اللهُ جلَّ وعزَّ أَنَّ هذا الذي حَرَّمَهُ كان قبيحاً في الجاهلية مَمْقُوْتاً .

وقُولُهُ جَلَّ وعَزَّ : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ، وَبَنَاتُكُمْ ، وَبَنَاتُكُمْ ، وَبَنَاتُكُمْ ، وَبَنَاتُكُمْ ، وَبَنَاتُكُمْ ، وَبَنَاتُ الأَخ ، وَبَنَاتُ الأَخِي أَرْضَعْنَكُمْ ، وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ .. ﴾ [آية ٢٣] .

هذه المحرمات تُسمَّى المُبْهَمَات ، لأنها لا تَحِلُّ بِوَجْهِ ، ولا سبب(٢) ، إلاَّ قولهُ : ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ فإنَّ أكثر الفقهاء يجعلهُ من الأولِ(٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١٢١/١ والبحر المحيط لأبي حيان ٢٠٩/٣ قال : والمعنى : « إن نكاح الأبناء نساء آبائهم هو فاحشة أي بالغة في القبح ، ومقت أي يمقت الله فاعله ، أو تمقته العرب أي مبغّض محتقر عندهم ، وكان ناس من ذوي المروءات في الجاهلية يمقتونه .. ثم قال : و « كان » يستعمل كثيراً بمعنى : لم يزل ، فالمعنى : إن ذلك لم يزل فاحشة ، بل هو متصف بالفحش في الماضي ، والحال ، والاستقبال ، فالفحش وصف لازم له » . اهـ.

<sup>(</sup>٢) هذا قول الزجاج في معانيه ٣٢/٢ فقد قال ما نصُّه : هذا يسمى التحريم المبهم ، وإنما يسمى المبهم من المحرمات لأنه لا يحل بوجه ولا سبب ، واللاحق به ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ﴾ وقد اختلف الناس في قوله ﴿ وأمهات نسائكم ﴾ فجعلها بعضهم مبهمة ، وجعلها بعضهم غير مبهمة ، فالذي جعلها مبهمة قال : إن الرجل إذا تزوج المرأة حرمت عليه أمها ، دخل بها أو لم يدخل .. » معاني الزجاج ٣٣/٢ ففُهم من قوله « مبهمة » عدم حلّ الزواج مطلقاً لأنه ليس فيها شرط .

<sup>(</sup>٣) الفقهاء متفقون على أن مجرد العقد على البنت يُحرِّمُ الأم ، سواء دخل بابنتها أو لم يدخل ، وأما البنتُ فلا تحرم إلا إذا عَقَد العقد على الأم ودخل بها ، وقد استنبط الفقهاء هذه القاعدة وهي « العقد على البنات يحرِّم الأمهات ، والدخول بالأمهات يحرم البنات » أخذاً من الآية الكريمة ﴿ اللاتي دخلتم بهن ﴾ .

وقال بعضهم : إذا تزوجها ولم يدخـــل بها لم تحرم عليــــه أُمُّهَا(١) .

وهذا القول على مذهب أهل اللغة بعيدٌ ، لأن الشرط لمن يقعْ عليه ، ولأن قولَه : ﴿ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّلاتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَ ﴾ متعلقٌ بقوله : ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ الَّلاتِي فَيْ حُجُورِكُمْ ﴾ ، ولا يجوز أن يكون قوله ( اللاتي ) من نَعْتِهِمَا جَمِيْعَا ، لأن الخَبَريْنِ مختلفان (٢) ، ولكنه يجوز على معنى أعْنِي .

وأنشد الخليلُ وسِيبَويْهِ: إِنَّ بِهَـــــا أَكْتَــــــلَ أَوْرِزَامَـــــا خُوَيْـرِبَيْنِ يَنْقُفَــانِ الْهَامَـــا<sup>(٣)</sup>

لا يجوز عند النحاة أن تقول مررت بنسائك ، وهربت من نساء زيد الظريفات ، على أن تكون الظريفات صفة لنسائك ونساء زيد ، فكذلك هنا في الآية لا يجوز أن يكون ( البلاتي ( نعتاً لهما ، كذا مثّل له الزجَّاج .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من شواهد سيبويه ص ١٤٠ وهو لرجل من بني أسد غير معروف ، و «أكتل» و « رزام » اسم رجلين ، ومعنى « تُحويْرِيَيْن » أي خاريين ، و « الهَامَـا » الرعوس ، يريـد أن الرجلين يخربان الرعوس بالنقر فيها .

خُوَيْرِبَيْن بمعنى أعني (١) .

والربيبة : بنت امرأة الرجل ، وسُميت « رَبِيبة » لأن زوجَ المها يُربَّها ، ويجوز أن تُسَمَّى ربيبة ، وإن لم يُربِّها ، لأنها ممن يُربِّها ، كما يقال : أضْحِية ، من قبل أن يُضَحَّى بها ، وكذلك حَلُوبَة أي يُحْلَبُ ، قال الشاعر :

فيها اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُ وَنَ حَلُوبَ قَلُوبَ قَا الْأَسْحَمِ (٢) سُودًا كَخَافِيَةِ الغُرابِ الأَسْحَمِ (٢)

ه \_\_وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَالِكُمْ .. ﴾
 آية ٢٣ ] .

حَلِيْلَةُ الرَّجُـلِ: امرأتُه ، والرجلُ حَلِيلٌ ، لأَن كل واحمد منهما يَحِلُ على صاحبه (٣) .

<sup>(</sup>١) يقصد إن بهما خويربين أعني ينقفان الهاما ، وفي الآية التقديرُ : أغني الـلاقي دخـلتم بهن ، واللاتي في حجوركم ، فعلى هذا الوجه يصحُ .

<sup>(</sup>٢) البيت لعنترة بن شداد وهمو في ديوانه ص ١٤٤ وهمو في خزانة الأدب ٣١٠/٣ وشرح المفصل لابن يعيش ٥٥/٣ وشذور المذهب لابسن هشام ص ٣٤١ وشرح الأشموني على ابسن مالك ٧٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) قال في المصباح المنير ١٦٠/١ : والحليل ، والحليلة : الزوجة ، سمَّت بذلك لأن كل واحد يحل من صاحبه محلاً لا يحله غيره ، ويقال للمجاور والنزيل : حليل ، وحَلَّ الشيءُ يَحِلُّ بالكسر حِلَّا فهو حلال ، محلاف حرم . اه.

وقيل : حَلِيْلَـةٌ بمعنـــى مُحَلَّــةٍ ، من الحلالِ والحرام ، قال الشاعر :

وَحَلِيلِ غَانِيَةٍ تَرَكْتُ مُجَلِدًا تَمْكُو فَرِيصَتُهُ كَشِدْقِ الأَعْلَمِ (١)

فأما الفائدة في قوله: ﴿ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾ فهي على إخراج الحليلاتِ بناتِ الأدعياء المُتَبَنَّيْنَ من هذا ، غير أن ( في حُجورِكُمْ ) يَدُلُّ على التربية (٢) .

٥١ \_\_ وقَوْلُهُ جَلَّ وَعَــزَّ : ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُــوا بَيْــنَ الْأَخْتَيْــنِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ .. ﴾ [ آية ٢٣ ] .

فهـذا استثنـاء ليس من الأول(٢) ، والمعنـى لكـنْ ما قَدْ سَلَـفَ فإنه مَغْفُورٌ .

(۱) البيت لعنترة بن شداد ، وهو في ديوانه ص ١٤٩ وهو في الصحاح للجوهـــري ١٦٧٣/٤ والغانية : ذات الزوج من النساء ، لأنها استغنت بزوجها عن الرجال ، وقيل : البارعة في الحسن والجمال ، ومعنى و تَمْكو ٥ أي تصفر ، والفريصة : الودج في العنق يقول : ضربت زوجها فجعلته مجدّلاً بدمائه ، من سعة الضربة ، والأعْلَم : الذي شُقّت شفته العليا ، كا في الصّحاح.

(٣) هذا يسمى الاستثناء المنقطع فتكون ( إلا ) بمعنى ( لكن ) أي لكن ما سلف من ذلك فإن الله
 يغفره ، ولا يعاقبكم عليه ، ودل عليه قوله تعالى بعده ﴿ إن الله كان غفورا رحيماً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) خرج بقوله تعالى ﴿ الذين من أصلابكم ﴾ ابن التبني ، فإنه يحل التزوج بزوجته لأنها ليست زوجة ابنه الصلبي ، وقد أبطل الإسلام حكم التبني بقوله ﴿ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ﴾ أما قوله تعالى ﴿ اللاتي في حجوركم ﴾ فليس للقيد والشرط ، وإنما هو لبيان الغالب ، فإن البنت تعيش مع أمها في بيت الزوجية في الغالب ، وتسمى ربيبة لأنها تتربى مع أمها في حجر الزوجية ، فهي محرمة وإن لم تكن في الحجر ، وانظر البحر المحيط ٢١١/٣ .

#### ٢٥ \_ وقَوْلُهُ جلَّ وعَزَّ : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [آية ٢٤] .

قال علي وابنُ عباس وأبو سعيد الخُدْريُّ : هن ذواتُ الأزواج الاتحِلُ واحدةٌ مِنهُنَّ إِلَّا أَنْ تُسْبَى(١) .

قال عبدالله بن عباس : نكاحُ ذواتِ الأزواجِ زِنَـــا إلا أَنْ تُسْبَىٰ ، وقد كان لها زوجٌ فَتَحِلُّ بِمِلْكِ اليمين(٢) .

وقول آخر : أنهنَّ الإماءُ ذواتُ الأزواج ، إذا استُؤنف عليهنَّ المِلْكُ ، كان فاسخاً لنكاحهنَّ .

رُوي هذا عن ابن مسعودٍ ، وأُبِّت بنِ كُعْبِ ، وجابيرٍ ، وأُنِّت بنِ كُعْبِ ، وجابيرٍ ، وأُنْسَ<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) المحصنات جمع محصنة والمراد بها هنا المتزوجة ، والمعنى : إنه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت في عصمة الزوج ، هذا هو الصحيح وهو رأي الجمهور ، والإحصان في اللغة يطلق على التزوج ، والحرية ، والإسلام ، والعفة ، ويفسر في كل مكان بما يناسبه ، فقوله تعالى ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ يراد به العفاف ، وقوله سبحاته ﴿ ومن لم يستطبع منكم طَولاً أن ينكع المحصنات ﴾ يراد به الحرائر ، وهكذا تدور الكلمة على هذه المعاني الأربع التي ذكرناها ، وانظر جامع الأحكام للقرطبي ٥/١٠١ .

<sup>(</sup>٢) الطبري عن ابن عباس ١/٥ والقرطبي ١٢١/٥ والمعنى : إن المرأة الكافرة ، إذا كان لها زوج ثم سبيت ، جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها بملك اليمين ، بعد أن يستبرأها بحيضة .

 <sup>(</sup>٣) انظر في الطبري ٣/٥ وابن كثير ٢٢٤/٣ عن ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمــة ولها زوج
 فسيدها أحق ببضعها .

وقول ثالث : قال أبو عبيدة : ﴿ إِلاَّ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ الأَربِع (١) .

وأحسنُها الأولُ ، لحديث أبي سعيد الخدري : « أصبْنَا سَبْيَاً يوم أوطاس ، ولهن أزواج ، فكرهْنَا أن نقع عليهن ، فسألنا رسول الله ، فنزلت هذه الآية ، فَاسْتَحْلَلْنَاهُنَّ »(٢).

٥٣ \_ وقوله جل وعز : ﴿ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ .. ﴾ [ آية ٢٤ ] .

أي فُرْضَ اللهِ عليكم:

وَقُرِىءَ : ﴿ كَتَبَ اللَّهُ عليكم ﴾ (١) أي فَرَضَ اللَّهُ تحريم عؤلاء:

ولم يَقُلْ: إنه لا يحرمُ عليكم سِوَاهُنَّ.

وقد صَحَّ عن النبي عَلِيْكُ أنه قال : « لا تُنْكَــــُ المرأةُ على عَمَّتِهَا ، ولا على خالتها » (³).

 <sup>(</sup>١) لم أره في مجاز القرآن لأبي عبيدة ، وقد ذكره الطبري عن عطاء ٥/٥ قال : حرم الله ما فوق الأربع منهن .

 <sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الرضاع ١٧٠/٤ وأبو داود في النكاح ٢٤٧/٢ والنسائي ٢/٩
 والترمذي في التفسير ٣٧١/٨ وأحمد في المسند ٨٤/٣ من حديث أبي سعيد الخدري .

<sup>(</sup>٣) هذه من القراءات الشاذة ، كما في المحتسب لابن جني ١٨٥/١ وهي قراة بن السُّمَيْفَع .

<sup>(</sup>٤) الحديث بهذا اللفظ أخرجه النسائي ٨٠/٦ وابن أبي شيبة ، وانظر الدر المنثور ١٣٧/٢ وأخرجه البخاري في النكاح ١٣٨/٩ ومسلم برقم ١٤٠٨ في النكاح أيضا بلفظ « نهى رسول الله عَلَيْكُمُ أَن تنكح المرأة على عمتها ، والمرأة على خالتها » ورواه الترمذي وأبو داود والنسائي بألفاظ متقاربة.

وصَحَّ عنه عَلِيْكُ أنه قال : « يَحْرُمُ من الرَّضاعةِ ما يَحْرُمُ من الرَّضاعةِ ما يَحْرُمُ من النَّسَب »(١) .

٤٥ \_\_ وقولُــه جلَّ وعــزَّ : ﴿ أَنْ تَبْتَعُــوا بِأَمْوَالِكُــم مُحْصِنِيْــنَ .. ﴾
 ١ أية ٢٤] .

﴿ مُحْصِنِينَ ﴾ أي ناكحين .

﴿ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ ﴾ .

قال مجاهد: أي غير زانين(٢).

وأصلُه من سَفَحَ ، إذا صَبُّ (٢) ، كما قال الشاعر: وَإِنَّ شِفَائِسِي عَبْسَرَةٌ إِنْ سَفَحْتُهَا وَإِنَّ شِفَائِسِي عَبْسَرَةٌ إِنْ سَفَحْتُهَا فَهَالِ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ (٤)

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الترمذي في الرضاع برقم ١١٤٦ وقال: هذا حديث صحيح ، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ، ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً ، ولفظ الترمذي: « إن الله حرَّم من الرضاع ما حرم من النسب » وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » وانظر طرق الحديث ورواياته في جامع الأصول في أحداديث السرسول لابسن الأثير المراكلة .

<sup>(</sup>٢) الطبري عن مجاهد ١١/٥ والدر المنثور ١٣٩/٢.

 <sup>(</sup>٣) قال الزجاج في معانيه ٣٧/٢ : ﴿ غير مسافحين ﴾ أي غير زُناة ، والسفاح اشتق من قولهم ،
 سفحت الشيء إذا صببته ، وأمر الزنا سفاح لأنه جار على غير عقد كأنه بمنزلة المسفوح .

<sup>(</sup>٤) البيت لأمرى القيس من معلقته وهو في شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص ٢٥ والبيت هو السادس من معلقته المشهورة « قفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزل ٤ واستشهد به الأزهري في تهذيب اللغة ٣٨٠/٢ وابن منظور في اللسان ٣٣٧/٤ .

فَسُمِّيَ الزنا ﴿ سِفَاحًا ﴾ لأنه بمنزلة الماءِ المصبوب.

٥٥ ـــ وقولُه جلَّ وعزَّ : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُــنَّ فَرِيضَةً .. ﴾ [ آية ٢٠ ] .

في معنى هذه الآية قولان:

**أحلثما** : أنها منسوخة<sup>(١)</sup> .

ورُويَ عن سعيد بن المسيِّب ذلك .

ورَوَىٰ عكرمةُ بن عمار عن سعيـد بن أبي سعيــد عن أبي هريـرة عن النبـي عَلَيْكُ : ﴿ إِن الله جَلَّ وَعَزَّ حَرَّمَ أُو أَهْـدَرَ المُتعـةَ بِالطَّلاقِ ، والنِّكاحِ ، والعِدَّةِ ، والميراثِ »(٢) .

<sup>(</sup>۱) لا حاجة إلى القول بالنسخ ، فإن قوله تعالى ﴿ فما استمتعتم به منهن ﴾ ليست في نكاح المتعة ، وإنما هي كا قال الطبري أن المعنى : فما تلذذتم به من النساء بطريق النكاح ، فآتوهن أجورهن فريضة ، ونكاح المتعة حرام بالإجماع ، لم يخالف في ذلك إلا الرَّافضة ، وقولهم بحله باطل مردود ، وقد رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : « لا أُوتى برجل نكح لمتعة إلا غيبته تحت الحجارة ، وقال الزجاج : من زعم أن قوله ﴿ فما استمتعتم به منهن ﴾ المتعة التي هي الشرط في التمتع الذي تعمله الرافضة فقد أخطأ خطأ عظيماً ، لأن الآية واضحة بينة ، وانظر معاني القرآن للزجاج ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث موقوف على ابن مسعود ، وقد أخرجه ابن المندر ، والبيهقي عنه قال : ١ المتعة منسوخة نسخها الطلاق ، والصدَّفَةُ ، والعدة ، والميراث » وروي عن عليِّ مرفوعاً قال : ١ انهى رسول الله عَلِيَّةُ عن المتعة ، وإنما كانت لمن لم يجد ، فلما نزل النكاح ، والطلاق ، والعدة ، والميراث بين الزوج والمرأة، نُسخت » وانظر الدر المنشور للسيوطي ١٤١/٢ وجامع الأحكام للقرطبي ١٣٠/٥ وهناك روايات عديدة حول نكاح المتعة في صحيح مسلم في باب بكاح المتعة المقرها فيه مع القطع بحرمة نكاح المتعة بالإجماع ، وهناك رسالة قيمة وجوجزة تحت عنوان و نكاح المتعة حرام في الإسلام » لفضيلة الشيخ محمد الحامد ، فارجع إليها فإنها جليلة ومفيدة .

وَرَوَىٰ مالك عن الزهري أن عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب \_ رحمة اللهِ عليهم \_ والحسن بنَ محمد بن علي ، أخبراهُ أن أباهما أخبرهما أنه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي اللهُ عنه يقول لابنِ عباس: « إنك رَجُلٌ تائِلهُ " إن رسول الله عَلَيْتُهُ نَهَلَى عن المتعة »(١) .

وقالت عائشة : حرَّمَ اللهُ المتعة بقوله : ﴿ وَالَّذِيْنَ هُم لِفُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ (٣) . والدليل على أن (المُسْتَمْتَعَ بها»غيرُ زوجةٍ ، أنها لو كانت زوجةً للَّحِقَها الطَّلاقُ ، وكان عليها عِدَّةُ الوفاةِ ، ولَحِقَ وَلَدُها بأبيه ، ولتوارثا(٤) .

(١) يريـد إنك مخطىء في هذه الفتـوى ، وقـد أخطـأت الطريـق والهدف ، والتَّائـهُ هو الـذي ضلَّ الطـدة .

<sup>(</sup>٢) ذكره في الدر المنثور بسنده عن النحاس بهذا اللفظ ، وأخرجه البخاري ١٦/٧ ومسدم ١٣٤/٤ عن على بن أبي طالب أن رسول الله عَلِي ( نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعسن أكل لحوم الحمر الإنسية » .

<sup>(</sup>٣) استدلال السيدة عائشة بالآية بديعً ، ومنزعها لطيف ، فإن من نُكِحتْ للمتعة لمدة محدودة ، لا يقال لها زوجة ، ولا مملوكة بملك اليمين ، والله تعالى قد بين في كتابه العزيز أن الإنسان إذا نكح غير الزوجة ، وغير الأمة المملوكة فقد تعدى حدود الله ، وعرَّض نفسه للعذاب بقوله ﴿ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ وهكذا دلت الآية على التحريم ، فاستدلال عائشة بها رائع هذه الأمور لا تتحقق في نكاح المتعة ، فإن المنكوحة بطريق المتعة لا تعتد ، ولا ترث روجها ولا يرثها ، وليس عليها عدة الوفاة ، كما في جامع الأحكام ١٣٢/٥ إلى غير ما هنائك من أمور ، نبه عليها الفقهاء ، فدل ذلك على اختلافه عن النكاح الشرعي ، فهو إذا نكاح باطل ، وقد أجمع المسلمون على حرمته ، ولم يبحه إلا الرافضة الجهلاء ، وقد ضربوا بالأحاديث الصحيحة الكثيرة عرض الحائط ، أخزاهم الله وقيع صنيعهم .

ومعنى ﴿ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ المَهْرُ .

والدليلُ على ذلك أنَّ بعده ﴿ فَانْكِحُوهُ لِيَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِ لِيَّ وَانْكِحُوهُ لِيَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِ لَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ .

فهذا بإجماع : المَهْرُ .

ورُوي عن أَبِّي بن كعبِ وابنِ عباسٍ أنهما قَرَءَا : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّىٰ ﴾(١) .

والقولُ الآخرُ : أنَّ هذا ليس من المُتْعَةِ .

وقال الحسنُ ومجاهدٌ : هو من النكاح(٢) .

فالمعنى ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ من النكاح.

<sup>(</sup>۱) هذه القراءة ذكرها المفسرون ، وهي ليست من القراءات السبع فلا يعوَّل عليها ، قال ابن جرير الطبري ١٣/٥ : « وقد دللنا أن المتعة على غير «النكاح الصحيح» حرامٌ في غير هذا الموضع من كتبنا ، وأما ما روي عن أبيِّ بن كعب وابن عباس من قراءتهما ﴿ فما استمتعتم منهن إلى أجل مُسمَّى» فقراءة يخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين ، وغير جائز لأحد أن يُلحق بكتاب الله شيئاً لم يأت به الخبر القاطع . اهه.

<sup>(</sup>٢) يعني يُراد بقوله تعالى ﴿ فما استمتعتم به منهن ﴾ الاستمتاع بطريق النكاح ، والتلذة عماشتهن ، ولا يراد به نكاح المتعة ، وهكذا قال المفسرون ، قال الحافظ ابن كثير ٢٠٥/٢ : المعنى : كا تستمتعون بهن فا توهن مهورهن في مقابلة ذلك كقوله تعالى ﴿ و آتوا النساء صدقاتهن غلة ﴾ . اهـ وقال القرطبي ٥/٩١ : ولا يجوز أن تُحمل الآية على جواز المتعة ، لأن رسول الله عليه نهى عن نكاح المتعة وحرمه ، ولأن الله تعالى قال ﴿ قانكحوهن بإذن أهلهن ﴾ ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ، ونكاح المتعة ليس كذلك .

أي إن دَخَلتُمْ بها فَلَها المَهْرُ ، ومَن لَمْ يَدْنُحَل كان عَلَيْهِ نصفُ المَهْرِ .

والدليلُ على أن هذا هو القول الصحيح قوله : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفَرِيْضَةِ ﴾ [آية ٢٤] ·

أي إن وهب لها النصفَ الآخَرَ [ فلا جُنَـاحَ ] (١) وإنْ وَهَـبَتْ له النصفَ فلا جُنَاحَ .

٥٦ \_ ثم قال عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمَاً ﴾ [آية ٢٤] · وم قال عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمَاً ﴾ [آية ٢٤] · أي هو عليمٌ بما فرض عليكم في النكاح(٢) .

٥٧ \_ وقوله عز وجل: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلَا ﴾ [آية ٢٥]. أي قُدْرَةً على المهر<sup>٣)</sup>.

والطَّوْلُ في اللغةِ: الفَضْلُ ، ومنه تَطَوَّلَ اللَّهُ علينا . والطُّولُ: الحَبْلُ (٤) ، ويقال: لا والطُّولُ: الحَبْلُ ، والطُّولُ: الحَبْلُ اللَّه ، ويقال : لا أَكَلَّمُهُ طَوَالَ الدَّه .

<sup>(</sup>١) سقط من المخطوطة ما بين الحاصرتين وأثبتناه من الهامش .

<sup>(</sup>٢) عبارة البحر ٣/٩ ٢١ : ﴿ إِن الله كَانَ عليماً ﴾ بما يصلح أمر عباده ﴿ حكيماً ﴾ في تقديره ، وتدبيره ، وتشريعه .

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن عباس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والسدي ، وابن زيد قالوا : الطُّول : السعة في المال .

<sup>(</sup>٤) قال في تهذيب اللغة ١٧/١٤ : طال فلان فلاناً إذا فاقه في الطول ، والطَّول : الحبل الطويل جداً قال الشاعر :

# ٥٨ ـــ وفي قوله عز وجل: ﴿ أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ قَوْلَانِ :

أحدهُما: أَنَّهُنَّ العَفَائفُ(١).

والآخر: أنهنَّ الحَرَائِرُ .

والأشبه أَنْ يَكُنَّ الحرائر [ لقوله ](٢) : ﴿ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاْتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ، يعني المملوكات(٢).

والعربُ تقول للملوك فَتَيَّ ، وللملوكةِ فتاة(١) .

لَعَمْرُكَ إِنَّ المَوْتَ مَا أَخْطَأَ الفَتَى لَكَالطُّولِ المُرْخَى ويْنْيَاهُ بِاليِّدِ أي كالحبل المرتخى ، وطرفاه في اليد ، والطُّولُ : القدرة على المهر قال تعالى ﴿ ومن لم يستطع منكم طَوْلاً ﴾ معناه من لم يقدر منكم على مهر الحرة . اهـ. من التهذيب ، وانظـر أيضاً الصحاح للجوهري ١٧٥٢/٥ مادة طول.

هذا القول ضعيف والقول الثاني هو الصحيح لأن الغرض التنبيه على عدم الإقدام على الرواج بالأمة ، إلا إذا فقد الإنسان القدرة على الزواج بالحرة ، فلفظ « المحصنات » وإن كان يطلق أحيانا على العفائف ، إلا أنه ليس المراد به ههنا إلا الحرائر ، بدليـل قرنـه بالمملـوكات في قولـه ﴿ فيمَّا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾ .

(٢) سقط من المخطوطه وأثبتناه من هامش النسخة .

قال في التسهيل ٢٤٦/١ : معنى الآية إباحة تزويج الفتيـات وهـن الإمـاء للرجـل إذا لم يجد طولاً للمحصنات ، والطول هنا : السُّعة في المال ، ولا يجوز للحر نكاح أمة إلا بشرطين :

أحدهما : عدم الطُّول وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة .

والآخر : خوف العنت وهو الزنا لقوله تعالى بعـد هذا ﴿ ذلك لمن خشي العـنـت منكـم﴾ . اهي

قال القرطبي ١٤٠/٥ ويدل عليه الحديث الصحيح « اليقولن أحدكم عبدي وأمتي ، ولكر ليقل: فتاي ، وفتاتي ، .

في معنى هذا قولان :

أ**حدهُما** : بنو آدم<sup>(۱)</sup> .

والقولُ الآخرُ : إنكم مؤمنون فأنتم إخوةٌ (١) .

وإنما قيل لهم [ هذا ](٢) فيما رُوي لأنهم في الجاهلية كانوا يُعَيِّرُونَ بِالْهُجْنَةِ ، ويُسَمُّون ابنَ الأَمَةَ هَجِيْنَاً ، فقال عَزَّ وجَــلَّ : ﴿ بَعْضُكُمْ مِنْ بَبَعْضٍ ﴾(٤) .

٦٠ \_\_ وقوله جَلَّ وَعَزَّ : ﴿ وَآثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنَاتٍ ﴾ أي مُتَزَوِّجَاتٍ ﴿ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ﴾ .

أي غير زانياتٍ ﴿ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَاثٍ ﴾ [ آية ٢٠] . الخِـــُدُنُ : الصديــــَّقُ ، أي غَيْـــرَ زَانَيِـــاتٍ بوَاحِـــــدٍ ، وَلَا مَبْذُوْلَاتٍ .

<sup>(</sup>٢) ذكره بعض المفسرين كالقرطبي وأبي حيان ، والقول الأول أرجح .

<sup>(</sup>٣) أثبتناه من هامش المخطوطة .

<sup>(</sup>٤) قال الزجاج في معانيه ٢/١٤ : « وإنما قيل لهم ذلك لأن العرب كانت تطعن في الأنساب ، وتفحر بالأحساب ، وتُعيِّر بالهجنة ، كانوا يسمون ابن الأمة الهجين ، فأعلم الله عز وجل أن أمر العبيد وغيرهم بحسب الإيمان ، وإنما كره التزوج بالأمة إذا وجد إلى الحرة سبيل ، لأن ولد الحرِّ من الأمة يصير رقيقاً ، ولأن الأمة ممتهنة تكثر عِشرة الرجال ، وذلك شاق على الزوج ، فلذلك كره تزوج الحر بالأمة ، فأما المفاخرة بالأحساب ، والتعيير بالأنساب فمن أمر الجاهلية ، اهـ.

٦١ ـــ ثم قال جل وعز ﴿ فَإِذَا أَحْصَنَّ .. ﴾ [ آية ٢٥ ] .
 قال الشعبى : معناه فإذا أَسْلَمْنَ<sup>(١)</sup> .

ورُوي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: الإحصان: الإسلام(٢).

ويُقرأ « فإذا أُحْصِنَّ »(٣) .

قال ابن عباس: تُزوِّجن ، إذا كانت غير متزوجة (٤) .

وقال الزهري: تُحدُّ الأَمَةُ إذا زنت وهي متزوجةٌ بالكتاب، وتُحدُّ إذا زنت ولم تتسزوج بالسُنَّة (°).

<sup>(</sup>١) قال الطبري ٢١/٥ : قرأه بعضهم بالفتح « فإذا أحصن ؟ بعنى : إذا أسلمن فصرنَ ممنوعات الفروج من الحرام بالإسلام . اهـ.

<sup>(</sup>٢) انظر الطبري ٢٢/٥ والقرطبي ١٤٣/٥ قال : فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت نصف جلد الخرة ، وإسلامها هو إحصانها في قول الجمهور ، وعليه فلا تُحدُّ كافرة إذا زنت .

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة ابن كثير ، ونافع ، وابن عامر ، والجمهور « أُحصِينٌ ، وانظر النشر في القراءات العشر ِ . . . ٢٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المنذر ، وابن مردويه ، والضياء في المختارة عن ابن عباس يقول : ( أحصن العبد الأزواج ، فلا تجلد أمة حتى تزوج ، وانظر الدر المنشور ١٤٣/٢ وسئل ابن مسعود عن أمة زنت وليس لها زوج ، فقال ( اجلدوها محمسين جلدة ، قالوا : إنها لم تحصن ، قال : إحصانها إسلامها » .

<sup>(</sup>٥) مراده بالسنة ما ورد عن النبي عَلِيكُ من قوله ﴿ إِذَا زَنْتَ أُمَّةً أَحَدُكُمْ فَتَبِينَ زِنَاهَا فَلْيَجَلَّدُهَا الْحَدُ وَلاَ يُثُرِّبُ .. ﴾ الحديث أخرجه البخاري ٢١٣/٨ ومسلم ١٢٣/٥ .

والاختيارُ عند أهل النظر « فَإِذَا أُحْصِنَّ » بالضمّ ، لأنه قد تقدّم ذكرُ إسلامهنَّ في قولِه عز وجل ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ ﴾ .

فَدَلَّ ذلك على أن الإحصان الشاني غير الإسلام ، فالاختيارُ على هذا ﴿ أُحْصِنَّ ﴾ بالضم ، أي تُزُوِّجْنَ (١) .

وقيل: ﴿ أَحْصَنَ ﴾ تَزَوَّجْنَ (٢) ، وَذَا أُولَى لأنه قال: ﴿ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ ﴾ ، فَيَبْعُدُ أن يقول: فإذا أَسْلَمْنَ .

٦٢ \_ ثم قال جَلَّ وَعَزَّ : ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَـٰى الْمُحْصَنَـاتِ مِنَ الْعُذَابِ .. ﴾ [آية ٢٠] .

يعنى نِصْفَ الحدُّ(٦) ، ويعني بالمحصنات ههنا الأبكار الحراير

(١) هذا ما اختاره أيضاً الطبري ورجحه أن الإحصان هنا يراد به التزوج لا الإسلام ، لأن ذكر الإسلام قد وَرَدَ في قوله : ﴿ أَن ينكح المحصنات المؤمنات ﴾ فيكون ماذهب اليه المصنف أرجع والله أعلم .

(٢) بينًا أنَّ كَلَّا من القراءتين « أحصنَّ » بالبناء للفاعل ، و «أُحْصِنَّ » بالبناء للمفعول ، من القراءات السبع المتواترة ، قال الطبري ٢١/٥ بعد ذكر القراءتين : « والصواب من القول في ذلك عدي أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام ، فبأيتهما قرأ القسارى فمصيب في قراءته الصواب » .

(٣) أي نصف حد الجلد ، وهو خمسون جلدة ، لأن الرجم لا يمكن تنصيفه ، فدل اللفظ على أن المراد به هنا الجلد لا الرجم .

لأَنَّ الثَّيِّبَ عليها الرَّجْمُ ولا يَتَبَعَّضُ (١).

قيل: وإنما قيل لِلبِكرِ مُحْصَنَةً ، وإن لم تكن متزوجةً ، لأنَّ الإِحصان يكون لها<sup>(٢)</sup> ، كما يقال: أُضْحِيَةٌ قبـل أن يُضَحَّىٰ بها ، وكما يقال للبقرة: مُثِيْرَةٌ قبل أن تُثِير .

وقيل: « المحصنَاتُ » المتزوجاتُ ، لأنَّ عليهنَّ الضربَ والرجْمَ في الحديث (٢) ، والرجمُ لا يَتَبَعَّضُ ، فصار عليهن نصفُ الضَّربِ .

٣٣ ـــ ثم قال جَلَّ وعَزَّ : ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ حُشِيَ الْعَــنَتَ مِنْكُــمْ .. ﴾
 [ آية ٢٥ ] .

قال الشعبي : يعني الزنا<sup>(٤)</sup> .

والعَنَتُ فِي اللَّغةِ : المشَقَّةُ ، يقال : أَكَمَةٌ عَنُوْتٌ ، إذا كانت شاقَّةً (٥) .

<sup>(</sup>۱) الأمة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة حدُّها الجلد ، وأما الرجم فهو خاص بالحرائر ، وذلك لأن الله تعالى لما أوجب تنصيف الحد على الأمة المملوكة ، أدركنا بالعقل أن المقصود به الجلد فقط ، لأنه لا يمكن أن ننصف الموت على إنسان فنميته نصف موتة ، قال الزجاج ٢ / ٤١ : القتل لا نصف له ، وإنما عليهن نصف الشيء الذي له نصف وهو الجلد . اهـ.

<sup>(</sup>٢) أي سوف تتزوج فتحصن بالزواج ، وهذا كما يقال : هذه أضحية ولم يُضحُّ بها بعد .

<sup>(</sup>٣) أشار المصنف إلى قوله عَيْكُم « والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم » رواه مسلم وأصحاب السنن .

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري ٢٥/٥ عن الشعبي وعطاء وابن عباس ، واختار الطبري أن كل ما يضر الإنسان في دين أو دنيا فهو العنت .

 <sup>(</sup>٥) قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص ١٢٤: ﴿ ذلك لمن خشي العنت منكم ﴾ أي خشي على نفسه الفجور ، وأصل العنت : الضرر والفساد ، وفي البحر ٣٢٤/٣ : والعنت أصله المشقة ، .
 وسمي الزنا عنتاً باسم ما يعقبه من المشقة في اللدنيا والآخرة . اهـ .

## ٦٤ \_ ثم قال جَلَّ وعَزَّ : ﴿ وَأَنْ تُصْبِرُوْا خَيْرٌ لَكُمْ .. ﴾ [ آية ٢٠ ] .

أي وأن تصبروا عن نكاج الإماء خيرٌ لكم ، وإنما شَدَّدَ في الإماء ، لأن وَلَدَ الرجُلِ منها يكون مملوكاً (٢) ، وهي تُمْتَهَ نُ في الخدمة ، وهذا شَاقٌ عَلَى الزوج (٣) .

م ٦ \_ وقولُه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَىٰ الَّذِيْـــنَ مِنْ قَبْلِكُــمْ .. ﴾ الَّذِيْـــنَ مِنْ قَبْلِكُــمْ .. ﴾

أي طُرُقَ الأنبياء والصالحين قبلكم لتتبَّعوها .

<sup>(</sup>۱) في المخطوطة و وإن تصبروا »وهو خطأ لأنه لم ترد بذلك قراءة ، والقراءة فتح الهمزة و وأن تصبروا » وعليه تكون و أن » وما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ تقديره : صبركم خير لكم ، ولو كانت إن بالكسر شرطية لوجب اقتران الخبر بالفاء ، فيكون النص : وإن تصبروا فخير لكم ، فتنبّة لذلك ، واشكر لشيوخ النحاة فضلهم وعلمهم .

<sup>(</sup>٢) إنما ندب الشارع الصبر على العزومة ، وذكر أنها خير من نكاح الأمة ، لأنه يفضي إلى إرقاق الولد ، فالحر إذا تزوج أمة جاء أولاده أرقاء ، ولهذا قال علي على الله على الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر ٥ رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف ، لضعف « كثير بن سليم » وانظر تفسير ابن كثير ١٠/٦ . فالصبر على شهوات النفس أولى من الابتذال والامتهان بتزوج المملوكة قال ابن عطيه في المحرر الوجيز ٤/٢ : وهذا ندب إلى الترك ، وعلته ما يؤدي إليه نكاح الإماء من استرقاق الولد ومهنتهن . اه.

 <sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للزجاج ٤/٢ فقد أجاد فيه وأفاد .

<sup>(</sup>٤) السنن جمع سنة وهي الطريقة الحميدة المستقيمة ومعنى الآية: يربد الله أن يبين لكم شرائع الدين ، ويرشدكم إلى طرائق الأنبياء والصالحين لتقتدوا يهم ، وانظر كتاب صفوة التفاسير /٢٧١/ .

٦٦ \_ وقولُه جل وعز : ﴿ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَـوَاتِ أَنْ تَمِيْلُـوْا مَيْـلَاً عَلِيْمَا ﴾ [ آبة ٢٧ ] .

أي يُريدونَ أَنْ تَعْدِلُوا عن القَصْدِ وَالحَقِّ .

٦٧ ـــ وقوله جلَّ وعز ﴿ يُرِيْدُ اللَّـهُ أَنْ يُحَفِّـفَ عَنْكُم ، وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيْفَاً ﴾ [آية ٢٨].

قال طاوُوس : خُلِقَ ضعيفاً في أمر النساء خاصة(١) .

ورُويَ عن ابن عباسٍ أنه قرَأً : ﴿ وَخَلَهِ عَنَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴾ (٢) أي خَلَقَ اللهُ الإِنسَانَ ضعيفاً .

مَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَيْنَاكُمْ بَيْنِهِ بَيْنَاكُمْ بَيْنِ بَالْمِلْ بَالْمِالْ بَالْمِالْ بَالْمِالْ بَالْمِلْ بَالْمِلْ بَالْمِلْ بَالْمِلْ بَالْمُلْلِقُ بَالْمُؤْلِلِ بَالْمِلْ بَالْمِلْلِكُ بَالْعِلْمُ بَالْمِلْلِكُ بَالْمِلْلِكُمْ بَيْنَاكُمْ بَيْنَاكُمْ بَيْنِ بَالْمِلْلِكُمْ بَالْمُلْلِلْ بَالْمُلْلِكُمْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُل

أي لايَحِلُ لكم إلَّا على ما تَقَدَّمَ ، من هِبَةٍ ، أو مَهْمِرٍ ،

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري عن طاووس ٥/٣٠ ولم يذكر قولاً غيره ويؤيد ما ذهب إليه طاووس قول النبي عليه الله على الرجال من النساء ٤ وقوله عليه الرجال من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن ٤ وقال الشاعر :

يَصْرَعْنَ ذَا اللَّبِّ حَتَى لَا حَرَاكَ بِهِ وَهُنَّ أَضْهَـفُ خَلْــقِ اللهْإِنْسَائـــاً أقول : والأظهر أن تكون الآية على العموم أي خلق هذا الإنسان عاجزاً ضعيفاً عن مخالفة هواه ، لا يصبر على ترك الشهوات وتحمل المشقات .

 <sup>(</sup>٢) ذكرها القرطبي ٥/٩٤ وليست من القراءات السبع المعتد بها .

أو صَدَقَةٍ ، أو بَيْعٍ ، أو شراءٍ ، وما أشبه ذلك<sup>(١)</sup> .

٦٩ \_ وقولُه جَلَّ وعَزَّ : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُ مَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُ مُ مَ رَحِيمًا ﴾ [آية ٢٩] .

قال عَطَاءٌ : أي لايقتُلْ بعضُكُم بعضاً (٢) .

وذلك معروفٌ في اللغةِ ، لأنَّ المُؤمِنَ مِنَ المُؤمِنِ بِمَنْزِلَــةِ نَفْسِهِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) المراد كل ماليس له وجه شرعي ، فالباطل يشمل جميع المكاسب المحرمة ، والبيوع التي نهى الشارع عنها ، قال الحافظ ابن كثير ٢٣٣/٢ : « نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين ، عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل ، أي بأنواع المكاسب المحرمة غير الشرعية ، كأنواع الربا ، والقمار ، وما جرى مجرى ذلك ، من سائر صنوف الحيل » .

أقول: يدخل في المكاسب المحرمة غير الشرعية: الرشوة، و الغش، والكسب الخبيث الذي يكتسبه بعض المخبين بقصد الإيذاء، وكسب المغنيَّة « الفنانة » التي تفسد الدين والأحلاق، وبيع المجلات الخليعة، والصور العارية، وسائر ما يكتسبه الشخص بالطرق الخليعة الماجنة، لأن ذلك من إشاعة الفاحشة، والله تعالى يقول ﴿ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آسنوا لهم عذاب ألم في الدنيا والآخرة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري عن عطاء ٥/٥ وأختاره الطبري قال والمعنى : لا يقتل بعضكم بعضاً ، وأنتم أهل دعوة واحدة ، ودين واحد ، فجعل أهل الإسلام كلهم بعضهم من بعض ، وجعل القاتل منهم بمنزلة قاتل نفسه .

أقول اللفيظ يتنباول هذا ويتنباول أن يقتبل الإنسان نفسه بينده كالمنتحر ، أو يُعَرَّض نفسه للهلاك .

<sup>(</sup>٣) هذا كقوله تعالى ﴿ ولا تلمزوا أنفسكم ﴾ يريد لا يعب بعضكم بعضاً ، لأن المسلمين كأنهم نفس واحدة ، فالعدوانُ على المسلم ، عدوانٌ على الأمة وعدوانٌ على النفس .

الْعُدُوانُ فِي اللَّغَةِ : المُجَاوَزَةُ لِلْحَقِّ .

والظُّلْمُ : وَضْعُ الشيء في غيرِ مَوْضِعِهِ (٢) .

٢١ ــ ثم قال جَلَّ وَعَزَّ : ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ [آية ٣٠].
 أي سَهْلاً ، يقال : يَسُرَ الشيءُ فهو يَسِيْرٌ ، إذا سَهُلَ .

٧٢ ـــ وقولُـه جَلَّ وعَزَّ : ﴿ إِنْ تَجْتَبِبُوْا كَبَائِــرَ مَائَنْهَــوْنَ عَنْــــهُ .. ﴾
 [ آية ٣١ ] .

قال على بن أبي طالب رضي الله عنه : الكبائـــرُ : الشُّرْكُ باللهِ ، والسِّحْرُ ، وقَذْفُ المُحْصَنَةِ ، وأَكْلُ الرِّبا ، وأَكْلُ مالِ اليتيمِ والفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ، وعُقُوْقُ الوَالِدَيْنِ (٢) .

 <sup>(</sup>١) ذكر هذه القراءة ابن عطية في تفسيره ٢٨/٤ والقرطبي في جامع الأحكام ٥٦/٥ اوليست من القراءات السبع.

<sup>(</sup>٢) هكذا قال أهل اللغة : العدوان : هو تجاوز الحد ، والظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه وانظر لسان العرب ، والصحاح ، مادة ظلم ، وعدا .

<sup>(</sup>٣) يؤيد ما ذهب إليه علي ما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه أنه قال : « اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقدف المحصنات المؤمنات الغافلات » . رواه البخاري في كتاب الوصايا ١٣/٤ ومسلم في كتاب الإيمان ١٤/١ والمراد بالموبقات : المهلكات هلاكاً ماحقاً .

وقال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ: الكبائرُ: الشركُ بالله، والقُنُوطُ من رحمةِ اللهِ ، واليأسُ من رَوْجِ ( الله )(١) ، وأمنُ مَكْرِ الله(٢) .

وقال طاووس: قيل لابن عباس: الكبائرُ سَبْعُ ؟ قال: هي إلى السَّبْعِيْنَ أَقْرَبُ<sup>(٣)</sup>.

وحقيقة الكبيرة في اللغة : أنها مَاْكَبُرَ وَعَظُمَ مما وَعَدَ اللهُ جَلَّ وعَزَّ عليهِ النارَ ، أَوْ أَمَرَ بعقوبةٍ فيه (١٠) ، فما كان على غير هذين جاز أن يكون كبيرةً وأن يكون صغيرةً .

<sup>(</sup>١) سقط لفظ الجلالة من المخطوطة ، وأثبتناه ليتناسق الكلام .

<sup>(</sup>٢) انظر الطبري ٥٠/٥ والبحر المحيط ٢٣٤/٣ وابن كثير ٢٤٣/٢ وهذا الذي ذكر عن ابن مسعود، روي مرفوعاً عن النبي عَلِيقَة أنه كان متكثاً فدخل عليه رجل ، فقال : ما الكبائر ؟ فقال : الشرك بالله ، واليأس من رَوَّح الله ، والقنوط من رحمة الله ، والأمن من مكر الله ، وهذا أكبر الكبائر » وانظر تفسير ابن كثير ٢٤٣/٢ ..

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا الأَثر الطبري ه/٤١ وفي الدر المنثور ٢/٣ عن ابن عباس ، وفي رواية أخـرى : هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع ، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ، ولا صغيرة مع إصرار .

<sup>(</sup>٤) هذا الرأي نُقل عن ابن عباس أن الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار ، أو غضب ، أو لعنة ، أو عذاب ، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير ، كذا في الطبري ١/٥ وقال الحافظ ابن كثير ٢٤٨/٢ ولبعض الأصحاب في تفسيره الكبيرة وجوه .

أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد.

والثاني : أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد ينص كتاب أو سنة .

والثالث : كل جريمة تنبيع بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ، وهو قول إمام الحرمين .

<sup>.</sup> والرابع: الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه ، وكل معصية توجب حداً .. اه...

٧٣ ـــ ثم قال تعالى ﴿ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَآتِكُمْ ﴾ [آية ٣١].

قال أبو سعيد الخدري عن النبي عَيْقَةٍ « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يصيبه هَمُّ ، أو نَصَبُ ، إِلَّا كُفُّرَ عنه به »(١) .

٧٤ - ثم قال جَلَّ وعَزَّ : ﴿ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيْمَاً ﴾ [آية ٣١].
قيل : يعني به الجنة (٦) ، واللهُ أَعْلَمُ .

٧٥ ـــ وقولُه جَلَّ وعَزَّ : ﴿ وَلَا تُتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَـــىٰ
 بَعْضٍ ﴾ [ آية ٣٢ ] .

رُويَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قالت: يارسولَ اللهِ فَضَّلَ اللهُ الرجالَ على النساءِ بالغَرْوِ ، وَفِي الميراثِ ، فأنزل اللهُ: ﴿ وَلَاْ تَتَمَنَّوْا مَاْ فَضَّلَ اللّه بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْض ﴾ (٢).

وقيل: إنما نُهِيَ عن الْحَسَدِ.

والحَسَدُ عند أهل اللغة أنْ يتمنَّى الإنسانُ ما لغيرِهِ بأنْ يزولَ

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري ومسلم بلفظ « ما يصيب المسلم من نصب ، ولا وصب ، ولا هم ، ولا حزن ، ولا أذى ، ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ، وانظر صحيح مسلم ١٩٩٣/٤ ورقمه ٢٥٧٣ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن قتادة ، وانظر الدر المنثور ١٤٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أحمد في المسند ٣٢٢/٦ ورواه الترمذي في تفسير سورة النساء ٣٧٧/٨ تحفة الأحوذي وقال : هذا حديث مرسل ، وانظر الدر المنشور ١٤٩/٢ ولفظ الطبري ٥/٤٥ عن أم سلمة قالت : يا رسول الله : تغزو الرجال ولا نغزو ، وإنما لنا نصف الميراث !! فنزلت الآية ﴿ولا تعمنوا ما فضلً الله به بعضكم على بعض .. .

عنه ، فإنْ تمَنَّى ما لغيره ، ولم يُرِدْ أَن يزولَ عنه سُمِّيَ ذلك غِبْطَةً (١) . المعنى : ولا تَتَمَنَّوا « تَلَفَ » مَاْ ، ثم حُذِفَ (٢) .

وقال قتادة: كان « أهل »(٣) الجاهلية لا يُورِّتُونَ النساءَ ، ولا الصبيان فلما وُرِّتُوا ، وجُعِلَ للذكر مثلُ حظِّ الأنثيين ، تمنّى النساءُ أَنْ لَوْ جُعِلَ أنصباؤهن كأنصباء الرجال ، وقال الرجال : إنا لَنَرْجُوْا أَن نَفْضُلَ على النساء بحسنَاتِنَا في الآخرةِ ، كَا فُضِّلْنَا عليهن في الميراثِ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ وَلا بَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ فِي الميراثِ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ وَلا بَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ ، لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ، وَلِلنِّسَاء نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ، وَلِلنِّسَاء نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ، وَلِلنِسَاء نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُونَ ، وَلِلنِسَاء نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ، وَلِلنِسَاء نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُونَ ، وَلِلنَّسَاء نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُونَ ، وَلِلنَّسَاء مَثْرَ أَمْنَاهَا ، كَا يُجْزَى بِحَسَنَتِهَا عَشْرَ أَمْنَاهَا ، كَا يُجْزَى الرَّالُ .

وقال سعيد بن جبير : ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾

<sup>(</sup>١) وعليه حُمِلَ الحديث الشريف 8 لا حسد إلا في اثنتين .. \* إلخ ، فهو حسد غبطة لا حسد مغضاء .

 <sup>(</sup>٢) هذا القول غريب وبعيد ، وإن كان يتضمنه معنى الحسد ، والأظهر أن المعنى : لا ينبغي أن يتمنى الإنسان ما خصَّ الله بن غيره من أمر الدنيا ، فإن ذلك يؤدي إلى التحاسد والتباغض ،
 لأن ذلك التفضيل قسمة من الله جل وعلا .

سقط من المخطوطة لفظ « أهل » وهي الزمة لترابط الكلام وانسجامه .

<sup>(</sup>٤) الأثر في جامع البيان للطبري ٥٨/٥ وذكره السيوطي في الـدر المنشور ١٤٩/٢ وقـال : أخرحـه عبدُ بن حميد ، وابن جرير ، وذكره الحافظ ابن كثير ٢٥٠/٣ في تفسيره بنحوه .

العبادة (١) ، ليس من أمر الدنيا (٢) .

وقيل : سلوه التوفيقَ للعمل لما يُرْضِيْهِ (٣) .

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَأْنَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمَاً ﴾ أي بما يُصْلِحُ عِبَادَهُ.

قال مجاهد : هم بنو العَمِّ .

وقال قتادة : هم الأقرباء ، منهم الأبُ ، والأخُ .

وقال الضحاك : يعنى الأقرباءَ .

وهذا قولُ أكثر أهل اللغة(٤) .

<sup>(</sup>١) الأثر ذكره السطبري عن سعيـد بن جبير ٤٩/٥ وابـن الجوزي في زاد المسير ٧٠/٢ والسيوطـي في الدر المنشـور ١٤٩/٢ ، والمعنـى على هذا القـول : اسألـوا الله العـون على العبـادة والطاعـة ، فإن فضل الله عظيم.

 <sup>(</sup>٢) ليس المراد هنا عرض الدنيا ، بل المراد العون على الطاعة وعبادة الرحمن ، وفي الحديث الشريف
 ٥ سلوا الله من فضله ، فإنه يحب أن يسأل ، وإن من أفضل العبادة انتظار الفرج » أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ، تحفة الأحوذي ٢٢/١٠ .

 <sup>(</sup>٣) هذا ما رجحه ابن جرير في تفسيره ٩/٥ قال : وفضله في هذا الموضوع : توفيقه ومعونته .

<sup>(</sup>٤) قال أهل اللغة : المولى : الـذي يتـولى شئـون غيره ، يقـال للعبـد مولى ، وللسيد مولى ، لأن كلاً منهما يتولى الآخر ، والموالي : الأولياء من العصبة وغيرهم . قال القرطبـي ٥/٥٠ : بيَّـن تعـالى أن لكل إنسان ورثة وموالي ، فليقتنع كل أحد بما قسم الله له من الميراث ، ولا يتمنَّ مال غيره .

هذه الآية منسوخة (١).

قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية يجيء الرجل إلى الرجل فيقول له: أَرِثُكَ وَتَرِثُنِيْ ، فيكون ذلك بينهما حِلْفاً ، فَنَسَخَ اللهُ ذلك بقوله: ﴿ وَأُولُو الْأَرْحامِ ، بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضِ فِيْ كِتَاْبِ اللهِ ﴾ .

وكذلك رُوي عن الحسنِ وعكرمةَ وقتادةَ أَنَّ الآية مَنْسُوحةٌ (٢) . وقال سعيد بن المسيب : كان الرَّجُلُ يتبنَّى الرَّجُل فيتوارثان على ذلك [ فنسخه ] (٣) اللهُ جَلَّ وعَزَّ .

<sup>(</sup>۱) هذا هو الصحيح أن الآية ﴿ والذين عقدت أيمانكم .. ﴾ منسوخة ، فقد روى البخاري في كتاب الفرائض من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان المهاجرون حين قدموا المدينة ، يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه ، للأُخُوَّةِ التي آخى رسول الله عَلَيْتُهُ بينهم ، فلما نزلت ﴿ ولكل جعلنا موالي ﴾ نسختها . البخاري ٢/٥٥ أي نسخت هذه الآية حكم المعاقدة ، وقراءة « عاقدت » قراءة ابن كثير ونافع ، وقرأ عاصم وحمزة « عقدت » وانظر السبعة لابن مجاهد ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر الطبري ٥٣/٥ وتفسير ابن كثير ٢٥٣/٢ وتفسير القرطبي ١٦٦/٥ وذكره ابن عطيه في المحرر الوجيز ٤٠/٤ بلفظ: وورد عن ابن عباس أن المهاجرين كانوا يرثون الأنصار دون ذوي رحمهم ، للأخوة التي آخي رسول الله على جهة الندب في الوصية . اهـ. النصيب من النصرة والمعونة ، أو من المال على جهة الندب في الوصية . اهـ.

سقط من الأصل وأثبتناه من الهامش .

٧٨ \_ وقوله جَلَّ وَعَــزَّ : ﴿ الرِّجَــالُ قَوَّامُــوْنَ عَلَــىٰ الـنِّسَاءِ .. ﴾ [ آية ٣٤] .

قيل: لأن منهم الحُكَّامَ والأمراءَ وَمَنْ يَغْزُوْ(١) .

٧٩ ـــ ثم قال جَلَّ وعَزَّ : ﴿ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُ م عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [آية ٣٤].

أي من المهور .

قال قتادة : أي مُطِيْعَاتُ (١).

وقال غيره : أي قَيِّمَاتُ لأزواجهنَّ بما يجبُ مِنْ حَقِّهِنَّ .

٨١ ـــ ثم قال عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ ﴾ [ آيه ٢٤].

<sup>(</sup>۱) يريد أن القوامة إنما كانت بسبب ما خص الله به الرجال من الإمامة ، والسلطان ، والجهاد ، والقضاء ، والنبوة ، وغير ذلك من خصائص اختص الله بها الرجال ، قال ابن كثير ٢٥٦/٢ هو الرجال قوامون على المناء ﴾ أي الرجل قيَّم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت ، ولأن الرجال أفضل ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المهلك لقوله يَوْتَنْهُ إلان يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، رواه البخاري .

<sup>(</sup>٣) الأثر ذكره الطبري عن قتادة ٥٩/٥ ولفظه : أي مطيعات لله ولأزواجهن ، قال : وقد بينًا معنى القنوت فيما مضى وأنه الطاعة . اهـ. قلت : ويؤيده الحديث الشريف في مسند أبي داود الطيالسي « خير النساء التي إذا نظرت إليها سرَّتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك » ثم قرأ رسول الله عَيْنِية ﴿ الرجال قوامون على النساء .. ﴾ الآية وانظر ابن كثير ٢٥٧/٢ .

قال قتادة: أي لِغَيْبِ أزواجهن(١).

﴿ بِمَا حَفِظَ الَّلَـهُ ﴾ أي بما حَفِظَهُـنَّ اللَّهُ به في مهورهن والإنفاق عليهن (١).

وقرأ أبو جعفر المدني : ﴿ بِمَا حَفِظَ الَّلَهَ ﴾ (٣) .

ومعناه بأنْ حَفِظْنَ اللهَ في الطاعه ، وتقديرُهُ بِحِفْظِ اللهِ .

٨٢ \_ وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ : ﴿ وَالَّلْاتِي تَخَافُوْنَ نَشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُ ــنَّ .. ﴾ [ آية ٣٤ ] .

قال أهل التفسير: النشوزُ: العداوةُ.

والنُّشُوزُ في اللغةِ: الارتفاعُ ، ويُقال لِمَا ارتفع من الأرض: تَشْرُّ ، وَنَشَرُّ ، وَنَشَرُّ ،

<sup>(</sup>۱) قال الطبري 7./٥ : ﴿ حافظات للغيب ﴾ يعني : حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن عهن ، يحفظن فروجهن وأموالهم ، ثم روى عن قتادة قال : حافظات لما استودعهن الله من حقه ، وحافظات لغيب أزواجهن . اهد وكذا ذكر ابن الجوزي في زاد المسير ٧٥/٢ عن قتادة وعطاء .

 <sup>(</sup>٢) هذا قول لبعض المفسرين ومعناه بحفظ الله ورعايته ، والأظهر أن المعنى : بأمر الله للنساء أن يطعن أزواجهم ، ويحفظن أمرهم ، ويتعقَّفْنَ عن الحرام .

<sup>(</sup>٣) انظر النشر في القراءات العشر لابن الجوزي ٢٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) أصل النشوز في اللغة : الارتفاع ، نشرَت المرأة إذا ترفّعت على زوجها ، وعصت أمره ، ويُقال : ٠ تلّ ناشر لما ارتفع من الأرض ، ومنه قوله تعالى ﴿ وإذا قبل انشرَوا فانشرَوا ﴾ أي قوموا وارتفعوا ، والمراد بالآية هنا ﴿ نشوزهن ﴾ أي عصيانهن وترفعهن عليكم ، وانظر الصحاح ، واللسان ، مادة نشن .

وَالْعَدَاوَةُ : هي ارتفاعٌ عما يجبُ ، وزوالٌ عنه .

قال سفيان : معنى ﴿ فَعِظُوْهُنَّ ﴾ أي فعِظُوهُنَّ بالله(١) .

﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِيْ الْمَضَاْجِعِ ﴾ .

قال سفيان : مِنْ غَيْرِ تَرْكِ الْجِمَاعِ(٢) .

﴿ وَاصْرِبُوهُنَّ ﴾ .

قال عطاء : ضرْباً غير مبرِّح(١) .

(١) قال الطبري ٦٢/٥ : أي ذكروهنَّ الله ، وخوفوهن وعيده ، فيما أوجب عليها من طاعته وعدم معصيته . اهـ. .

أقول: المراد بقوله « فعظوهن » أي ذكروهن ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة ، وجميل العشرة للزوج ، والاعتراف بالقوامة التي له عليها ، بمثل قوله عَلَيْكُ « لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » وقوله « أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح » . . إلخ . وأن يتكرها بالله ويخوفها من عقابه .

(٢) هذا القول عن الثوري أن المراد ترك الكلام لا ترك الجماع ، به قال السدي ، وذكره عنه الطبري وغيره ، والأظهر ما قاله ابن عباس أن المراد ترك الجماع ، قال : يوليها ظهره ولا يجامعها ، ولا يكلمها ولا يحدثها ، وهو قول الأكثرين .

أقول: إن هجر المرأة بعدم المعاشرة وعدم المضاجعة علاج نفسي ، وله تأثير بليغ على نفس المرأة ، لأنها حينتل تشعر بأن زوجها قد كرهها ، وربما طلقها ، فلعلها بذلك تثوب إلى رشدها. (٣) المراد ضرباً حفيفاً لا يترك أشراً على الأعضاء من شين أو جُرح أو كسر ، فالضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب ، الذي يُقصد من وراءه الإصلاح لا الانتقام ، ويؤيده ما ورد في صحيح مسلم أنه عَلَيْكُم قال في حجة الوداع : « اتَّقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألَّا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً =

٨٣ \_ ثم قال جَلَّ وَعَزَّ : ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْكً ﴾ ٨٣ \_ ثم قال جَلَّ وَعَزَّ : ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْكً ﴾

قال ابن جريج: أي لاتطلبوا عليهنَّ طريقَ عَنَتِ (١) . ٨٤ ـــ ثم قال جَلَّ وعَزَّ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيْراً ﴾ [آية ٣٤] . أي هو مُتَعَالٍ عن أن يُكلِّفَ إلا الحقّ ومقدار الطاقة .

= غير مبرح .. » الحديث .

أقول : لعل أخبث ما يتخذه أعداء الإسلام للطعن في الشريعة الغراء ، زعمهم أن الإسلام أهان المرأة وأهدَرَ كرامتها حين سمح للرجل بضربها ، ويقولون : كيف يسمح القرآن بضرب النساء في واهجروهن في المضاجع واضربوهن في أفليس في هذا إهانة للمرأة واعتداء على كرامتها ؟ والجواب : نعم لقد أذن الله الحكيم العليم بضربها ، ولكن متى يكون الضرب ؟ ولمن يكون ؟

إن الضرب \_ ضرباً غير مبرح \_ كا ورد في الحديث الشريف هو أحد الطرق في معالجة نشوز المرأة وعصيانها لأمر الزوج ، فحين تسيء المرأة عِشْرة زوجها ، وتركب رأسها ، وتسير بقيادة الشيطان ، لاترتدع ولاترعوي عن غيها ، وتقلب الحياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق ، فماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحالة ؟ أيطلقها أم يتركها تمعن في طغيانها ؟ لقد أرشدنا القرآن العظيم إلى العلاج والدواء ، فأمر بالصير والأناة ، ثم بالنصح والإرشاد ، ثم بالهجر في المضاجع ، فإذا لم تنجح هذه الوسائط كلها ، فلا بدَّ من سلوك طريق آخرة لكسر الغطرسة والكبرياء ، وإخراج الشيطان من رأسها وذلك بضربها ضرباً غير مبرح ، وهذا أقل ضرراً من تهديم صرح الأسرة بإيقاع الطلاق عليها ، وكما قيل : « وعند ذكر العمى يُستحسن العَوَرُ » فالضرب الخفيف للتأديب والإصلاح ، طريق من طرق العلاج ينفع في الحالات التسي يستسعصي فيها الإصلاح بالطف والجميل ﴿ فما لمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ﴾ ؟!

(١) وقع في المخطوطة خلل ، والظاهر أن هناك بعض السقط ، وصوابه كما في الهامش : أي لا تطلبوا عليهن العلل ، والسبيل في اللغة : الطريق ، أي لا تطلبوا عليهن طريق عنت . اهد. وانظر هامش اللوحة ٧١ من المخطوطة .

٨٥ ـــ وقولُه جل وعزَّ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمْا .. ﴾ [آية ٣٥].
 قال أبو عبيدة : معنى ﴿ خِفْتُمْ ﴾ أيقنتُمْ (١) .

قال أبو جعفر : قال أبو إسحاق : هذا عنـدي خطـاً ، لِأَنَّا لَوْ أَيقنَّا لَم يحتج إلى الحَكَمَيْنِ ، و « خِفْتُمْ » ههنا على بابها .

والشقاقُ : العداوةُ ، وحقيقتُه أن كلَّ واحدٍ من المعَادِيَيْنِ في شِقِّ خلاف شِقِّ صاحِبهِ .

٨٦ ـــ ثُم قال جَلَّ وَعَزَّ : ﴿ إِنْ يُرِيْدَا إِصْلَاحَاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ . قال مجاهد : يعني الحَكَمَيْنِ .

قال أبو جعفر: وهذا قول حَسَنٌ ، لأنهما إذا اجتمعتْ كَلِمَتُهُما قُبِلَ منهما ، على أنَّ في ذلك اختلافاً(٢) .

رُوي عن سعيـد بن جبير أنـه قال : للحَكَمَيْـنِ أن يُطَلِّقَـا على الرجل إذا اجتمعا على ذلك ، وهذا قولُ مالكِ .

وفیه قول آخر: وهـو أنهما لایُطَلِّقَـانِ علیــه حتــی یرضی بحکمهما .

<sup>(1)</sup> انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة ١٣٦/١ وما قاله أبو إسحاق الزجاج في الرد عليه هو الصحيح الموافق لسياق ، فالخوف على ظاهره ، توقَّع حدوث النزاع والخصام بين الزوجين ، بظهور أماراته ، كا قال الزجاج في معانيه ٥٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر آراء الفقهاء وأدلتهم في جامع الأحكام للقرطبي ١٧٦/٥.

وروى هذا القولَ أيوبُ وهشامٌ عن محمد بن سيهن عن عَبيدَةَ عن على رحمَهُ اللهُ أنه قال للحَكَمَيْنِ: «لكما أن تَجمعا وأنْ تُفَرِّقَا فقال الزوجُ: أما التفرقةُ فلا، قال عليٌ: والله لَتَرْضَيَنَ بكتاب الله(١) ».

٨٧ \_ ثم قال جَلَّ وعَزَّ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [آية ٣٠] . أي هو عليمٌ بما فيه الصلاحُ ، خبيرٌ بذلك .

٨٨ \_ وقوله جَلَّ وعَزَّ : ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَاً .. ﴾ [آية ٢٦] .

أي لا تعبدوا معه غيره ، فتبطلَ عبادَتُكم .

٨٩ \_ ثم قال جَلَّ وعَزَّ : ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَاً .. ﴾ [ آية ٣٦ ] .

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري في جامع البيان ٥/٧١ . وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة ، فقال أبو حنيفة وأحمد : ليس للحكمين أن يفرقا مدون إذن الزوجين ، لأنهما وكيالان عنهما ، ولا بدّ من رضى الزوجين فيما يحكمان به ، فهما طرفان للإصلاح ليس غير ، وحجتهما في ذلك قوله تعالى ﴿إِن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ﴾ فقد أشارت الآية إلى الإصلاح فقط ولم تذكر التفريق ، وفي ذلك إرشاد من الله تعالى للحكمين إلى أنه ينبغي ألّا يدخرا وسعاً في الإصلاح ، فإن في التفريق خواب البيوت ، وتشريد الأسرة ، وقال مالك : إن للحكمين أن يُلزما الزوجين بما يريا فيسه المصلحة ، فإن رأيا التطليق طلّقا ، وإن رأيا التوفيق وفقا ، وإن رأيا أن تفتدي المرأة بشيء من مالها فعلا ، يفعلان ذلك بغير إذن الزوجين ، وحجته أن الله تعالى سمّى كلاً منهما حكماً في قابعثوا حكماً ﴾ والحكم هو الحاكم ، ومن شأن الحاكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه ، رضي أم سخط ، وللشافعي في المسألة قولان ، وقد رجح ابن جرير القول الأول ونصره وأيده ، وانظر جامع البيان ٥/٥٧ .

أي وصَّاكَم بهذا ، والتقدير : وأَحْسِنُوا بالوالدين إحساناً<sup>(۱)</sup> . ٩٠ \_\_ وقولُه جَلَّ وعَزَّ : ﴿ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ .. ﴾ [آية ٣٦] . هو الذي بينك وبينه قرابةً<sup>(۱)</sup> .

قال ابن عباس : هو الغريب ، وكذلك هو في اللغة ، ومنه فلانٌ أَجْنَبيٌ ، وكذلك الجَنَابَةُ :البُعْدُ (٣) .

وأنشد أهل اللغة:

فَلَا تَحْرِمَنِّي نائِلًا عن جَنَابَةٍ فَلَا تَحْرِمَنِّي نائِلًا عن جَنَابَةٍ فَرَيْبُ(٤) فإنِّي امْرُقُ وَسْطَ القِبَابِ غَرِيْبُ(٤)

(١) أي هو منصوب على المصدر بفعل محذوف تقديره : أحسنوا إلى الوالدين إحساناً ، وتقديم الوالدين للاهتمام والعناية بشأنهما ، وإعراب « إحساناً » على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف .

- (٢) هكذا روي عن ابن عباس ﴿ والجار ذي القربي ﴾ أنه القريب النسب ﴿ والجار الجُنب ﴾ هو الأجنبي ، وهو قول قتادة ، ومجاهد ، والضحاك ، ورجحه الطبري ، وقيل : « والجار ذي القربي » القربي المسكن منك ، والجنب : البعيد المسكن عنك ، وحدَّه بعضهم بأربعين ذراعاً من كل جهة ، والأول أظهر .
- (٣) قال في البحر ٣/٥٥٣ : والجنب هو البعيد ، سمي بذلك لبعده عن القرابة ، والمجاورة : مساكنة الرجل الرجل في قريمة أو مدينة ، وقال بعضهم : أربعون داراً من كل جانب ، وروى في ذلك حديثاً أن النبي عَلِيمة أمر مناديه أن يُسادي و ألا إن أربعين داراً جوارٌ ، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه » . اهـ ويعنى بالبوائق الشرور والآثام .
- (٤) البيت لعلقمه بن عَبَدة يخاطب به «الحارث بن جيلة» مادحاً له وطالباً منه إطلاق سراح أخيه شاس من سجنه الذي حبسه فيه الحارث بعد أسره ، وقد أطلقه له الحارث هو ومن أسر معه من بني تميم ، وهو المراد بقوله « نائلاً » وانظر اللسان ، وتفسير ابن عطية ٢/٤ وتفسير القرطبي ١٨٣/٥ .

٩٢ \_ ثم قال جَلَّ وعَزَّ : ﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ .. ﴾ [ آية ٣٦ ] .
 رُوي عن على وعبد الله بن مسعود وابن أبي ليلى أنهم قالوا :
 الصاحِبُ بالجَنْبِ : المرأة (١) .

وقال مجاهد ، وعكرمة ، وقدادة ، والضحاك : الصاحبُّ بالجَنْبِ : الرفيقُ في السَّفَرِ<sup>(٢)</sup> .

٩٣ \_ ثم قال جَلَّ وعَزَّ : ﴿ وَابْنِ السَّبِيْلِ ﴾ [ آية ٣٦ ]

قال قتادة ومجاهد والضحاك : هو الضيفُ (٣) .

والسَّبيْلُ في اللغةِ: الطريق، فنُسِبَ إليها لأنه إليها يَأْوِي (١٠) .

<sup>(</sup>۱) و (۲) الآثار ذكره الطبري في جامع البيان ٥/٨٨ ورجح أن كل من كان إلى جنب الآخر فالآية تشمله، واللفظ يعمه ، فيدخل فيه الرفيق في السفر ، والمرأة مع زوجها ، والصديق المنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفعه ، لأن كلهم بجنب الذي هو معه ، وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ١/٨٠٨ أن في الصاحب بالجنب ثلاثة أقوال : أنه الزوجة ، أو الرقيق مطلقاً ، أو الرفيق في السفر ، وكذلك ذكر أبو حيان في البحر المحيط ٢٤٥/٣ وجمع لزمخسري في تفسيره الكشاف السفر ، وكذلك ذكر أبو حيان في البحر المحيط ٣١٥/١ وجمع لزمخسري في تفسيره الكشاف المراديقاً في سفر ، وإما جاراً ملاصقاً ، وإما شريكاً في تعلم علم ، أو حرفة ، وإما قاعداً إلى جنبك ، جنبك في محلس أو مسجد ، أو غير ذلك من أي صحية التّأمّث بينك وبينه ، فعليك أن تراعي ذلك الحق ولا تنساه . اهد وهو تفصيل لرأي الطبري بديع .

<sup>(</sup>٣) الأثر في الطّبري ٨٣/٥ وابن الجوزي ١٧٩/١ والقرطبي ١٨٩/٥ واختيار البطبري أنه المسافر الضارب في الطريق في سفره .

<sup>(</sup>٤) قال القرطبي : هو الـذي يجتاز بك ماراً ، والسبيل :الطريق ، فنسب المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه ، ومن الإحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه وهدايته ورشده . اه. جامع الأحكام ١٨٩/٥ .

٩٤ ـــ وقولـه عز وجـل ﴿ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَـالًا فَحُـوْرَاً ﴾ [آية ٣٦].

المختالُ في اللغةِ : ذو<sup>(١)</sup> الخُيَلَاءِ .

فَإِنْ قَيْل : فكيف ذكرَ المختالَ ههنا ، وكيف يُشْبِهُ هذا الكلامُ الأوَّلَ ؟ .

فالجوابُ أنَّ من الناس مَنْ تَكَبَّرَ على أقربائِهِ إذا كانوا فقراءَ ، فَأَعْلَمَ اللهُ عزَّ وجلَّ أنه لايُحِبُّ مَنْ كان كذا<sup>٢١</sup>) .

٩٥ — وقول عزَّ وجل ﴿ الَّذِينَ يَبْحَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالبُحْلِ ،
 وَيَكُتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَاً مُهِيناً ﴾
 [ آبة ٣٧ ] .

<sup>(</sup>١) سقط من المخطوطة لفظ ( دو » وأثبتناها من الهامش .

<sup>(</sup>٢) أراد المصنف أن يدفع اعتراضاً قد يَرِدُ على الآية ، وهو أن الكلام كان عن الإحسان والإنفاق في وجوه البر والخير ، فكيف ختمت الآية بقوله ﴿ إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ﴾ وظاهره لا يتفق مع السياق ؟ والجواب أن من اتصف بهاتين الصفتين : الخيلاء \_ وهو التكبر \_ والفخر \_ وهو عدّ المناقب على سبيل التطاول والتعاظم على الناس \_ حَمله ذلك على الإحلال بواجب البر والإحسان ، فمن كان متكبراً في نفسه ، يأنف عن أقاربه وجيرانه ، ويترفع عنهم ، لأنه يرى أنه خير منهم ، فالمختال يأنف من قرابته إذا كانوا فقراء ، ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاء ، ويدعوه ذلك إلى عدم الإحسان ، فلذلك ختمها الله يهذا الحتم البديع ، قال الهروي : لا تجد سيء الملكة إلا وجدته عباراً شقياً ، وانظر البحر المحيط سيء الملكة إلا وجدته مجتاراً شقياً ، وانظر البحر المحيط

قال إبراهيم ومجاهد وقتادة : نزل هذا في اليهود(١) .

وهو قول حَسَنٌ عند أهل اللغة ، لأن اليهود بَخِلُوْا أَنْ يُخْبِرُوا بِصِفَة النبي عَلَيْتُهُ ، وهي عندهم في التوراة ، وكتموا ما آتاهم الله من فضيّله ، أي ما أعطاهم (٢) .

والدليلَ على هذا قولُهُ: ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابُاً مُهِيناً ﴾ (٣) .

٩٦ \_ ثم قال عز وجل : ﴿ وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِبَّاءَ النَّـاسِ .. ﴾ [يَ ٣٨] .

قال إبراهيم : يعني به اليهود أيضاً (٤) .

<sup>(</sup>١) ذكره في جامع البيان ٨٥/٥ وحكاه القرطبي في جامع الأحكام ١٩٣/٥ وعزاه إلى ابن عباس وغيره ، ولفظه و المراد بهذه الآية في قول ابن عباس وغيره اليهود ، فإنهم جمعوا بين الاختيال ، والفخر ، والبخل بالمال ، وكتمان ما أنزل الله في التوراة من نعت محمد عَلِيكِم .

<sup>(</sup>٢) قال المفسرون: الآية في اليهود ، نزلت في جماعة منهم كانوا يقولون للأنصار: لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات ، ولا تنفقوا أموالكم على هؤلاء المهاجريين، فإنا نخشى عليكم الفقر، هذا قول الجمهور وهي مع ذلك عامة ، تشمل من اتصف بهذه الأوصاف الرذيلة من البخل ، وعدم المعروف ، والكبر والخيلاء ، والتفاخر على الناس .. إنخ . وانظر جامع البيان للطبري ٥٥/٥ وتفسير ابن عطية ٤/٥٥ والبحر المحيط ٢٤٦/٣ والقرطبي ١٩٣/٥ .

ر٣) يريد أن الآية في الكفار من أهل الكتاب ، وليست في المؤمنين المتصفين بالبخل وسوء والأخلاق

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري ٥٧/٥ وعزاه إلى ابن عباس ، ومقاتل ، ومجاهد ، وضعَّفه ، وحجَّته أن اليهود يؤسنون بالله واليوم الآخر ، فالآية عنده نزلت في المنافقين عامة ، لا في خصوص اليهود ، واحتج أيضاً بأن الآية الثانية عطفت بالواو ﴿ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ﴾ ولو كانت الصفتان كنتاهما صفة نوع واحد وهو اليهود ، لجاء السياق بدون واو ، ﴿ وأعندنا للكافرين عذاباً مهيناً =

**وقال غيره** : يعنى به المنافقين .

أي مَنْ يَقْبَل ما سَوَّلَ له الشيطانُ ، فَسَاءَ عَمَلاً عَمَلُهُ (١) .

٩٨ <u>وقوله جَلَّ وَعَزَّ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ .. ﴾ [ آية ٤٠ ] .</u> أي وَزْنُ هذا .

وَمِثْقَالٌ : مِفْعَالٌ ، من الثُّقْلِ .

والذَّرَّةُ: النَّمْلَةُ الصغيرةُ(١).

الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ﴾ ووجَّه ابن عطية قول مجاهد وابن عباس أنها في اليهو (فقال : وقول مجاهد متَّجِة على المبالغة والإلزام ، إذ إيمانهم بالله وباليوم الآخر كلا إيمان ، من حيث لا ينفعهم ، ثم قال : وقال الجمهور : نزلت في المنافقين ، وهذا هو الصحيح ، وإنفاقهم هو ما كانوا يعطون من زكاة ، وينفقون في السفر مع رسول الله عَيْظَة رياءً لا إيماناً بالله . اهـ.

<sup>(</sup>١) هذا رأي الزجاج في معانيه ٥٣/٢ فقد قال : هذا منصوب على التفسير أي من يكن عمله بما يسؤّل له الشيطان ، فبئس العمل عمله كما تقول : زيد نعم رجلاً . اهـ.

أقول: لا حاجة إلى هذا التأويل، فإن الضمير يعود على القرين لا على العمل، والمعنى: من كان الشيطان صاحباً له، وخليلاً ملازماً لا يفارقه، يعمل بأمره ويسير بتوجيهاته، فبئس هذا القرين والصاحب، والآية كقوله تعالى « ومن يَعْشُ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين » .

 <sup>(</sup>٢) روي هذا عن ابن عباس قال : ﴿ مثقال ذرة ﴾ : رأس نملة حمراء ، كما ذكره السطبري ، وقيل :
 . ذرة صغيرة من التراب ، أو الهباءة التي تُرى في ضوء الشمس ، إذا نظرت إليها وراء الزجماج ،
 وعلى كل حال فالآية تمثيل لأصغر الأشياء أنها لا تضيع عند الله .

ورَوَى عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النّبِيّ عَلَيْكُ قال : « يخرجُ مِنَ النار مَنْ كان في قلبه مثقال ذرةٍ من إيمانٍ » . ثم قال أبو سعيد : إِنْ شَكَكْتُمْ فَاقْرَؤُوا : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرّةٍ ﴾(١) .

٩٩ \_ ثم قال جَلَّ وعَزَّ : ﴿ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اللَّهُ عَظِيْمًا ﴾ [آية ٤٠] .

قال سعيد بن جبير: يعني الجنة (٢). ومعنى ﴿ يُضَاعِفْهَا ﴾ يجعلها أضعافاً (٤).

وقرأ أبو رجاء العُطَارِدِي : ﴿ يُضَعِّفْهَا ﴾(٥) .

<sup>(</sup>١) الحديث ذكره ابن جرير في جامع البيان ٨٩/٥ بأطول من هذا ، وأخرجه الشيخان في الصحيحين في حديث الشفاعة وهو طويل، وفيه : فيقول الله عز وجل : « ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، فأخرجوه من النار ، فيُخْرِجون خلقاً كثيراً ، ثم يقول أبو سعيد الحدري اقرءوا إن شئتم ﴿ إن الله لا يظلم مثقال ذرة ﴾ الآية . وانظر صحيح البخاري ١٥٩/٩ وصحيح مسلم ١٧٠/١ .

<sup>(</sup>٢) جمهور المفسرين على أن المراد بالأجر العظيم الجنة ، لأنه لا جزاء أعظم من نعيم الجنة ، قال الطبري ﴿ أُجراً عظيماً ﴾ يعني عوضاً من حسنته عظيماً ، وذلك العوض العظيم : الجنة .

<sup>(</sup>٣) الطبري عُن سعيد بن جبير ٩٣/٥ قال : وهو قول ابن زيد ، وفي البحر ٢٥٢/٣ قال ابسن مسعود ، وابن زيد ، وابن جبير : الأجر هنا الجنة . اهـ. وقيل : الأجر العظيم الـذي لا حدَّ له ولا عدَّ ، قال عَبِيَدةُ قال أبو هريرة : وإذا قال الله ﴿أَجِراً عظيماً ﴾ فمن الذي يقدِّر قدره ؟

<sup>(</sup>٤) ويشهد له قوله تعالى ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة .. ﴾ الآية .

 <sup>(</sup>٥) هذه من القراءات السبع كما في السبعة لابن مجاهد ص ٢٣٣ والنشر في القراءات العشر ٢٤٩/٢
 وهي قراءة ابن عامر ، وابن كثير ، وانظر زاد المسير ٨٤/٢ وأما قراءة الجمهور فهي بالألف =

ومعنى ﴿ مِنْ لَدُنْهُ ﴾ من قِبَلِهِ .

١٠٠ ــ وقوله جَلَّ وعَزَّ : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ، وَجِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ، وَجِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ، وَجِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدًا ﴾ [آية ٤١] .

في الكلام حذفٌ لعلم السامع ، والمعنى : فكيف تكون اللهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد ؟ وفي الكلام معنى التوبيخ(١) .

قال عبدالله بن مسعود: قال لي النبيُّ عَلِيْكُهُ: « اقْرَأُ عَلَيَّ » فقلتُ : آقرأً عليه من فقلتُ : آقرأً عليك وعليك أنزل ؟ فقال : « نَعَمْ » فقرأت عليه من أول النساء حتى بلغتُ إلى قوله : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئنَا مَنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئنَا بِكَ عَلَىٰ هُولًاءِ شَهِيْدًا ﴾ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ »(٢).

 <sup>«</sup> يُضاعفها » قال الطبري ٩١/٥ : ﴿ يُضَاعِفُها ﴾ بالألف ، ولم يقبل « يضعّفها » لأنه أربد
 في قول بعض أهبل العربية \_ يضاعفها أضعافاً كثيرة ، ولو قال : يُضعّفها لكسان المراد ضعفين . اهـ.

أَقُولَ : مَا ذَكُرُهُ الطّبريهُ و قُولُ ابنِ قَتْيَبَةً فِي غُريبِ القّرآن ١٢٧ وَأَبِي عَبِيدَةً فِي مُجَازِ القّرآن ١٢٧/١ وهما من أثمة علماء اللغة ، وكلامهما يدلُّ على دقَّةٍ في المعاني اللغوية .

<sup>(</sup>١) الاستفهام هنا ٥ فكيف ٥ للتوبيخ والتقريع أي كيف يكون حال هؤلاء الأشقياء المجرمين ، حين نأتي من كل أمة بنبيها ليشهد عليها ، ونأتي بك يا محمد لتشهد على العصاة المكذبين من أمتك ؟ كيف يكون موقفهم ؟ وكيف يكون حالهم ؟ فالتوبيخ إنما جاء من صيغة الاستفهام . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في فضائل القرآن ٢٤١/٦ ومسلم في فضل استاع القرآن ١٩٥/٢ ولفظ البخاري عن عبد الله بن مسعود قال : قال لي النبي عَلَيْكُ : اقرأ علي القرآن ، فقلت يا رسول الله : آقراً عليك ، وعليك أنزل ؟ قال : نعم ، إني أحبُ أن أسمعه من غيري ، فقرأت سورة النساء ، حتى أتيت إلى هذه الآية ﴿ فكيف إذا جننا من كل أمة بشهيد ، وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ﴾ قال : حسبك الآن ، فالتفت فإذا عيناه تذرفان » وفي رواية لمسلم : ح

وقال(١): ( شَهِيْدَاً عَلَيْهِمْ مَادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ) .

١٠١ \_ وقولُه جَلَّ وعَزَّ : ﴿ يَوْمَثِيدٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَــرُوْا وَعَصَوُا الْــرَّسُوْلَ لَ الْمَرْضُ ﴾ [آية ٢٢] ·

وقرأ مجاهد وأبو عمرو: ﴿ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ ﴾ (٢) . فمن قرأ: ﴿ تَسَوَّىٰ ﴾ فمعناه على ما رُويَ عن قتادة: لو تَخَرَّقَتْ بهم الأَرْضُ فَسَاخُوْا فيها (٢) .

وقیل \_ وهـو أَبْیَـنُ \_ : إن المعنـی أنهم تَمَنَّـوُا أن یکونـوا ترابـاً کالأرض ، فَیَسْتَــُوُوْنَ هُمْ وَهِــي ، ویَــدُلُّ علی هذا ﴿ یَا لَیْتَنِــــي کُنْتُ تُرَاباً ﴾ (٤) .

فقرأت النساء حتى إذا بلغت ﴿ فكيف إذا جئنا .. ﴾ رفعت رأسي ، أو غمزني رجل إلى جنبي
 فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل » . وأخرجه أحمد في المسند برقم ( ٣٥٥٠ ) وذكره في الدر
 المنثور ٢٣/٢ وزاد نسبته إلى الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>١) وقال أي النبي عَلِيْكُ كما في جامع البيان للطبري ٩٢/٥ ولفظه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَلِيْكُ : « شهيداً عليهم ما دمتُ فيهم » الحديث -

<sup>(</sup>٢) قال أبن مجاهد في كتابه « السبعة في القراءات » ص ٢٣٤ : اختلفوا في فتح التاء وضمها ، والتشديد والتخفيف في قوله تعالى ﴿ لو تَسَوَّى ﴾ فقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم : « لو تُسوَّى » مضمومة التاء مفتوحة السين ، وقرأ نافع وابن عامر « لو تَسوَّى » مفتوحة التاء والواو ، مشددة السين ، وقرأ حمزة والكسائي « لو تَسوَّى » خفيفة السين .

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان للطبري ٩٣/٥ والبحر المحيط لأبي حيان ٢٥٣/٣ ومعنى تُسَوَّى أي تتسوَّى حدفت من المضارع إحدى التاءين ، وعلى هذه القراءة يكون المعنى : تَمَنَّوا لو تنشقُّ الأرض وتبتلعهم فيكونون فيها وتتسوَّى عليهم .

 <sup>(</sup>٤) أشار إلى قوله تعالى في سورة النبأ ﴿ ويقول الكافر يا ليتنبي كنت تراباً ﴾ وعلى كنتا الحالتين فالقراءتان سبعيتان وانظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٣٤ .

وكـذلك « تُسَوَّى » لو سوَّاهـم اللهُ عز وجـل ، فصاروا ترابـاً مثلها(١) .

والقراءةُ الأولى موافقةٌ لقولهم « كُنْتُ » ولم يقولوا : كُونْتُ . وَرُويَ عِن الحسنِ في قوله : ﴿ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ ﴾ قال : تَنْشَقُّ فَتُسَوَّى عِلهِم (٢) .

يذهبُ إلى أن معنى « بهم » عليهم ، فتكون « الباء » بمعنى « على » (<sup>(1)</sup> كما تكون « في » بمعنى « عَلَى » في قول ه عز وجل : ﴿ وَلَأُصَلَّبُنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ﴾ (<sup>(1)</sup> .

٢٠٢ ـــ ثُم قال عز وجل : ﴿ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللَّهَ حَدِيْثَاً ﴾ [آية ٤٢] .

<sup>(</sup>۱) قال الزجاج في معانيه ٦/٢ قيل : المعنى يودُّون أنهم لم يُبعشوا وأنهم كانوا والأرض سواء ، وقد جاء في التنفسير أنها البهاعم يوم القيامة تصير تراباً ، فيودّون أنهم يصيرون تراباً . اهم. وانظر الطبري ٩٣/٥ فقد رجع قراءة ﴿ لو تَسَوَّى ﴾ بفتح التاء وتخفيف السين لتوافق الآية الأخرى .

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٩٣/٥ وتفسير ابن الجوزي ٨٧/٢ وتقسير القرطبي ١٩٨/٥ .

<sup>(</sup>٣) وضَّح هذا الإمام العجيلي في الفتوحات الإلهية المشهور بحاشية الجمل على الجلالين ٢٨٣/١ فقال : قرأ حمزة والكسائي بفتح التاء والتخفيف ٥ تَسَوَّى ٤ ونافع وابن عامر بالتثقيل ، فأما القراءة الأولى فمعناها أنهم يودون أن الله يسويِّ بهم الأرض ، إما على أن الأرض تنشق وتبتلعهم ، وتكون ٥ الباء ٤ بمعنى ٥ على ٥ وإمَّا على معنى أنهم يودُّون أن لو صاروا تراباً كالبهائم ، والأصل يودون أن الله يسويهم بالأرض ، وإمَّا على معنى أنهم يودُّون لو يدفنون فيها . اهـ. وهو كلام واضح جميل .

<sup>(</sup>٤) سورة طه آية رقم ( ٧١ ) .

فَيُقَالُ: أليس قد قالوا: ﴿ وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴾ (١) ؟

ففي هذا أجوبةً .

منها: أن يكون داخلاً في التَّمَنِّي ، فيكون المعنى: أنهم يَتَمَنُّونَ أَلَّا يكتموا اللهَ حديثاً ، فيكون مثل قولك: ليتني ألقى فلاناً وأُكلَّمُهُ .

وقال قتادة : هي مواطن في القيامة ، يقع هذا في بعضها (٢) .

وقال بعض أهل اللغة : هم لايقدرون على أن يكتموا ، لأن الله عالم بما يُسِرُّونَ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية رقم ( ٢٣ ) وتمامها ﴿ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربيا ما كنا مشركين ﴾ . ويريد المصنف التوفيق بين الآيتين ، فقوله ﴿ ولا يكتمون الله حديثاً ﴾ تدل على عدم الكتمان ، وعلى الإقرار بكل مافعلوا ، وقوله ﴿ والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ تدل على الكتمان والكذب على الله ، وقد وجّه الإمام النحاس عدة أوجه في التوفيق بينهما .

<sup>(</sup>٢) أي في مواطن يقرون ويعترفون ، وفي مواطن ينكرون ويجحدون ، قال أبو حيان في البحر المحيط ٢٥٣/٣ وقال الحسن البصري : القيامة مواقف ، ففي موطن يعرفون سوء أعمالهم ويسألون أن يُردُّوا إلى الدنيا ، وفي مواطن يكتمون ويقولون ﴿ والله ربنا ما كتا مشركين ﴾ وكذلك نقل ابن الجوزي عن الحسن هذا القول ٨٧/٢ .

وقيل قولُهم: ﴿ وَاللَّهِ رَبُّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ عندهم أنهم قد صدقوا في هذا ، فيكون على هذا ﴿ وَلَاْ يَكْتُمُوْنَ الَّلَهَ حَدِيثًا ﴾ مستأنفاً (١).

١٠٣ ــ وقوله عز وجل ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُـــمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ .. ﴾ [آية ٢٢].

قال الضحاك : أي سُكَارَىٰ من النَّوْمِ (٢) .

وقال عكرمة وقتادة : هذا مَنْسُوْخٌ .

وقال قتادة : نسخه تحريم الخمز" .

ينفع وإن كتموا ، لأن الله يعلم جميع سرائرهم وأحاديثهم ، فالمعنى وليس ذلك المقام الهائل مقاماً ينفع فيه الكتم .

<sup>(</sup>۱) أي إن الكلام إخبار من الله عز وجل فهو كلام جديد مستأنف ، يخبر تبارك وتعالى عنهم أنهم لا يستطيعون أن يكتموا الله حديثاً ، لأن جوارحهم تشهد عليهم بما فعلوه ، كما روي عن ابسن عباس ، وقيل : إن الجملة معطوفة على السابق أي يودون أن يدفنوا تحت الأرض ، وأنهم لم يكتموا ولم يكذبوا في قوله ﴿ والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ لأنهم إذا كتموا افتضحوا ، فلشدة الأمر يتمنون أن تُسوَّى بهم الأرض ، انظر تفسير الكشاف ٢٦٩/١ والقول الأول أظهر أن الجملة مستأنفة من كلام الله عز وجل .

 <sup>(</sup>٢) هذا القول غريب وفيه بعد ، ويرده سبب النزول كما بيته .

<sup>(</sup>٣) الآية نزلت قبل تحريم الخمر ، ثم نسخت بآية التحريم ﴿ إنَّا الحَمر ، والميسر ، والأنصاب ، والأرلام ، رِجْس من عمل الشيطان ، فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾ وهذا قول الجمهور أنها منسوخة ، قال الطبري ٩٦/٥ : نزل هذا وهم يشربون الخمر ، وكان ذلك قبل أن ينزل تحريم الخمر ، وروى عن مجاهد وقتادة : نُهوا أن يصلُّوا وهم سكارى ثم نسخها تحريم الخمر .

يذهب إلى أن معنى سُكَارَىٰ من الشراب(١) .

ورُوي أن بعض أصحاب رسول الله عَلَيْكُ صَلَّىٰ بقومٍ فقراً: ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴾ ، فَحَلَّطَ فيها فنزلت : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ ﴾ (٣) [ آية ٤٣] .

ثم نُسِخَ هذا بتحريم الخمر .

<sup>(</sup>۱) هذا هو الصحيح أن المراد سُكارى من شرب الخمر كما قاله الجمهور ، فإن تحريم الحمر مرَّ بأدوار ومراحل أربعة ، وانظر جامع الأحكام ٢٠٠/٥ وتفسير ابن كثير ٢٧١/٢ .

العرب الترمذي وأبو داود والنسائي ، وابن جرير عن علي بن أبي طالب قال : صنع لنسا عبد الرحمن بن عوف طعاماً ، فدعانا وسقانا من الخمر ، فأخذت الخمر منا ، وحضرت الصلاة فقدَّموني ، فقرأت : « قل يا أبها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ونحن نعبد ما تعبدون » ، فأنزل الله ﴿ يا أبها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ﴾ تحفة الأحودي ٨/٨٠ وفيه قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح ، فهذا هو سبب النزول ، وهو يرد قول من قال : إن المراد السكر من النوم لا من الخمر .

١٠٤ ــ ثم قال جل وعز ﴿ وَلَا جُنْبَأَ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَعْتَسِلُوا .. ﴾ ا آية ٤٣ ] .

قال عبد الله بن عباس وأنس: إلا أن تَمُرَّ ، ولا تجلس () . ورُويَ عن ابن عباس : هو المُسافِرُ يَمُرُ بالمسجد مُجْتَازَاً (٢) .

وروي عن عائشة رجمها اللهُ أنها حَاضَتْ وهي مُحْرِمَةٌ فقـال لها النبي عَلَيْقَةً : « اِفْعَلِمي مَا يَفْعَـلُ الحَــاجُّ غَيْــرَ أَن لَا تَطُوفِــي بِالبَيْتِ ﴾(٣) .

١٠٥ - ثم قال جَلَّ وعَزَّ : ﴿ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَــ لَـ مِنْكُم مِنَ الْعَائِطِ .. ﴾ [آية ٤٣].

(١) الأثر ذكره الطبري عن ابن عباس ٩٩/٥ وابن كثير ٢٧٣/٢ وابن الجوزي ٩٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) الأثر في الدر المنثور ١٦٦/٢ والطبري ٩٧/٥ والقرطبي ٢٠٦/٥ .

قال بعض الفقهاء: المعنى وجاء أَحَدٌ منكم من الغائط (١). وهذا لايجوز عند أهل النظر من النحويِّين ، لأِنَّ لِـ « أَوْ » معناها ، وَلِلْوَاوِ معناها ، وهذا عندهم على الحذفِ(١) .

والمعنى : وإنْ كنتم مَرْضَىٰ مَرَضًا لا تقدرون فيـــه على مَسَّ الماءِ ، أو على سَفَرٍ ولم تجدوا مَاْءً ، واحْتَجْتُمْ إلى الماء .

١٠٦ ــ ثم قال جَلَّ وعَزَّ : ﴿ أَوْ لَاْمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [آية ٣٤] .
 قال ابن عباس : ﴿ لَاْمَسْتُمْ ﴾ جَاْمَعْتُمْ (٣) .

<sup>(</sup>۱) الغائط أصله ما انخفض من الأرض ، وكانت عادة العرب إذا أرادوا قضاء الحاجة قصدوا الأماكن المنخفضة تستراً عن أعين الناس ، ثم صار يُطلق على ما يخرج من الانسان من الفضلات «غائطاً» توسعاً .

<sup>(</sup>٢) وهكذا قال القرطبي في جامع الأحكام ٥/ ٢٢ وضعّف هذا القول ورجَّع ما ذهب إليه المصنف فقال: ﴿ وَهَ جَاءَ أَحد منكم من الغائط ﴾ قيل: ﴿ أو بَعنى الواو أي إن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط فتيم من الغائط على هذا هو الحدث لا المرض والسفر ، فدلً على جواز التيمم في الحضر ، قال : والصحيح في ﴿ أو ﴾ أنها على بابها عند أهل النظر ، وهذا عندهم على الحذف ، والمعنى أو على سفر ولم تجدوا ماءً .. إنخ . وفي التسهيل لعلوم التنزيل ١/٥٥٥ : في ﴿ أو ﴾ هنا تأويلان : أحدهما أن تكون للتفصيل والتنويع على بابها ، ويكون قوله ﴿ فلم تجدوا ماءً ﴾ راجعاً إلى المريض والمسافر ، وإلى من جاء من الغائط أو لامس النساء ، والآخر أنها بمعنى الواو فلا يجوز التيمم إلا في المرض والسفر مع عدم الماء ، والراجح أن تكون ﴿ أو ﴾ على بابها ، لأن إخراجها عن أصلها ضعيف ، ويكون فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا عَدِمَ الماء . أه .

 <sup>(</sup>٣) ذكر هدا الأثر ابن أبي حاتم عن ابن عباس ، قال ابن كثير ٢٧٥/٢ وهـ و مروي عن علي ، وأبي
 ابن كعب ، والحسن ، والشَّعبي ، ومجاهد ، وقتادة ، قالوا : إن ذلك كنايةٌ عن الجماع قال ابن
 عباس : الملامسة : الجماع ولكن الله حييًّ كريم يكنى بما شاء ، وانظر الدر المنثور ١٦٦/٢ .

## ويُقْرَأُ : ﴿ أَوْ لَمَسْتُمْ ﴾(١) .

قال محمد بن يزيد : مَنْ ذَهَبَ إلى أنه الجماعُ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يقولَ : ( لَمَسْتُمْ ) مثل : غَشِيْتُمْ ، وهذا الفِعْلُ إنما نُسِبَ إلى الرَّجُلِ ، ومَذا الفِعْلُ إنما نُسِبَ إلى الرَّجُلِ ، ومَذا الفِعْلُ إنما نُسِبَ إلى الرَّجُلِ ، ومَذا الفِعْلُ إنمانُ أَن يقيول : ومَا ذَهَبَ إلى أنه وون الجماع فَالْأَحْسَنُ أَن يقول : ( لَا مَسْتُمْ ) (1) .

١٠٧ ــ ثم قال جَلَّ وَعَزَّ : ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَلِّيًّا .. ﴾ [ آية ٣٠] .

معنى ( تَيَمَّمُوْا ) تَعَمَّدُوْا وَاقْصِدُوْا . يقال : تَيَمَّهُمُّ كذا وَتَأَمَّمُتُهُ : إذا قَصَدُتهُ(٣) .

<sup>(</sup>١) القراءتان سبعيتان وانظر النشر ٢/٠٠/ والسبعة في القراءات ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) هكذا قال في اللسان: النَّمس: كناية عن الجماع، لَمَسها، ينْمِسُها ولاَمسَها، وكذلك الملامسة، وفي التنزيل ﴿ أو لامستم النِّساء ﴾ وقال ابن مسعود: القُله من اللَّحمس وفيها الوضوء، وكان ابنُ عباس يقول: اللَّمس، واللَّماس، والملامسة، كناية عن الجماع، ويشهد له حديث « إن امرأتي لا تردُّ يد لامس ٥ . اهد. لسان العرب مادة لمس ، وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن ١٢٨/١: اللَّماس: النكاح، لمستم، ولامستم أكثر.

أقول: ما قاله أبو عبيدة أن لامس أكثر في الجماع هو الأظهر ، لأن صيغة فاعل تدل على المشاركة من أكثر من واحد ، وهذا إنما يكون في لجماع ، وأمّا لمس فقد يراد بها اللمس باليد ، وقد يراد بها الجماع فتكون كناية كما قاله ابن عباس ، وقد رجح السبري القول بأن المراد به الجماع فقال ٥/٥٠ : « وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : عنى الله بقوله ﴿ أو المستم النساء ﴾ الجماع دون غيره من معاني اللمس ، لصحة الخبر عن رسول الله عَلَيْتُهُ أنه قبّل بعض نسائه ثم صلّى ولم يتوضأ ، وانظر تفصيل الأقوال في القرطبي ٥/٥٢٠ .

<sup>(</sup>٣) قال أهل اللغة: التيمم معناه القصد قال الأعشى: « تيممتُ قيساً وكم دونه » أي قصدت قيساً ، وقال ابن السكيت: قوله تعالى ﴿ فتيمموا صعيداً طيباً ﴾ أي اقصدوا ، ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم مسح اليدين والوجه بالتراب .

والصَّعِيــدُ في اللغــة : وَجْــهُ الأَرضِ كان عليــه ترابٌ أو لم يكن (١) .

والدليلُ على هذا قولُــهُ عَزَّ وَجَــلَّ : ﴿ فَتُصْبِـحَ صَعِيــدَاً زَلَقَاً ﴾(٢) .

وإنما سُمِّيَ صَعِيْداً لأنه نهايةُ ما يَصْعدُ إليه من الأرضِ. والطَّيِّبُ: النظيفُ (٣).

ثُم قال تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴾ [ آية ٤٣ ] لأنه قَدْ عَفَا جَلَّ وعَزَّ ، وسَهَّلَ في الْتَيَمُّمِ ﴿ ؟ ﴾ !

(١) هكذا قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ١٢٨/١ وهـ و قول الزجـاج في معانيـ ٥٨/٢ وقالـه الخليـل
 وابن الأعرابي .

(٢) سورة الكهف آية رقم (٤٠).

- (۱) الراجع من أقوال السلف أن المراد بالطيب: الطاهر ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، واختيار الطبري ، واستدلوا يقوله تعالى ﴿ إن الذين توفاهم الملائكة طيّبين ﴾ أي طاهرين من أدناس المخالفات ، وقال سفيان الثوري : الطيب هنا الحلال ، وقال الشافعي وغيره : الطيب : المنت وهو مروي عن ابن عباس لقوله تعالى ﴿ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ﴾ قال الطبري ١٠٩/٥ : وعنى بالطيب الطاهر من الأقذار والنجاسات . وانظر البحر ٢٥٩/٢
- (٤) ختم الآية بقوله ﴿ إِنَّ الله كان عفواً غفوراً ﴾ لينبه العباد إلى أن ما شرعه من التيمم عند فقد الماء إنما هو من التيسير على العباد ، وإرادة الرحمة بهم ، ومن كانت صفته العفو عن الخطائين ، كان في تشريعه ميسرًا غير معسرٌ .

١٠٨ ــ وقولُـهُ جَلَّ وعَنَّ : ﴿ أَلَــمْ تَرَ إِلَـــىٰ الَّذِيـــنَ أُوْتُـــوْا نَصِيبَــاً مِنَ
 الْكِتَابِ .. ﴾ (١) [آية ٤٤].

قال أهل التفسير: يعني به اليهود(٢) ، لأن عندهم صفة النبي عَلِيلة .

ومعنى ﴿ يَشْتَرُوْنَ الضَّلَالَةَ ﴾ يَلزَمُونَها ، وقد صاروا بمنزلة المشتري لها ، والعربُ تقول لكل مَنْ رَغِبَ في شيء: قد اشتراه (٣) . ومعنى ﴿ وَيُرِيدُوْنَ أَنْ تَضِلُوا السَّبِيلَ ﴾ [آية ٤٤] . أي يريدون أن تضلوا طريق الحقيِّ (٤) .

١٠٩ ــ ثم قال جَلَّ وعَزَّ : ﴿ وَالَّلَهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ .. ﴾ [ آية ٥٠ ] .

(١) في المخطوطة وردت زيادة في نص الآية الكريمة وهي ٥ نصيباً من أهـــل الكتـــاب » بزيــادة « أهـــل »
 وهو خطأً واضح والآية كما أثبتناها .

<sup>(</sup>٣) في الآية الكريمة تشنيع قبيح على اليهود حين آثروا الضلالة على الهدى ، والكفر على الإيمان ، وعندهم حظ من حكم التوراة ، وكتابهم طافح بوجوب اتباع النبي الأمي، الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل .

<sup>(</sup>٤) لم يكفهم أنهم ضلوا في أنفسهم ، حتى تعلقت آمالهم بضلال المؤمنين ، لأنهم لمَّا علموا أنهم قد ضلوا بسبب التحريف والتخيير في كتابهم السماوي ، أرادوا أن يُضِلُوا المؤمنين كما ضَلُّوا هم ، وهذه الآية كقوله تعالى ﴿ ودُّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ﴾ .

أي فهو يَكْفِيْكُمُوْهُمْ (١).

١١٠ \_ ثم قال جَلَّ وعَزَّ : ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيَّاً ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ تَصِيراً ﴾ . ١١٠ \_ ثم قال جَلَّ وعَزَّ : ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ تَصِيراً ﴾ . ١١٠ \_ ثم قال جَلَّ وعَزَّ : ﴿

قال أبو إسحاق: إنما دخلت الباء في ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ ﴾ لأن في الكلام معنى الأمرِ ، والمعنى : اكتَفُوا باللَّهِ ولياً ، واكتفوا بالله نصيراً (٢) .

١١١ \_ ثم قال جَلَّ وعَــزَّ : ﴿ مِنَ الَّذِيــنَ هَادُوْا يُحَرِّفُــونَ الْكَلِــمَ عَنْ الْذِيــنَ هَادُوْا يُحَرِّفُــونَ الْكَلِــمَ عَنْ اللهِ ١١١ \_ مَوَاضِعِهِ .. ﴾ [آية ٤٦] .

يجوز أن يكون المعنى : أَلَمْ تَرَ إِلَى [. الذين ] أُوتُوا نَصِيبًا من الكتاب من الذين هادوا . وهـو الأولى بالصواب ، لأن الخبرين

 <sup>(</sup>١) خيرٌ في ضمنه التحذير ، يحدر الله تعالى المؤمنين من الركونِ إليهم، وهم أعداء ألـداء يريـدون فم
 الشر ، كما قال تعالى ﴿هم العَدُوُ فاحذَرْهُم﴾ وفيه معنى الثقة بالله والاعتماد عليه فكأنه يقـول :
 اكتفوا بالله فهو يكفيكم أعداءكم .

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للزجاج ٩/٢ ٥ وهذا الذي قاله الزجاج لم يرتضه أبو حيان في البحر المحيط ٢٦١/٣ حيث قال: والباء في « بالله » زائدة ، وزيادتها في « كفى » وفاعل « يكفى » مطّردة كا قال تعالى ﴿ أولم يكف بريك أنه على كل شيء شهيد ﴾ ثم قال: وكلام الزجاج مشعر أن الباء ليست زائدة ، ولا يصح ما قال من المعنى ، لأن الأمر يقتضي أن يكون الفاعل هم المخاطبون ، ويكون بالله متعلقاً به ، وكون الباء دخلت في الفاعل يقتضي أن يكون الفاعل هو الله لا المخاطبون ، فتناقض قوله .اه وهذه براعة من أبي حيان ولفتة لطيفة .

 <sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل ، ويقتضيها ضرورة السياق كما هو النص القرآني .

والمعنيين من صفة نوع واحد من الناس وهـم اليهود ، وبهذا جاء التفسيرُ (١) .

ويجوز أن يكون المعنى وكفى بالله نصيراً من الذين هادوا<sup>(۲)</sup>. ويجوز أن يكون المعنى على مذهب سِيبَوَيْهِ مِنَ الَّذِيْنَ هَاْدُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ، ثم خُذِفَ .

وأَنْشَدَ النحويون:

لَوْ قُلْتَ مَا فِي قَوْمِهَا لَمْ تِيثَ مِي وَوْمِهَا لَمْ تِيثَ مِي وَمِي بُسِمِ (٣)

(١) قال الطبري في جامع البيان ١١٧/٥ ﴿ من الذين هادوا يحرفون الكلم ﴾ فيها وجهان من التأويل :

أحدهما : أن يكون معناه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ، من الذين هادوا ، فيكون · قوله « من الذين هادوا » صلة الذين ، وإلى هذا ذهب عامة أهل العربية من أهل الكوفة .

والآخر: أن يكون معناه: من الذين هادوا مَنْ يُحرِّف الكلم عن مواضعه، فتكون « مَنْ » معنايه محذوفة من الكلام اكتفاء بدلالة قوله ﴿ من الذين هادوا ﴾ . اهـ. وهكذا قال الزجاج في معانيه ٥٩/٢ وقال أبو حيان في البحر ٢٦٢/٣ : ظاهرة الانقطاع في الإعراب عمَّا قبله، فيكون على حذف موصوف هو مبتدأ ، ومن الذين خبرُه ، والتقدير: من الذين هادوا قوم يحرِّفون الكلم ، وهذا مذهب سيبويه وأبي على .

(٢) على هذا القول لا تكون احملة ابتدائية فلا يصح لوقف على «نصيراً» لتعلُّقه بما يعده والمعسى:
 وكفى بالله نصيراً من الذين هادوا .

(٣) في الأصل : لو قلت في قومها لم تيثم ، وجرى التصحيح من فتح القدير للشوكاني ومعاني الزجماج والقرطبي والبيت من شواهد النحويين ، وهو لحكيم بن معية كما في الخزانة ٣١١/٣ ومعاني الفراء ٢٧١/١ ومعاني الزجاج ٢٠/٢ والأشموني ٣٠/٣ و « تيثيم » بكسر التاء وهو لغة لبعض العرب يكسرون حرف المضارعة في نحو تعلم ، و « المبسم » بوزن المجلس : الثغر ، يريد الشاعر أنك =

قالوا: المعنى: لو قلتَ ما في قومها أَحَـدٌ يَفْضُلُها. ثم خُذف.

ومعنى ﴿ يُحَرِّفُوْنَ ﴾ يُغَيِّرُوْنَ ، ومنه : تَحَرَّفْتُ عن فُلَانٍ أَي عَدَلْتُ عن الحِقِّ(') .

١١٢ ــ وقوله جَلَّ وعَزَّ : ﴿ وَيَقُولُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ، وَاسْمَــعُ غَيْـــرَ مُسْمَعٍ .. ﴾ [آية ٤٦] . .

روي عن ابن عباس أنه قال : أي يقولمون : اسمَعْتُ (٢) .

لو قلت ما في قومها أحد يفضلها في حسب أو بسمة من ثغر ، لم تأثم في قولك ، ولم تكن مخطئاً.

<sup>(</sup>١) قال الشوكاني ٤٧٤/١ : والتحريف : الإزالة والإمالة : أي يميلونه ويزيلونه عن مواضعه ، ويجعلون مكانه غيره ، أو المراد أنهم يتأولونه على غير تأويله ، وذمَّهم الله عز وجل بذلك ، لأنهم يفعلونه عناداً وبغياً وإيثاراً لعرض الدنيا . اهم.

<sup>(</sup>٢) الأثر ذكره الطبري عن ابن عباس ١١٨/٥ وابن كثير ٢٨٤/٣ وهمو الأصبح ، وهذا القول منهم ... لعنهم الله \_ إنما يقولون على سبيل السبِّ والشتم للرسول عَلَيْتُهُ ، كأنهم يقولون : اسمع لا أسمعك الله ، فهو دعاء عليه بالصمم ، فقد زادوا على الكفر والضلال ، بالسب والشتم لرسول الله عليه ، وأصل الكلمة للخير أي لا سمعت مكروها ، ولكنَّ اليهود اللعناء حرَّفوها عن معناها الأصلى إلى المعنى الخبيث الذي ذكره ابن عباس .

وقال الحسن: أي اسمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ منك ، أي غير مقبول منك (١) .

ولو كاذ كذا لكاذ « غير مسموع »!.

وقوله عز وجل ﴿ وَرَاعِنَا ﴾

نُهِيَ المسلمون أن يقولوها ، وأمروا أن يخاطبوا النبي عَلَيْكَةٍ بالإجلال والإعظام<sup>(٢)</sup> .

وقرأ السخسنُ : ﴿ وَرَاعِنَا ﴾ ، مُنَوَّناً ، جَعَلَهُ من الرُّعُونَةِ (٣) .

وقد استقصينا شرحَهُ في سورة البقرة .

<sup>(</sup>۱) ذكره الطبري عن الحسن ومجاهد ١١٨/٥ وابن كثير ٢٨٤/٢ قال ابن جرير: والأول أصح لأنه لو كان ذلك معناه لقيل: واسمع غير مسموع ، ولكن أرادوا سبّ الرسول عَلَيْ وإيذاءه بالقبيح من القول ، كقول الرجل للرجل يسبّه: اسمع لا أسمعك الله ، وقد قال تعالى ﴿ لَيّاً بالسنتهم وطعناً في الدين بسب البي عَلَيْ وكذلك قال ابن كثير ٢٨٤/٢ قول ابن عباس هو الصحيح . وقال ابن عطية في الحرر وكذلك قال ابن كثير ٢٨٤/٢ قول ابن عباس هو الصحيح . وقال ابن عطية في الجرر الوجيز ٤٨٨/٤ كانت ايهود إذا خاطبت النبي عَلِيْكُ بقولهم « غير مُسْمع » أرادت في الباطن الدعاء عليه ، وأرادت ظاهراً أنها تريد تعظيمه ، كا تقول : امض غير مصيب ، قاله ابن عباس وغيره .

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير ٢٨٤/٢ : وقولهم ﴿ راعنا ﴾ يوهمون أنهم يقولون : راعنا سمعك ، وإنما يريدون به الرعونة ، وهذا استهزاء منهم واستهتار ، عليهم لعنة الله ، ولهذا تُهيى المؤمنون عن هذه الكلمة كما في سورة البقرة ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقوبوا أنظرُنا ﴾..

<sup>(</sup>٣) ذكر هذه القراءة الشوكاني في فتح القدير ١٢٨/١ وأبو حيان في البحر عن الحسن ٣٣٨/١ وابد حيان في البحر عن الحسن ٢٣٨/١ وليست من القراءات السبع المعتمدة بل هي شاذة ، وعلى قراءة الحسن تكون من الرعونة فهي كلمة مسبّة .

١١٣ \_ ثم قال جَلَّ وَعَزَّ : ﴿ لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ ، وَطَعْنَا فِي الدِّينِ .. ﴾ [آية ٤٦] .

أي يَلْوُوْنَ أَلْسِنَتَهُمْ ويَعْدِلُون عن الحقِّ .

١١٤ \_ ثم قال جَلَّ وعَنَّ : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَّعْنَا وَاسْمَعْ اللهُ مِعْنَا وَأَشْعَنَا وَاسْمَعْ اللهُ مِعْنَا وَأَشْوَمَ .. ﴾ [آية ٦٤] .

ومعنى ﴿ انْظُرْنَا ﴾ انتظرْنَا اللهِ انتظرْنَا(١) .

ومعنى ﴿ سَمِعْنَا ﴾ قَبِلْنَا .

﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ أي عند الله جَلَّ وَعَزُّ .

﴿ وَأَقْوَمَ ﴾ أي وأصْوَبَ في الرأي ، والاستقامة منه .

ه ١١ \_ ثم قال جُل وعُـزْ ﴿ وَلَكِـنْ لَعَنَهُـمُ اللَّــهُ بِكُفْرِهِــمْ فَلَا يُؤْمِنُــوْنَ اللَّـهُ بِكُفْرِهِــمْ فَلَا يُؤْمِنُــوْنَ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُولُولُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَمُولُولُولُولُولُولَ

ويجوز أن يكون المعنى : فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً لايستحقون السم الإيمان (٢)

<sup>(</sup>١) هذا قول مجاهد وعكرمة كما في المحرر الوجيز ٨٩/٤ قال الطبري ١٢٠/٥ أي انتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا ، وقال ابن عطية ٨٩/٤ : ﴿ انظرنا ﴾ معناه انتظرنا عمني افهمنا وتمهّل علينا حتى نفهم عنك ، ونعي قولك ، كما قال الحطيئة : ٥ وقد نَظَرْتُكُمُ لَوْ أَنْ دِرَّتكمْ ، وقالت فرقة : معناه انظر إلينا . اه . وقول المصنف ٥ والاستقامة منه، أي مشتقة من أقوم بمعني أصوب . (٢) هذا القول هو الأصح والأرجح أي لا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً ، وهو إيمانهم ببعض الكتب والرسل ، وهذا لا ينفعهم ، لأنه ليس بإيمان صحيح ، ورجحه الزنخشري في الكشاف ٢٧٢/١ حيث قال ﴿ فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً أي ضعيفاً ركيكاً لا يُعباً به ، وهو إيمانهم بمن خَلقهم مع كفرهم بغيره . اه .

ويجوز أن يكون المعنى : فلا يؤمنون إلاَّ قليلا منهم(١) .

١١٦ — وقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتِابَ آمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوْهَا قَنَرُدَّهَا عَلَىٰ مُصَدِّقًا لَمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوْهَا قَنَرُدَّهَا عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

رُويَ عن أُبَيِّ بن كعب أنه قال : من قبل أن نُضِلَّكُمْ مُ إِنْ نُضِلَّكُمْ مُ اللهُ لاتهتدون بعده (٢) .

يذهب إلى أنه تمثيل ، وأنه إن لم يؤمنوا فُعِلَ هذا بهم عقوبةً . وقال مجاهد : في الضلالة الله .

وقال قتادة : معناهُ من قبل أن نجعل الوجوة أقفاعً(٤) .

<sup>(</sup>۱) هذا القول ذكره بعض المفسرين ، وقد ردَّه القرطبي في جامع الأحكام ٢٤٣/٥ فقال : المعنى : لا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً لا يستحقون به اسم الإيمان ، وقيل : معنىاه لايؤمنوا إلا قليلاً منهم ، وهذا بعيد ، لأنه عز وجل قد أخبر عنهم ، أنه لعنهم بكفرهم . اهـ.

<sup>(</sup>٢) و (٣) ذكرهما الطبري عن الحسن والسدي ومجاهد ١٢٢/٥ وابن كثير ٢٨٥/٢ قال : وهو مَثَلُّ ضَرَبه الله لهم في صرفهم عن الحق ، وردَّهم إلى الباطل ، ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة ، يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهـــــم ، وهو كما قال بعضهم في قوله سبحانه فإنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً : أنَّه مثَلُّ ضربه الله لهم في ضلالهم ، ومنعهم عن الهدى .

<sup>(</sup>٤) قال ابن الجوزي ١٠١/٢ في طمس الوجوه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه إعماء العيون ، قاله ابن عباس ، وقتادة ، والضحاك .

والثاني : أنه طمس ما فيها من عين ، وأنف ، وحاجب ، وهذا المعنى مروي عن ابن عبـاس واختاره ابن قنيبة .

والثالث : أنه ردُّها عن طريق الهدى ، وإلى هذا المعنى ذهب الحسن ، ومجاهد ، والضمحاك ، وعلى هذا القول يكون ذكر الوجه مجازاً .

ومعنى ﴿ مَنْ قَبْلِ أَنْ نطْمِسَ وُجُوهَا ﴾ عند أهل اللغة: تَذْهَبُ بِالأَنْفِ ، والشُّفَاهِ ، والأَعْيُنِ ، والحَوَاجِبِ ﴿ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَاْرِهَا ﴾ نجعلها أقفاءً .

فإن قيل: فَلِمَ [لم](١) يفعل بهم هذا ؟ ففي هذا جوابان.

أحلهما: أنه إنما خوطب بهذا رؤساؤهم ، وهم ممن آمن (٢) . روي هذا القول عن ابن عباس .

والقولُ الآخر : أنهم حُدِّرُوا أَن يُفعـل [ هذا ] (٣) بهم في القيامة .

وقال محمد بن جرير : ولم يكن هذا ، لأنه قد آمـن منهم جماعة (١) .

١١٧ \_ ثم قال جَلَّ وعَزَّ : ﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَاْبَ السَّبْتِ .. ﴾

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل وأثبتناه من الهامش وبه يتَّسق الكلام .

<sup>(</sup>٢) وضحه ابن جرير فقال ١٢٤/٥ : فإن كان الأمر كما وصفتَ من تأويل الآية ، فهل كان ما توعدهم به ؟ قبل : لم يكن لأنه آمن منهم جماعة ، منهم عبد الله بن سلام ، وتعلبة بن سعية ، وأسد بن عُبيد ، ومخيرق ، وجماعة غيرهم ، فدفع عنهم بإيمانهم .

<sup>(</sup>٣) أثبتناه من الهامش وهو ساقط من الأصل ، قال المبرّد : الوعيثُ باق منتظر ، ولا بد من طمسٍ ومسخ قبل يوم القيامة ، وانظر جامع الأحكام ٢٤٥/٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٥/١٢٤ .

قال قتادة : أو نمسخهم قردةً وخنازير(١) .

١١٨ ــ وقولــــه عز وجـــل : ﴿ إِنَّ الَّلـــةَ لَا يَعْفِــــرُ أَنْ يُشْرُكَ بِهِ .. ﴾ [ آية ٤٨ ] .

وقد قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِــرُ الذُّنُــوْبَ جَمِيْعَــاً ﴾ فهـــذا معروفٌ(٢) .

والمعنى أن يقال : أنا أغفرُ لك كُلَّ ذنبٍ ، ولا يُسْتَثْنَى ما يُعْلَمُ أنك لاتَغْفِر (٣) .

وقد رُوي أن النبيُّ عَلِيْكُ تلا: ﴿ إِنَّ الَّلَّهُ يَغْفِرُ الذُّنْدِوبَ

(١) الطبري عن قتادة ٥/٤١٥ وابن الجوزي ١٠٣/٢ والقرطبي ٥/٥٥٢

<sup>(</sup>٢) هده الآية هي الحكم الفصل في مسألة الوعيد ، وهي الحجة لأهل السنة ، والقاطعة بالرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة ، وذلك أن مذهب أهل السنة أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في إن شاء عذبهم ، وإن شاء غفر لهم ، ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون لا محالة ، سواء كانت ذنوبهم صغائر أو كبائر ، ومذهب المعتزلة أنهم يُعذبون على الكبائر لا محالة ، ومذهب المرجئة أن العصاة كلهم يُغفر لهم ، وأنه لا يضر ذنب مع الإيمان ، والجمع بين هذه الآية في لا يغفر أن يشرك به في وبين قوله في إن الله يغفر الذنوب جميعاً في أي في غير أمر الشرك . والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) هذا محمول على ما بعد التوبة ، فالله عز وجل يغفر ذنب المشرك إذا تاب ، وأما العاصي فهو إلى مشيئة الله عز وجل ، إن شاء عذّبه ، وإن شاء غفر له ولو لم يتب ، قال الزجاج في معانيه ٢/٢٪ : « أجمع المسلمون أن ما دون الكبائر مغفور ، واختلقوا في الكبائر التي وعمد الله عليها النار ، فقال بعضهم لا تغفر ، وقال المشيخة \_ يعني الشيوخ الأجلاء \_ من أهل الفقه والعلم : جائز أن يغفر كل ما دون ذلك بالتوبة وغيرها ، وبالتوبة يغفر الشرك وغيره » . اهـ.

جَمِيعًا ﴾ فقال له رجل : يارسول الله ، والشرك ؟ فنزلت : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِـرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِـرُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَـنْ يَشَاءُ ﴾ (١) { آية ٤٨ ] .

قال بعض أهل اللغة : معناه إلا الكبائر(٢) .

وقيل: معناه بعد التوبة(٣).

١١٩ \_ وقوله عز وجل : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ يُزَكُّوْنَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّىٰ مَنْ يَشَاءُ .. ﴾ [آية ٤٤] .

أصلُ الزكاءِ: النماءُ في الصلاح(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال : لما نزلت ﴿ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم .. ﴾ الآية ، قام رجل فقال : والشرك يا نبيَّ الله ؟ فكره ذلك النبي عَلَيْكُ فقال ﴿ إِن الله لا يغفر أن يُشرك به .. ﴾ الآية وانظر جامع البيان للطبري ١٢٥/٥ والدر المنشور للسيوطي ١٦٩/٢ وتفسير ابن الجوزي ١٠٣/٢ وابن كثير ٢٩٠/٢ .

 <sup>(</sup>۲) هذا قول المعتزلة ، وأما أهل السنة فيقولون : جميع الذنوب إلى مشيئة الله تعالى ، قال ابن جرير ٥/١٥ : وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله تعالى ، إن شاء عفا عنه ذنبه ، وإن شاء عاقبه ، ما لم تكن كبيرته شركاً بالله تعالى .

<sup>(</sup>٣) فصَّل الحافظ ابن كثير هذه المسألة وأوضحها أجمل توضيح بالأدلة والبراهين ، وانظر تفسيره ٢٨٧/٢ ففيه بحث قيَّم .

<sup>(</sup>٤) هذا قول الزجاج كما هو في معانيه ٢٧/٢ حيث قال : زكاء الشيء في اللغة : نماؤه في الصلاح ، وقال الشوكاني في الفتح ٤٧٧/١ : ومعنى التزكية : التطهير والتنزيه ، واللفظ يتناول كلَّ من رَكَى نفسه بحق أو بباطل ، من اليهود وغيرهم ، فلْيدَع العبادُ تزكية أنفسهم ، ويفوضوا أمر ذلك إلى الله سبحانه ، فإن تزكيتهم لأنفسهم مجرد دعاوى قاسدة ، تحمل عليها محبة النفس ، وطلب العلو والترفع والتفاخر . اهـ.

قال قتادة : يعني اليهود ، لأنهم زكُّوا أنفسهم ، فقالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه (١) .

وكذلك قال الضحاك.

١٢٠ ـــ ثم قال جَلَّ وَعَزَّ : ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾ [آية ٤٩].
 قال ابن عباس : الفَتِيْلُ وما فَتَلْتَهُ بِأَصبَعَيْك (٢).
 وقال غيره : الفَتِيْلُ وما في بطن النَّواة .
 والنَّقِيْرُ النقرةُ التي فيها والتي تَنْبُتُ منها النخلةُ (٣).

والقطميرُ : القشرة الملفوفة عليها من خارج.

<sup>(</sup>١) الأثر ذكره الطبري ١٢٦/٥ وابن كثير ٢٩١/٢ والقرطبي ٢٤٦/٥ قال القرطبي : اللفظ عام في ظاهره ، ولم يختلف أحد من المتأولين في أن المراد به اليهود .. ثم ذكر قول قتادة والحسن والضحاك .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الجوزي في زاد المسير ١٠٥/٢ : في الفتين قولان : أحدهما : أنه ما يكون في شق النواة ، رواه عكرمة عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد وعطاء . والثاني : أنه ما يخرج بين الأصابع من الوسخ إذا دُلكت ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وبه قال سعيد بن جبير . اهـ. وفي التسهيل لعلوم التنزيل ٢٥٩/١ : الفتيل : هو الخيط اللي في شق نواة التمر ، وقيل : مايخرج بين أصبعيك وكفيك إذا فتلتهما ، وهـو تمثيل وعبارة عن لُقل الأشياء ، فيدل على الأكثر بطريق الأولى .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : النحلة بالحاء وهو تصحيفٌ ، وصوابه النخلة

والمعنى : لا يُظلمُون مقْدَار هذا(١) .

١٢١ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَىٰ الَّلَّهِ الْكَـٰذِبَ .. ﴾

معنى ﴿ يَفْتَرُونَ ﴾ : يختلقون ، ويكذبون .

١٢٢ \_ وقولُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ أُوْتُـوْا نَصِيْبَاً مِنَ الْكِتَـابِ ، يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ .. ﴾ [آية ٥١] .

رُوِيَ عن عمر رحمه الله أنه قال : الْجِبْتُ : السَّحْــرُ ، والطَّاعُوْتُ : الشيطانُ(٢) .

وكذلك روي عن الشعبي.

وقال قتادة : الجبتُ : الشيطانُ ، والطاغوتُ : الكاهنُ (٣) .

<sup>(</sup>۱) قال في البحر ٣٠٠/٣ : ﴿ وَلا يُظلمون فَلِا ﴾ المعنى : مقدار فتيل ، وهو كناية عن أحقر شيء وأقل شيء وأقل شيء كقوله سبحانه : ﴿ إِن الله لايظلم مثقال ذرة ﴾ فإذا كان تعالى لا يظلم مثقال فتيل ، فكيف يظلم ما هو أكبر منه ؟ والضمير في « ولا يُظلمون » عائد إلى الذين يزكّون أنفسهم وهو الأظهر ، وقيل : يعود على الجميع من زكّى نفسه ومن يزكيه الله . اه.

<sup>(</sup>٢) انظر الطبري ١٣١/٥ فقد رواه عن عمر ومجاهد ، وابسن جبير ، والشعبسي ، والحسن ، والحسن ، والضحاك ، والصدي . وانظر البحر المحيط ٢٧١/٣ والقرطبي ٢٤٨/٥ والشوكاني ٢٧٧/١ والدر المنثور ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) الأثر في السطبري ١٣٢/٥ والقرطبي ٢٤٨/٥ وابن الجوزي ١٠٥/٢ والدر المنشور ١٧٢/٢ واحتمار الطبري أن الجبت والطاغوت يُطلق على كل ما عُبِد من دون الله ، من حجر ، أو إنسان ، أو شيطان ، وانظر جامع البيان ١٣٣/٥ .

وروي عن ابن عباس: أن الجِبْتَ ، والطَّاعُوتَ : رجلان من اليهود ، وهما « كعبُ بن الأشرف » و « حُيَيُّ بنُ أَخْطَبَ »(١) . والجِبْتُ والطَّاعُوتُ عند أهل اللغة كُنُ ما عُبِدَ من دون الله ، أو أُطِيْعَ طاعةً فيها معصية ، أو خُضِعَ له(٢) .

فهذه الأقوال متقاربة ، لأنهم إذا أطاعوهما في معصية الله، والكفر بأنبيائه كانوا بمنزلة مَنْ عَبَدَهُمَا ، كا قال جَلَّ وَعَازً : ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَاً مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (٣) .

حدثني من أثق به عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك قال: الطاغوت : ما عُبد من دون الله(٤) .

<sup>(</sup>۱) الأثر في جامع البيان للطبري ١٣٣/٥ والقرطبي ٢٤٨/٥ وابن كثير ٢٩٤/٢ والبحر المحيط ٢٧٢/٣ وقال المفسرين: فمجموع هذا ٢٧٢/٣ وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ٩٩/٤ بعد سرد أقوال المفسرين: فمجموع هذا يقتضي أن الحجيّت والطّاغوت: هو كل ما عُيد وأطبع من دون الله تعالى ، وكذلك قال مالك: الطاغوت كل ما عُبد من دون الله تعالى ، وقال قطرب: الجبتُ أصله الجبس وهو الثقيل الذي لا خير عنده ، والطاغوت من طغى فهو من الطغيان. اهد. وانظر جامع الأحكام للقرطبي ٥/٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) قال الزجاج في معاني القرآن ٢٤/٢: قال أهن اللغة: كل معبود من دون الله فه و جست وطاغوت ، وقيل : الجبت والطاغوت : الكهنة والشياطين ، وقيل في بعض التفاسير : الجبت والطاغوت ههنا : حُينُّ بن أخطب ، وكعب بن الأشرف اليهوديان ، وهذا غير خارج عما قال أهل اللغة ، لأنه إذا اتبعوا أمرهما فقد أطاعوهما من دون الله عز وجل .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية رقم ( ٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره في البحر /٢٧٢ ورجحه ، واختاره الزجاج في معانيه ٢٤/٢ .

ومنه ﴿ وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا ﴾ (١) فقلتُ لمالكِ : ما الجبْتُ ؟ فقال : سمعتُ من يقول : هو الشيطان .

ويدلُ على هذا ما حَدَّثَنَاهُ أحمد بن محمد الأزدي قال: حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الحِمَّانِي قال: حدثنا مروان بن معاوية وابن المبارك عن عوف عن حيان بن قَطَنَ (٢) عن قبيصة بن مخارقِ قال: سمعْتُ النبي عَيْنِكُ يقول: « العِيَافَةُ ، والطِيَرَةُ ، والطَرْقُ ممن الجبْتِ »(٣).

قال قتادة : هم اليهود .

وقال غيره : يُبَيِّنُ بهذا أنهم عاندوا ، لأنهم قالوا لمن عَبَد

<sup>(</sup>۱) سورة الزمر آية رقم ( ۱۷ ) وتمامها ﴿ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ، وأنابـوا إلى الله لهم البشري ، فبشر عباد ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) انظر التاريخ الكبير للإمام البخاري ٥٨/٣ فقد ذكر أنه حيّان بن العلاء ، وقال : سمع قَطَن بن
 قَبيصة ، فيكون ماذكره المصنف ٥حيَّان بن قطن» فيه تداخلٌ في الأسماء ، فتنبَّه له .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أحمد في المسند ٦٠/٥ وأبو داود في سننه ١٦/٤ والنسائي وابن أبي حاتم ، وذكره السيوطي في الدر المتشور ١٧٢/٢ من حديث قبيصة بن مخارق وابسن كثير في تفسيره ٢/٤ وزاد قال عوف : ٥ العيافة » زجر السطير ، و «الطَّرُقُ» : الخط بخط الأرض ، و ١ الجيت ٤ : الشيطان .

الأصنامَ ولم يُقِرَّ بكتابٍ: هؤلاءِ أهدى من [ المؤمنين ](١) الذيسن صَدَّقُوا بالكتب(٢) .

١٢٤ ــ وقوله جل وعز : ﴿ أُولِئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ .. ﴾ [آية ٥٦].
اللعنةُ : الإِبعادُ ، أي باعَدَهم من توفيقه ورحمته (٣).

١٢٥ \_ وقوله جل وعز : ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِنَ الْمُلْكِ .. ﴾ [ آبة ٥٠ ] .
قيل : إنهم كانوا أصحاب بساتين ومالٍ ، وكانوا مع ذلك بُخَلاءَ(٤) .

وقيل : إنهم لو ملكوا لبخلوا<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل وأثبتناه من الهامش.

<sup>(</sup>٢) روي في سبب نزول هذه الآية أن أبا سفيان قال لكعب بن الأشرف \_ أحد كبار اليهود \_ إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ، ونحن أميُّون لا نعلم ، فأيُّنا أهدى طريقاً ، نحنُ أم محمد ؟ فقال : اعرضوا عليّ دينكم !! فقال أبو سفيان : نحن نتحر للحجيج الكُوّمَاء \_ الناقة السمينة \_ ونسقيهم الماء ، ونقري الضيف ، ونعمر بيت ربنا ، ومحمد فارق دين آبائه ، وقطع الرحم !! فقال : دينكم خير من دينه ، وأنتم والله أهدى سبيلاً مما هو عليه ، فأنزل الله ﴿ ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الدين آمنوا سبيلاً ﴾ وانظر أسباب النزول للواحدي ص ٨٩ وتفسير كفروا هؤلاء أهدى من الدين آمنوا سبيلاً ﴾ وانظر أسباب النزول للواحدي ص ٨٩ وتفسير القرطبي ١٣٣/٥ وابن كثير ٢٩٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) قال الزجاج : اللعنة هي إبعاد الله ، وإبعاده عذابه . اهـ. معاتي الزجاج ٢١٩/١ .

<sup>(</sup>٤) هذا على أن «أم» بمعنى بل أي بل لهم نصيب من الملك ، والأرجح ما ذهب إليه ابن عطيمة الله على معنى الإنكار ، أي ألهم ملك ؟ فإذاً لو كان لهم ملك لبخلوا .

<sup>(°)</sup> هذا هو الأظهر وهو مذهب سيبويه كما في ابن عطية ، والقرطبي ، وتفسير ابن الجوزي ، قال القرطبي في جامع الأحكام ٣٤٩/٥ : ﴿ أَم لهم ﴾ معناه ألهم نصيب من المُلْك أي حظ من المُلك ، وهذا على وجه الإنكار ، يعني ليس لهم من المُلك شيء ، ولو كان لهم شيء لم يُعطوا أحداً منه شيئاً لبخلهم وحسدهم . اهـ.

١٢٦ \_ وقوله جل وعز: ﴿ أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلَىٰ مَاآثَاهُمُ الَّلهُ مِنْ فَصْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [آية ٥٠].

قال الضحاك : قالت اليهود : يزعم محمد أنه قد أُحِلَّ له من النساء [ ما شاء ] (١) فأنزل الله عز وجل : ﴿ أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ فالمعنى : بل يحسدون النبي عَيَّقَتُهُ على ما أُحِلَّ له من النساء (٢) .

قال السدّي : وقد كانت لداود صلّى الله عليه وسلم مائة امرأة ، ولسليمان أكثر من ذلك(٣) .

وقال قتادة : أولئك اليهود حَسندُوا هذا الحَيَّ من العرب حين بعث فيهم نبيٌ ، فيكون الفضل ههنا النبوة (٤) .

 <sup>(</sup>١) سقط من الأصل وأثبتناه من هامش المخطوطة ، وهو ضروري ليتناسق ويلتم الكلام .

<sup>(</sup>٢) هذا القول عن الضحاك ذكره الطبري في جامع البيان ١٣٨/٥ وغيره من المفسريين ، وعلى هذا القول يكون المراد بالنياس في قول هو أم يحسدون النياس كي محمداً عَلَيْكُ على وجه الخصوص ، ورجع الطبري أن المراد محمداً عَلِيْكُ ، وهو الأظهر . والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) الأثر ذكره الطبري ١٣٩/٥ وابن الجوزي ١١١/٢ فقد نقل عن السدي أنه كان لداود مائة امرأة ، ولسليمان سبعمائة امرأة ، وثلاثمائة سرية .. إلخ . وفي إسناده ضعف .

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر عن قتادة ذكره الطبري ١٣٩/٥ والقرطبي ٢٥١/٥ والبحر المحيط ٢٧٣/٢ وقال ابن عطية في المحرر ١٠٣/٤ : اختلف المتأولون في المراد بـ « الناس » في هذا الموضع ، فقال ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، والسدي ، والضحاك : هو النبسي عليه الصلاة والسلام ، والمفضل : النبوة فقط ، والمعنى : فلم يخصونه بالحسد ولا يحسدون آل إبراهيم في جميع ما آتيناهم من هذا أو غيره من الملك ؟ وقال ابن عباس والسدِّي أيض هو النبي ، والفضل ما أبيح له من النساء فقص ، وسببُ الآية عندهم أن اليهود قالوا لكفار العرب : انظروا إلى هذا الذي

وقد شُرِّف بالنبيِّ عَيْقَالَةِ العربُ ، أي فكيف لايحسدون إبراهيم عَيْقَالَةِ ، وقد أُوتِيَ سليمانُ الملكَ ؟

عَيْقَالَةً ، وغيره من الأنبياء ، وقد أُوتِيَ سليمانُ الملكَ ؟

ث قُدُّا اللهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ اللّ

١٢٧ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ وَآثَيْنَاهُمْ مُلْكَأً عَظِيمًا ۚ .. ﴾ [ آية ٤٥ ] .

قال مجاهد : يعني النبوة(١) .

وقال همام بن الحارث: أَيُّدُوا بالملائكة والجنود(٢).

١٢٨ ــ ثُم قال جل وعز : ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ .. ﴾ [ آية ٥٠ ] .

قال مجاهد : يعني بالقرآن (١) .

وقيل: بالنبي صلى الله عليه وسلم(٤).

<sup>=</sup> يقول: إنه بُعث بالتواضع ، وإنه لا يملاً بطنه طعاماً ، ليس همه إلا في النساء ، فنزلت الآية ، والمعنى : فلم يخصُّونه بالحسد ولا يحسدون آل إبراهيم ؟ يعني سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام ، فقد أعطيا النبوة والكتاب ، وأعطيا مع ذلك ملكاً عظيماً في أمر النساء ، فقد كان لسليمان سبعمائة امرأة ، ولداود مائة امرأة ، وقال قتادة : الناس في هذا الموضع العرب ، حسدتها بنو إمرائيل في أن كان النبي عليه الصلاة والسلام منها .. ورجح ابن عطية القول الأول .

<sup>(</sup>١) و (٢) انظر الآثار في الطبري ١٤١/٥ وابن الجوزي ١١١/٢ والقرطبي ٢٥٢/٥ .

<sup>(</sup>٣) و (٤) ذكرهما ابن الجوزي عن مجاهد ١١٢/٢ وابسن كثير ٢٩٦/٢ والقرطبسي ٢٥٣/٥ قال القرطبي : يعني به النبي عليه ، لأنه تقدم ذكره ، وهو المحسود ، وهو الذي رجحه ابن كثير ، والمسوكاني ، والمعنى : من اليهود من آمن بمحمد عليه وهم قلّة قليلة ، ومنهم من أعرض فلم يؤمن به ، وهم الكثرة كقوله تعالى ﴿ فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ﴾ .

ويجوز أن يكون المعنى ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ ﴾ بهذا الحبر (١) . ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ ﴾ والسَّعِيرُ : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾ والسَّعِيرُ : شِدَّةُ تَوَقَّدِ النار (٢) .

١٢٩ \_ وقولُه جلَّ وعز : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ لَصَلِيهِ مُ

المعنى: نلقيهم فيها ، يقال: أَصْلَيْتُهُ إِصْلَاءً ، إذا ألقيتَهُ في النَّار إلقاءً ، كأنَّك تريدُ الإحراقَ(٣) .

وصليْتُ اللحمَ ، إذ شويته ، أصْلِيْهِ صَلْياً . وصُلِيتُ بالأمر أصْلَىٰ ، إذا قاسيت شدَّته (٤) .

(١) هذا قول الفراء في معانيه ٢٧٥/١ وحكاه الزجاج في معاني القرآن ٦٨/٢ بصيغة التضعيف فقال ﴿ فمنهم من آمن به ﴾ أي من آمن بالنبي عَيِّقَهُ ، وقيل : من آمن به أي بهذا الخبر عن سليمان وداود .

سيمان رداره . (٢) قال الجوهري في الصحاح ٦٨٤/٢ : سعرتُ النار والحرب : هيجتها والهبتها ومنه ﴿ وإذا الجحيم سُعُرت ﴾ واستعرت النار : توقّدت ، والسعير : النار الموقدة . اهـ. وكذلك قال في لسان العرب ، قال ابن عطية ١٠٥/٤ : ﴿ سعيراً ﴾ معناه احتراقاً وتلهباً ، والسعير : شدة توقد النار ، وهذا كناية عن شدة العذاب والعقوبة .

(٣) قال الزجاج في معانيه ٦٨/٢ : ﴿ سُوف نصليهم ناراً ﴾ أي نشويهم في نار حامية ، ويُروى أن يهودية أهدت إلى النبي عَلَيْتُهُ شاة مصليَّة أي مشوية .

(٤) انظر الصحاج للجوهري مادة صلّى ، ولسان العرب لابن منظور ، وفيه : صلّيتُ اللحم بالتخفيف على وجه الصلاح معناه : شويته ، فأما أصليته وصلّيته فعلى وجه الفساد والإحراق ، ومنه قوله تعالى ﴿ فسوف تُصْليه ناراً ﴾ وقوله ﴿ ويصلى سعيراً ﴾ وفي الحديث « أن النبي عَلِيلَة أَيَّ بشاة مصليّة » قال الكسائي : المصليّة : المشويّة ، فأما إذا أحرقته وأبقيته في النار قلت : صلّته بالتشديد وأصليته . اهم.

وفي الحديث : أن يهوديَّةً أهدت إلى النبي عَلَيْقَتُهُ شَاةً مَصْلِيَّةً ، أي مشْويَّةً(١) .

١٣٠ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُـــمْ جُلُــوْدًا غَيْرَهَا .. ﴾ [ آية ٢٥ ] .

## في هذا قولان:

أحدهما: أنَّ الأَلم إنما يقع على النفوس، والجلودُ وإنْ بُدِّلَتْ فالأَلم يقع على الإنسان (١).

والقول الآخر: أنْ يكون الجلد الأول أُعِيْدَ جديداً ، كا تقول: صُغْتُ الخاتَمُ (٢) .

(١) هذا اللفظ ذكره الزجاج في معانيه ٦٨/٢ وفي تفسير ابن عطية ١٠٥/٤ وتفسير ابن الجوزي ١١٢/٢ وهذا كان في غزوة خيبر كما هو في الصحيحين ، ولكن ورد بنفظ: ٥ أهدت له شاة مسمومة ٥.

<sup>(</sup>٣) إنما ذكر تعالى الجلود لأنها مركز الإحساس كما يقول علماء الطب والتشريح ، واللحم ليس فيه أماكن إحساس ، وهذا هو السر في ذكر الجلود دون اللحوم والعظام ، مع أن العذاب يكود عاماً للجسد كله ، ولكن لمّا كان الجلد أشدَّ الأجزاء تأثراً ، وهو مكان الألم ، ذكره الله تعالى ، وعلى هذا القول تكون الجلود غير تلك التي اهترأت وتلاشت ، وهو قول الحسن البصري ، وهو الصحيح لقوله نعالى ﴿ بدّلناهم جلوداً عيرها ﴾ ولا يُقال : كيف يُدّلت جلود التذت بالمعاصي الصحيح لقوله نعالى ﴿ بدّلناهم جلوداً عيرها ﴾ ولا يُقال : كيف يُدّلت جلود التذت بالمعاصي بجلود ما التذت ؟ والجواب أن الجلود آلة في إيصال العذاب إليهم ، كم كانت آلة في إيصال اللذة ، وهم المعاقبون لا الجلود ، كم أن جسم الكافر يتضخم في النار حتى يكون غلظ جلده سبعين ذراعاً ، وإن ضرسه مثل جبل أحد .

 <sup>(</sup>٣) وضَّح هذا المعنى الزجاج في معانيه ٦٩/٢ قال : وهذا كما تقول : قد صغتُ من خاتمًا آخر ، فأنت وإن غيَّرت الصوغ فالفضة أصل واحد .

١٣١ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ .. ﴾ [آية ٥٠] . أي ١٣١ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ لِيَذُوْقُوا الْعَذَابِ (١) .

ثم قال تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [آية ٥٦]. أي هو حكيمًا به من العذاب.

١٣٢ \_ وقولُه جلَّ وعز : ﴿ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ \_ ١٣٢ حَوَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ [آية ٥٧] .

أي ماءُ الأنهارِ .

١٣٣ \_ ثم قال جلَّ وعز ﴿ خَالِدِينَ فَيهَا أَبَداً لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ .. ﴾ [آية ٥٧] .

أي من الأدناس والحَيْضِ (٢).

<sup>(</sup>۱) قال الحسن البصري: ٥ تنضجهم النار في اليوم سبعين ألف مرة ، كلما قيل لهم : عُودوا فعادوا كاكانوا الحسن البصري : ٥ تنضجهم النار في اليوم سبعين ألف مرة ، كلما قيل لهم : عُودوا فعادوا كاكانوا الخرجه ابنُ أبي حاتم عنه ، كذا في تفسير ابن كثير ٢٩٣/، وقال القرطبي في جامع الأحكام ٥/٤٥٠ : فإن قال بعض الزنادقة : كيف جاز أن يُعنذُ ب الله جلد بمعذَّب ولا معاقب ، وإنما الألم واقع على النفوس ، لأنها هي التي تحس وتتألم ، ويدل عليه قوله تعالى ﴿ ليذوقوا العذاب ﴾ فالمراد تعذيب الأبدان والأرواح ، ولو أراد الجنود لقال « لتذوق العذاب » . أه . .

<sup>(</sup>٢) هذا قول مجاهد ، وقتادة ، وعطاء ، والحسن ، وجمهور علماء السلف .. قال الحافظ ابن كثير ٢ هذا قول مجاهد : ﴿ أَزُواجِ مطهَّرة ﴾ أي من الحيض ، والنفاس ، والأذى ، والأحلاق الرذيلة ، وقال مجاهد : مطهَّرة من البول ، والحيض ، والنخام ، والبزاق ، والمني .. إلخ . وانظر أيضاً البحر المحيط ٢٧٣/٣ .

ثم قال تعالى ﴿ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴾ [آية ٥٥]. أي يُظِلُّ من الحَرِّ ، والبَرْدِ ، وليس كذا كل ظلِ<sup>(١)</sup>. ١٣٤ — وقوله جل وعز ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُوكُ مِمْ أَنْ ثُؤَدُّوْا الْأَمَالَ اتِ إِلَى اللّهَ يَأْمُوكُ مِمْ أَنْ ثُؤَدُّوْا الْأَمَالَ اللّهَ إِلَى اللّهَ يَأْمُونُ كُولُونُ اللّهُ إِلَى اللّهَ يَأْمُونُ كُولُونُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّه

قيل عن ابن عباس: هذا عامٌ (٢).

ورُوي عن شريح (٢) أنه قال لِأَحَدِ خصمين : أَعْطِهِ حقَّه ، فإنَّ الله عَزَّ وجلَّ يقول : ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَـاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ .

(۱) إنما قال تعالى ﴿ ظلاً ظليلاً ﴾ لينبه تعالى على أنه دائم لا ينقطع ، فيه الأنس والروح والريحان ، وليس كظل الدنيا يُظلُّ ولا يقي من الحرِّ ، والعرب إذا أرادت المبالغة وصفت الشيء بمشل ما اشتق من لفظه ، فيقولون : ليل أليل ، وداهية دهياء ، ويوم أيوم ، قال ابن عطية في تفسيره لا ١٠٧٤ إنما قال تعالى ﴿ ظليلاً ﴾ أي يقي من الحر والبرد ، ويصح أن يربد أنه ظل لا ينتقل كما يفعل ظلَّ الدنيا ، فأكَّده بقوله ﴿ ظليلاً ﴾ لذلك ، ويصح أن يصفه بظليل لامتداده . فقد قال عليه الصلاة والسلام : ﴿ إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها » . اهد. أخرجه الشيخان . وقال الفخر الرازي ، ١٣٧/١ : وإنما قال وظلاً ظليلاً » لأن بلاد العرب في غاية الحرارة ، فكان الظل عندهم من أعظم أسباب الراحة ، ولهذا وصفه بالظليل مبائغة في الراحة .

(٢) هذا ما رجحه الطبري في جامع البيان ٥/٥ ا أن الآية وإن نزلت في شأن « عثمان بن طلحة » حين قبض منه الرسول عليه مقتاح الكعبة ، ثم نزل عليه جبريل يأمره برد المفتاح ، إلا أنها عامة في ولاة الأمور والحكام ، فحكمها عام ، ولهذا قال ابن عباس : هي للبر والفاجر ، يعني لكل أحد .

(٣) شريح هو ﴿ شريح بن الحارث الكندي ﴾ من كبار قضاة المسلمين ، توفي سنة ٧٨هـ ، ولي القضاء لعمر ، وعثمان ، وعلي ، وكان قاضياً على الكوفة لمدة ستين سنة ، وهو كوفي تابعي ثقة ، وانظر ترجمته في الجرح والتعديل للرازي ٣٣٣/٤ وتهذيب التهذيب ٣٢٦/٤ .

ثَم قال شُرَيْتِ : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِـرَةٌ إِلَـكَ مُسْرَةٍ فَنَظِـرَةٌ إِلَـكَ مَيْسَرَةٍ ﴾ (١) فإنما هذا في الرِّبا خاصةً (٢) .

وقيل: إنه نزلت ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاْ ﴾ لما أُخِذَتْ مفاتِحُ البيت من « شيبة بن عثمان »(") .

وقال ابن زيد : هم الولاة (٤) .

واسْتُحسِنَ هذا القولُ ، أن يكون خطاباً لولاة أمور الناس ، أمروا بأداء الأمانة إلى مَنْ وُلُّوا أَمْرَهُ فيهم ، وحقُوقهم ، وما التُمنوا عليه من أمورهم ، وبالعدل منهم ، فأُوصُوا بالرَّعَيَّةِ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية رقم ( ٢٨٠) .

 <sup>(</sup>٢) يرى شريح أن آية الأمانة عامة ، وأما آية العُسرة فهي خاصة في الربا دون غيره .

<sup>(</sup>٣) هكذا ذكر النحاس أنه ٥ شيبة بن عثمان ٥ والصواب أنه « عثمان بن طلحة ٥ كما قال الحافظ ابن كثير ٢٩٩/٢ وكما هو المشهور عند المفسرين ، قال السيوطي في الدر المنثور ١٧٤/٢ : نزلت في عثمان بن طلحة قَبضَ منه النبي عَلَيْهِ مفتاح الكعبة ، ودخل به البيت يوم الفتح ، فخرج وهو يتمو الآية ﴿ إِن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح ، وقال : ٥ خذوها يا بني طلحة ، خالدة تالدة ، لا ينزعها منكم إلا ظالم » يعني حِجَابة الكعبة ، وكذلك ذكر الطبري ٥/٥٤ والشوكاني في فتح القدير ١/٥٨٤ وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٤) الأثر ذكره الطبري عن ابن زيد ٥/٥ ١ والسيوطي في الدر المنشور ١٧٥/٢ ولفظه : ٥ أُنزلت هذه الآية في ولاة الأمر ، وفيمن و في من أمور الناس شيئاً » . اهـ. وهذا ما رجحه الطبري واختاره ، ورجح ابن كثير العموم ، وكذلك قال أبو حيان في البحر المحيط ٢٧٧/٣ : والأظهر أن الخطاب عام ، يتناول الولاة فيما لديهم من الأمانات ، ورد الظلامات ، والعدل في المحكومات ، ويشمل من دونهم من الناس ، في الودائع ، والعواري ، والشهادات ، والرجل يحكم بناذلة . اهـ.

 <sup>(</sup>٥) قال الشوكاني في القتح ٤٨٢/١ : وقد وردت أحماديث كثيرة في طاعـــة الأمــراء ، ثابتــة في الصحيحين وغيرهما ، مقيَّدة بأن يكون ذلك في المعروف ، وأنه لا طاعة في معصية الله .

ثُمُ أُوصَىٰ الرَّعيةَ بالطاعة فقال جل وعز بَعْدَهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَّمْرِ مِنْكُمْ ﴾ .

إِلَّا أَنَ ابن عباس قال : ﴿ وَأُولُوا الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ وأولوا الفقهِ والدِّين (١) .

وقال مجاهد : أصحاب محمد<sup>(١)</sup> .

وقال أبو هريرة : هم الأمراء(٣) .

وهـذا من أحسنها ، إلا أنه في ما وافــق الحق ، كما صَحَّ عن النبي عَلِيْكُ ، فَمَنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا طَاعَةَ (٤) .

(١) و (٢) الأثران ذكرهما الطبري في جامع البيان ١٤٨/٥ وايسن الجوزي في زاد المسير ١١٧/٢ والقرطبي في جامع الأحكام ٢٥٩/٥ قال : جابر ومجاهد ﴿ أُولُوا الأمر ﴾ أهل القرآن والعلم ، وهو اختيار مالك ، ونحوه قال الضحاك : يعني الفقهاء والعلماء في الدين ، وحُكي عن مجاهد أنهم أصحاب محمد خاصة . اهـ.

(٣) قال الزجاج في معانيه ٢٠/٢: ﴿ وأولوا الأمر هم أصحاب رسول الله عَيْمَا ومن اتَّبعهم من أهل العلم ، وقيل : إنهم هم الأمراء ، والأمراء إذا كانوا أولى عليم ودين ، آخذين بما يقوله أهل العلم ، فطاعتهم فريضة ، ﴿وجُملة أولي الأمر ﴾ من المسلمين : من يقوم بشأنهم في أمر دينهم ، وجميع ما يصلحهم . اهـ.

(٤) قال الزمخشري : والمراد بأولي الأمر : أمراء الحق ، لأن أمراء الجور ، اللَّهُ ورسوله بريثان منهم ، فلا يعطفون على الله ورسوله .

أقول: يدل على هذا المعنى أن قوله تعالى ﴿ منكسم ﴾ يشير إلى أمريس: أن يكون الحكام مسلمين ، وأن يأمروا بما فيه طاعة لله ورسوله كما قال الخليفة الراشد أبو بكر الصديق ، لمّا تولى خلافة المسلمين : أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم ، فالحكام الذين تجب طاعتهم يجب أن يكونوا مسلمين شكلاً ومعنى ، دماً ولحماً ، عملاً وقولاً ، لا أن يكونوا مسلمين صورة وشكلاً !!

١٣٥ \_ وقولُه جل وعز : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللَّهَ ، وَأَطِيْعُــوْا اللَّهَ ، وَأَطِيْعُــوْا اللَّهَ ١٣٥ ] . الرَّسُوْلَ ، وَأُولِيْ الْأَمْرِ مَنْكُمْ .. ﴾ [آبة ٥٩] .

قال جابر بن عبدالله : أولوا [ الأمر أولوا الفقه و ] (١) العلم .

وقال بهذا القول من التابعين الحَسنَ ، ومجاهد ، وعطاء . وقال أبو هريرة : يعني به أمراء السَّرَايَا(٢) . وقال بهذا القول السُّدِيُّ .

ويقرِّيه أن أبا هريرة روى عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصاني » (٣) .

وقال عكومة : أولوا الأمر : أبو بكر ، وعمر (٤) .

وهذه الأقوال كلها ترجع إلى شيءٍ واحد ، لأن أمراء السَّرايا

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل وأثبتناه من الهامش.

<sup>(</sup>٢) الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ١٤٨/٥ عن ميمون بن مهران وأبي هريرة وابس الجوزي (٢) ١٤٦/١ والدر المنثور ١٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ٧٧/٩ ومسلم في كتاب الإمارة ١٤٦٦/٣ وابن ماجه في المديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ٩٣/٢ وأحمد في المسند ٩٣/٢ وفي الدر المنثور ١٤٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) الْأَثْرُ فِي الطبري ٥/٩٤ والدر المنثور ١٧٧/٢ وابن الجوزي ١١٧/٢ وهو قول مرجوح .

من العلماء ، لأنه كان لايُولَّىٰ إِلَّا مَنْ يَعْلَمُ (') . وكذلك أبو بكر و [ عُمَرَ مِنَ ]('') العلماء .

١٣٦ ـــ ثم قال جل وعز : ﴿ فِإِنْ تَنَازَعْتُـــمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَـــىٰ الَّلـــهِ والرَّسُوْلِ .. ﴾ [ آية ٥٥ ] .

اشتقاق المنازعة : أنَّ كل واحدٍ من الخصمين ينتزع الحُجَّةَ لِتَفْسِهِ .

١٣٧ ـــ وفي قوله جلَّ وعز : ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى الَّلهِ والرَّسُوْلِ ﴾ قولان :

أحدهما: قالمه مجاهد وقتادة: فَرُدُّوهُ إِلَى كَتَابِ الله وسُنَّةِ رَسُولُه [ وكذلك قال عَمْرُو بنُ مَيْمُ وَنِ : فَرُدُّوهُ إِلَى كَتَابِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ فَرُدُّوهُ إِلَى كَتَابِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَرُدُّوهُ إِلَى سنته (٤).

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي ٥/ ٢٦٠: وأصح هذه الأقوال أنهم الأمراء ، والعلماء ، أما الأول فلأن أصل الأمر منهم ، والحكم إليهم ، فتجب طاعتهم فيما كان لله فيه طاعة ، ولا تجب فيما لله فيه معصية ، ولذلك قلنا بإن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم ، ويجب الغزو معهم متى غزوا .. وأما العلماء فيدل على صحته قوله تعالى ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردُوه إلى الله والرسول ﴾ فأمر الله تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من الهامش.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل وأثبتناه من الهامش .

<sup>(</sup>٤) الأثر ذكره الطبري عن مجاهـد وقتـادة ١٥١/٥ وابـن الجوزي ١١٧/٢ والقرطبـي ٢٦١/٥ قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن : والمعنى : إن تجادلتم واختلفتم في شيء من أمر دينكم ، فردُّوا ذلك الحكم إلى كتـاب الله وإلى الـرسول ، بالسؤال في حياتـه ، أو بالنظـر في سنتـه بعـد وفاتـه =

والقولُ الآخر: فقولوا: الله ورسوله أعلم '' وهذا تغليظ في الاختلاف'' لقوله: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِبْلاً ﴾ . قال قتادة: ﴿ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ وأحسنُ عاقبةً ''' .

على الرسول في دليل على الرسول في المرسول في الرسول في النبي على أن سنته على أن سنته على أن سنته على أن الله المرسول الم

(١) هذا القول ذكره الزجاج في معانيه ٢١/٧ فقال : أو تقولوا إن لم تعلموه : الله ورسوله أعدم ، وذكره في البحر ٢٧٩/٣ ونسبه إلى الأصمِّ ، ولم يحكه الطبري ولم يعوِّل عليه ، وهو ضعيف . قال القرطبي ٢٦١٥ وقيل : المعنى قولوا الله ورسوله أعلم ، قال : والقول الأول أصح لقول على رضي الله عنه : ما عندنا إلا ما في كتاب الله ، وما في هذه الصحيفة ب يعني ما جاء عن رسول الله فيها ب أو فهم أعطيه رجل مسلم ، ولو كان كا قال هذا القائل « الله ورسوله أعلم ، لبطل الاجتهاد ، الذي خص بهذِه الأمة ، والاستنباط الذي أعطيها ، ولكن تضرب الأمثال ، ويطلب المثال ، حتى يخرج الصواب » . اهد.

ريسب التغليظ إنما جاء من اللفظ القرآني ﴿ إِن كُنتم تؤمنون بِالله واليـوم الآحر ﴾ أي إِن كُنتم مؤمنين حقاً ، وهو شرط جوابه دلَّ عليـه السابـقُ أي فردُّوه إلى الله وإلى الـرسول ولاتختلفـوا ولاتتنازعـوا ، فمن لم يفعل هذا اختلَّ إيمانه .

(٣) هذا القول ذكره الطبري ١٥٢/٥ وأبو حيان في البحر ٢٧٩/٣ قال : وهو قول السدي وابس زيد أيضاً ، وذكره السيوطي في الدر المنثور ١٧٨/٢ وهـو الأصح والأظهر ، ويكون المعنى على قول قتادة : الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله ، خير لكم وأصلح، وأحسن عاقبة ومالاً ، واختاره ورجحه الطبري ١٥٣/٥ .

وهذا أحسن في اللغةِ ، ويكون من آل إلى كذا . ويجوز أن يكون المعنى : وأحسنُ من تأويلكم .

١٣٨ ــ وقوله جل وعزَّ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيــلُوْنَ أَنْ يَتَحَاكَمُــوْا إِلَــىٰ أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيــلُوْنَ أَنْ يَتَحَاكَمُــوْا إِلَـــىٰ الطَّاعُوْتِ .. ﴾ [آية ٦٠] .

قال الضحاك: نزل هذا في رجلين اختصما، أحدهما يهوديٌ والآخر منافق، فقال اليهودي: بيني وبينك محمد، وقال المنافق: بيني وبينك « كعبُ بن الأشرف »(١).

١٣٩ ـــ وقولُه عز وجل : ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَاأَنْزَلِ اللَّهُ وَإِلَىٰ اللَّهُ وَإِلَّىٰ اللَّهُ وَإِلَىٰ اللَّهُ وَإِلَىٰ اللَّهُ وَإِلَّىٰ اللَّهُ وَإِلَّىٰ اللَّهُ وَإِلَّىٰ اللَّهُ وَإِلَىٰ اللَّهُ وَإِلَّىٰ اللَّهُ وَإِلَىٰ اللَّهُ وَإِلَّىٰ اللَّهُ اللَّالَٰ اللَّهُ اللّ

أي يصدُّون عن حكمك.

١٤٠ ــ وقولُه عز وجل : ﴿ فَكَيْـ فَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَــةٌ بِمَــا قَدَّمَتْ أَيْديهِمْ .. ﴾ [آية ٦٢].

<sup>(</sup>۱) هذا هو المشهور وهو مروي عن ابن عباس ، والضحاك ، والسدي ، لما سنبينه في سبب النزول ، وقد ذكر هذا القول الطبري في جامع البيان ١٥٤/٥ وقال : الطاغوت هنا هو « كعب ابن الأشرف » وذكره ابس الجوزي في زاد المسير ١١٨/٢ والسيوطي في الدر المنثور ١٧٩/٢ والظاهر أن الآية نزلت في المافقين ، لقوله تعالى ﴿ يزعمون أنهم آمنوا ﴾ بل هو الصحيح كا دلً عليه سبب النزول .

المعنى ﴿ فَكَيْفَ ﴾ حالهم ﴿ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ الْمِدِيْهِمْ ثُمَّ جَاْؤُوْكَ يَحْلِفُوْنَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانَاً وَتَوْفِيْقَاً ﴾ . أيديهم ثُمَّ جَاؤُوْكَ يَحْلِفُوْنَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانَاً وَتَوْفِيْقَاً ﴾ . يُروى أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ المنافق الذي قال لليهوديِّ : امضِ بنا إلى رُحي بنِ الأَشْرَفِ » يقضِ بيننا ، فجاء أصحابُه إلى النبي عَلِيك ، وعلوقة للحق (١) . يعلفون بالله إن أردنا بطلب الدَّم إلَّا إحساناً ، وموافقة للحق (١) .

وقيل: المعنى إذا نزلت بهم عقوبة لم تَرْدَعْهُـمْ ، وحلفوا كاذبين أنهم ما أرادوا باحتكامهم إليه إلا الإحسانَ من بعضهم إلى

<sup>(</sup>۱) روي في سبب نزول هذه الآيات أن رجلاً من المنافقين يُقال له « بِشُر » كان بينه وبين رجل يهودي خصومة ، فقال له اليهودي : تعال نتحاكم إلى محمد ، فقال المنافق : بل تعال نتحاكم إلى المحمد ، فقال المنافق : بل تعال نتحاكم إلى المحمد ، فقال المنافق : بل تعال نتحاكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعرضا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعرضا عليه الأمر ، فقضى لليهودي على المنافق ، فلما خرجا من عنده قال له المنافق : تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب » فأتيا عمر ، فقال ليهودي : كان بيسي وبين هذا خصومة ، فتحاكمنا إلى عمد فقضى لي عليه ، فلم يرض بقضائه ، وزعم أنه يخاصمني إليك !! فقال عمر للمنافق : أصحيح ما يقول ؟ فقال : نعم . فقال عمر : مكانكما حتى أخرج إليكما ، فدخل عمر فاشتمل السيف عليه ، ثم خرج فضرب به المنافق حتى بَرَد \_ أي مات \_ وقال : هكذا أحكم فيمن لم يرض بقضاء الله ولا بقضاء رسوله ، وأنزل الله ﴿ ألم تر إلى الذين يزعمون . . ﴾ الآية انظر أسباب النزول للواحدي ص ٩٢ ولقرطبي ٢٦٣/٥ وابن الجوزي ١١٨/١ .

<sup>(</sup>٢) رُوي أَن عمر رضي الله عنه لما قتل المنافق الذي لم يرض بحكم الرسول عليه السلام ، جاء قومه يطلبون دينه ، ويحلفون أنهم ما يريدون بطلب دينه ، إلَّا الإحسان وموافقة الحقَّ ، فأكذبهم الله عز وجل وفضحهم ، وقال القرطبي ٢٦٤/٥ : لما قتله عمر نزل جبهل على الرسول وقال : إن عمر فرق بين الحق والباطل ، فسمي الفاروق .

بعض ، والصوابَ فيه(١) .

١٤١ ــ ثم قال جل وعز ﴿ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَافِي قُلُوْبِهِمْ .. ﴾ [آية ٦٣].

وهو عالم بكل شيء ، والفائدةُ أنه قد عَلِمَ أنهم منافقون ، فأُعلِمُوا ذلك (٢).

١٤٢ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ ، وَقُلْ لَهُــمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيْعَاً ﴾ [آية ٦٣] .

أي قل لهم : مَنْ خَالَفَ حَكَمَ النبي عَلَيْكُ ، وَكَفَر به ، وجبَ عَلَيْهِ القَتْمُ (٣) .

<sup>(</sup>١) هذا القول ذكره الطبري في جامع البيان ١٥٦/٥ وهو أحد أقوال المفسريين ، وذكره في البحر ٣/ ٢٨١ ولفظه : وقبل : جاءوا يعتذرون إلى النبي عَلَيْتُهُ من محاكمتهم إلى غيره ، يقولون : ما أردنا في عدولنا عنك إلا إحساناً بالتقريب في الحكم ، وتوفيقاً بين الخصوم ، دون التمرُّدِ على الحق . اهـ. وهذا أظهر مما ذكره المصنف ، ورححه ابن كثير ، ورجَّح القول الأول الزجاج في معانيه ، وانظر ابن كثير ٢٠٥/٢ ومعاني الزجاج ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) كلام الزجاج في معاني القرآن ٧٣/٢ أوضح من كلام النحاس ، فقد قال رحمه الله : الله يعلم ما في قلوب أولئك وقلوب غيرهم ، إلا أن الفائدة في ذكره ههنا ﴿ أُولئك الذي يعلم الله ما في قلوبهم ﴾ أي أولئك الذين علم الله أنهم منافقون ، والفائدة لنا هي : اعلموا أنهم منافقون . اهـ.

<sup>(</sup>٣) هذا قول الحسن البصري ، ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١١٩/٤ قال : والقول البليغ اختُلف =

١٤٣ \_ وقوله جل وعز : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ١٤٣ \_ اللَّهِ .. ﴾ [آية ٢٤] ·

( مِنْ ) زائدة (١) للتوكيد ، ويدلُّ على معنى الجنس . ومعنى ﴿ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ إِلاَّ بأنه أَذِنَ اللهُ (٢) . وقيل : يجوز أن يكون معناه إلاَّ بِعِلْمِ اللهِ (٣) .

١٤٤ \_ وقولـه عز وجـل : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُـوْنَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُـوْكَ فِيْمَـا شَجَرَ بَيْنَهُمْ .. ﴾ [آية ١٠] ·

فيه ، فقيل : هو الزَّجْر والرَّدع بالبلاغة من القول ، وقيل : هو التوعد بالقتل إن استداموا حالة النفاق ، قاله الحسن ، وهذا أبلغ ما يكون في نفوسهم ، وذكره القرطبي ٢٦٥/٥ عن الحسن فقال : قل لهم إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلتكم .

أقول: المراد بالقول البليغ الكلام الزاجر المؤثر في القلوب ، الدي يصل إلى سويداء القلب ، يكون لهم رادعاً ، ولنفاقهم زاجراً ، وذلك بالتخويف من عذاب الله ، إن لم يكفّوا عن النفاق ، وأخبرهم أن نفاقهم لا ينطلي على الله ، بكلام بليغ رادع زاحر ، وهذا ما رجحه الحافظ ابن كتبر .

(١) ليس معنى قول أهل اللغة : إنها زائدة أي إنها حشو في الكلام لا حاجة لها ، أو يمكن الاستغناء عنها لعدم الفائدة ، وإنما طريقة العرب أنهم يُدخلون «مِنْ» لتأكيد وإفادة العموم ، فيكون معنى الآية : وما أرسنا رسولاً من الرسل أياً كان إلَّا ليطاع بأمر الله تعالى ، فهي من حيث الشكل زائدة ومن حيث المعنى مؤكدة ، ولا تزاد « مِنْ » إلا بشرطين : الأول أن يسبقها نفي ، الثاني أن يأتي بعدها نكرة كما هنا في الآية ، قال ابن مالك في الألفية :

وزيد في نفيي وشبهه فجير نكيرة كما لبيساغ من مفَرًّ أي ما لباغ مفرًّ من عذاب الله .

(۲) و (۳) ذكر المعنمين القرطبي ٥/٥٦ واقتصر الطبري على المعنى الأول ، انظر جامع البيان
 ١٥٧/٥ .

أي فيما اختلفوا فيه ، ومنه تشاجر القوم .

وأصلُ هذا من الشَّجَرِ ، لاختلاف أغصانه ، ومنه شَجَرَهُ بالرُّمْجِ ، أي جَعَلَهُ فيه بمنزلة الغُصن في الشجرة ، ومنه اشْتَجَرَ القومُ ، قال زُهَيْرٌ :

مَتَى يَشْتَجِرْ قَوْمٌ يَقُلْ سَرَوَاتُهُ مَ مَ مَتَى يَشْتَجِرْ قَوْمٌ يَقُلْ سَرَوَاتُهُ مَ مُ مَنْ الله مَ مَ مُدُلُ (١)

١٤٥ ــ وقولُه جل وعز : ﴿ ثُمَّ لَايَجِـــدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِــمْ حَرَجَــاً مِمَّــا قَضَيْتَ .. ﴾ [ آية ٦٠ ] .

أي شكًّا وضيقاً.

وأصلُ الحَرَجِ: الضيقُ(١).

١٤٦ ـــ ثم قال جل وعز : ﴿ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ . [آية ٢٥] . أي ويُسلِّموا لأمرك ، وقولُه ( تَسْلِيماً ) مؤكّد .

<sup>(</sup>۱) انظر ديوان زهير بن أبي سلمى ص ١٠٨ والشاهد فيه : « يشتجر » من المشاجرة وهسي الخصومة والنزاع ، و « سرّواتهم » أشرافهم ، جمع سرّاة ، وسرّاة جمع سرّي ، فهو جمع الجمع ، قال الشاعر :

لا يصلح الناس فوضى لا سَرَاة لهم ولا سَرَاة إذا جهَّالُهـ مَادُوا ومعنى بيت زهير أنه إذا اختلف قوم في أمر من الأمور ، رضوا بحكم هؤلاء ، وقال أشرافهم : حكّموهم في القضية ، لما عُرف من عدلهم ، وصحة حكمهم ، فهم عندهم علول ، مرضيَّوا الحكم .

<sup>(</sup>٢) الحَرَج في اللغة : الضِّيقِ ، وقيل : أشدُّ الضِّيق ومنه قوله تعالى ﴿ يجعل صَدْره ضيَّقاً حَرَجاً ﴾ .

١٤٧ \_ وقولُه جل وْعز ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ .. ﴾ [آية ٢٩] .

يُروى أن قوماً من أصحاب النبي عَلَيْكُ قالوا يارسول الله : أنتَ معنا في الدنيا ، وتُرفع يوم القيامة لفضلك ، فأنزل الله عزَّ وجل و ومَنْ يُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَبِيِّينَ ، وَالصَّدِيقِينَ ، وَالشُّهَ دَاءِ ، وَالصَّالِحِينَ ، وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيَقاً ﴾ .

فعرَّفهم أَنَّ الأَعْلَيْنِ نَنْحِدرون إلى من هو أسفل منهم ، فيجتمعون ليذكروا ما أنعم الله عليهم به(١) .

١٤٨ \_ وقوله جلَّ وعز ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفُرُوا ثُبَاتٍ ١٤٨ \_ وقوله جلَّ وعز ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفُرُوا ثَبَاتٍ ١٤٨ ] .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١٦٤/٥ والسيوطي في الدر المنشور ١٨٢/٢ وابن كثير في تفسيره ٢١٠/٢ وأخرجه ابن مردويه والحافظ المقدسي عن عائشة رضي الله قالت: « جاء رجل إلى النبي عَلَيْتُ فقال يا رسول الله: إنك لأحبُّ إليَّ من نفسي ، وأحبُ إليَّ من أهلي ، وأحبُ إليَّ من ولدي ، وإني لأكوث في البيت فأذكرك ، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليث ، وإذا ذكرت موتي وموتك ، عرفتُ إنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين ، وإن دخلت الجنة خشيت أن لا أراك » فلم يردَّ عليه النبي عَلِيَّة حتى نزلت عليه الآية ﴿ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ، من النبيين ، والصدِّيقين ، والشهداء ، والصالحين ، وحسن أولئك رفيقاً ﴿ . وفي رواية ابن جرير : جاء رجل من الأنصار إلى النبي عَلِيَّة وهو محزون ، فقال له النبي عَلِيَّة وهو محزون ، فقال له النبي عَلِيَّة وهو محزون ، فقال اله النبي عَلِيَّة وهو محزون ، فقال وانظر الطبري ١٦٣/٥ .

قَالِ قَتَادَةَ : النُّبَاتُ : الفِرَقُ(١) .

وقال الضحاك : الثُّبَاتُ : المُعصَبُ ، والجميعُ : المُحتمعون (٢) .

وقال أهل اللغة : الثُّباتُ : الجماعاتُ في تفرقة .

والمعنى : انفروا جماعةً بعد جماعة ، أو انفروا بأجمعكم .

وواحد الثبات : ثُبَةً ، وهي مشتقة من قولهم : ثبَّيتُ الرجل إذا أُثنيتَ عليه في حياته ، لأنك كأنك جمعتَ محاسنه (٢) .

١٤٩ ـــ وقولُه جل وعز : ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ ، فَإِنْ أَصَابِتكُمْ مُصِيبةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَم الَّلهُ عَلِيَّ .. ﴾ [ آية ٧٧ ] .

أي يُبطِّئ عن القتال ، و « يُبطِّئ » على التكثير ، يُعنى به المنافقون (٤٠) .

﴿ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةً ﴾ أي هزيمة .

<sup>(</sup>۱) و (۲) ذكرهما الطبري ١٦٥/٥ وابس كثير ٣١٣/٢ وابس الجوزي ١٢٩/٢ قال ابسن قتيبة : ٥ تُبَات » أي جماعات ، واحدتها ثُبُةٌ ، يريد انفروا جماعة بعـد جماعة ، وقـال الـطبري : معنـى الكلام : انفروا إلى عدوكم جماعة بعد جماعة متسلَّحين ، قال زهير :

وَفَـــدْ أَغْــدُو عَلَـــى ثُبــــةٍ كِرَامٍ لَشَاوَى وَاجِدِيــــنَ لِمَــــا لَشَاءُ

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للزجاج ٧٩/٢ والصحاح للجوهري مادة ثَبًا ، قال : وأصل الثُّيَّةِ ثُبَيّ .

<sup>(</sup>٤) قال القرطبي في جامع الأحكام ٥/٥٧٠ : « ويعسي بالآية المنافقين ، والتبطئة والإطاء : التأحر ، تقول : ما أبطأك عنا ؟ فهو لازم ، ويجوز بَطَّاتُ فلاناً عن كذا أي أخرته ، فهو متعدَّ والمعنيان مرادان في الآية ، فقد كانوا يَقْعَدُون عن الخروج ويُقعِدون غيرهم » . اهـ.

﴿ وَلِئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ الَّلهِ ﴾ أي غنيمة . ﴿ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ﴾ لله . وقرأ الحسنُ : ﴿ لَيَقُولُنَّ ﴾ بضم اللام(١) ، وهو محمولٌ على المعنى ، لأن ﴿ مَنْ ﴾ لجماعة ، فهذا معترض(٢) .

والمعنى هو: قد أنعم الله عليَّ إذْ لم أكن معهم شهيداً ﴿ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّة ﴾ أي كأن لم يعاقدكم على الجهاد. ويجوز أن يكون المعنى: يا ليتني كنتُ معهم فأفوز فوزاً عظيماً ، كأن لم يكن بينكم وبينه مودة .

١٥٠ \_\_ وقولُه جلَّ وعز : ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الحَيَاةَ الدَّيْنَا بالآخِرَةِ .. ﴾ [آية ٧٤] .

معنى « يشرون » : يبيعـون ، يُقـال : شريتُ الشيءِ : إذا

 <sup>(</sup>١) قراءة الحسن عدّها ابن جني في المحتسب ١٩٣/١ من القراءات الشاذة ، ولم أرها في القراءات السبع ، وهي محمولة على معنى ٥مَنْ ٤ لا على لفظها فلذلك جُمِع .

<sup>(</sup>٢) يريد المصنف أن جملة ﴿ كَأَن لم تكن بينكم وبينه مَوَدَّة ﴾ جملة اعتراضية ، للتنبيه على ضعف إيمانهم ، وعدم ثقتهم بالله ، والأصل ﴿ ولئن أصابكم فضلٌ من الله ليقولنَّ يا ليتنبي كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً ﴾ فدخلت الجملة الاعتراضية ضمن هذه الآية ، ومعنى الآية الكريمة : ولئن أصابكم أيها المؤمنون نصر وظفر وغنيمة ، ليقولنَّ هذا المنافق قول نادم متحسر ، كأن لم تكن أصابكم وبينه معرفة ومودة وصداقة ، يا ليتنبي كنت معهم الأنال من الغنيمة ، قال في التسهيل المراه عيم جملة اعتراض بين العامل ومعموله ، فلا يجوز الوقوف عليها، وهذه المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده .

بعتَه ، وإذا اشتريتَه<sup>(١)</sup> .

١٥١ ــ ثم قال جل وعز ﴿ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَعْلِبُ فَيَفْتَلْ أَوْ يَعْلِبُ فَصَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرَأً عَظِيماً ﴾ [آية ٧٤].

وقرأ محمد بن اليماني : ﴿ فَيَقْتُلُ أُو يَغْلِبُ ﴾(٢) .

١٥٢ — وقولُه جلَّ وعز ﴿ وَمَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيـنَ مِنَ الرِّجَالَ والنِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ .. ﴾ [آية ٧٠].

قال الزهـــري : المعنــــى في سبيـــــل اللـــــه ، وفي سبيـــــــل المستضعفين .

قال أبو جعفر : قال أبو العباس : يجوز أن يكون المعنى : وفي المستضعفين :

ويجوز أن يكون المعنى : وفي سبيل المستضعفين(٣) .

وقال الضحاك : هؤلاء قوم أسلموا ، ولم يقدروا على الهجرة ، وأقاموا بمكة ، فعَذَرهم الله حل وعز<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>۱) لفظة شرى تأتي بمعنى اشترى ، وبمعنى باع ، فهي من الأضداد ، قال الشاعر : فإن تزعميني كنتُ أجهل فيكـــم فإني شريت الحلمَ بعدكِ بالجهـــل

 <sup>(</sup>٢) ذكر هذه القراءة ابن عطبة في المحرر الوجيز ١٣٣/٤ وأبو حيان في البحر المحييط ٣٩٥/٣ وذكر
 أنها قراءة محارب بن دِثار .

<sup>(</sup>٣) قال ابن عطية ١٣٣/٤ قوله ﴿ والمستضعفين ﴾ عطف على اسم الله تعالى أي وفي سبيل المستضعفين ، وقيل : عطف على السبيل ، أي وفي المستضعفين ، وقيل : عطف على السبيل ، أي وفي المستضعفين من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار وأذاهم .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن جريو عن ابن عباس ١٦٩/٥ وابن الجوزي ١٣٢/٢ وفي الدر المنثور ١٨٣/٢ .

١٥٣ \_ ثم قال جل وعز ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ القَرْيَــةِ الطَّالِمِ أَهْلُهَا .. ﴾ [آية ٧٦] .

يعني مكة .

١٥٤ \_ وقولُه جل وعز ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ المَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدةِ .. ﴾ [آية ٧٨] .

[ قال قتادة : البروج : القصور المحصَّنَة ، ومعروف في اللغة أنَّ ] (١) البروج الحصون ، والمشيَّدة تحتمل معنيين :

١ \_ أن تكون مطوَّلة .

· \_ والآخر أَن تكوّن مشيّدة بالشّيد وهـو الـجِصُّ ، وكـدلك قال

عكرمة .

وقال السدي : هي قصور بيضٌ في السماء الدنيا مبنيَّة .

وقيل : المشيَّدة : المطوَّلة ، والمَشِيدةُ مخفَّفة : المعمولة الشَّيد .

وقيل: المشيَّدة على التكثير، يقع للجمع (٢).

١٥٥ \_ وقولُه جل وعز : ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ الَّلهِ ،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل وأثبتنه من الحاشية .

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي ٢٨٢/٥ : « اختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البروج ، فقال الأكثرون وهو الأصح - : إنه أراد بالبروج لحصون التي في الأرض المبنية ، لأنها غاية البشر في التحصين والمنعة ، فمثّل الله لهم بها ، وقال قتادة : في قصور محصنة ، وقاله ابسن جريج والجمهور ، ومنه قول عامر بن الطُّفيل للنبي عَيِّلَة : هل لك في حصن حصين ومَنعة ؟ وقال عاهد : البروج : القصور ، وقال ابن عباس : البروج الحصود والآطام والقلاع ، ومعنى « مشيَّدة » مصوّلة قاله الزجاج والقبي ، وعن عكرمة : المزيَّنة بالشيد وهو الجمس ، والمشيَّدة والمَشْيد سواء ، ومنه قوله ﴿ وقصرُ مشيدٍ ﴾ . اه .

وِإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنُ عِنْدِكَ ﴾ [آية ٧٨]. الحِسنُة ههنا: الخِصْبُ ، والسَّيئةُ: الجَدْبُ(١).

١٥٦ ـــ وقولُه جل وعز : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمَنِ الَّلَهِ ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمَنِ الَّلَهِ ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ .. ﴾ [ آية ٧٩ ] .

﴿مِنْ حَسَنَةٍ ﴾ أي خصب ، وقيـل : هذا للنبـــي عَلَيْكُ لأن المخاطبة له بمنزلة المخاطبة لجميع الناس(٢) .

والمعنى : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّـــهِ ﴾ أي من خصب ورخاء .

(۱) هذا القول مروي عن بعص علماء السلف ، وهو قاصر في المعنى ، والأظهر منه ما قاله ابن عباس وأبو العالية وانسدي : أن الحسنة هذا البخصب والرخاء والسلامة والأمن ، وأن السيئة يراد بها : الجدب والفلاء والأمراض والخوف ، وقال الحسن وابن زيد : الحسنة : النعمة ، والفتح ، والغنيمة يوم بدر ، والسيئة : البلية ، والشدة ، والقتل يوم أحمد ، كما في البحر المحيط ٣٠٠٠٣ ورجح المطبري العموم فقال في تفسيره جامع البيان ١٧٥/٥ : ومعنى الآية : ما يصيبك يا محمد من رخاء ، ونعمة ، وعافية ، وسلامة ، فمن فضل الله عليك ، يتفضل به عليك إحساناً منه ، وما أصابك من شدة ، ومشقة ، وأذى ، ومكروه ، فمن نفسك يعني بذنب اكتسبته نفسك ، وفي الحديث : « لا يصيب رجلاً خدش عود ، ولا عثرة قدم ، ولا اختلاج عرق ، إلا بذنب ، وما يعفو الله عنه أكثر » .

(٢) كثيراً مايُخاطَبُ النبيُّ عَيِّكُ ويُراد بالخطاب أمته ، باعتبار أنه زعيم الأمة ورئيسها ، كقوله تعالى في لا ممدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ﴾ وقوله ﴿ اتَّق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ﴾ قال الرجاج في معانيه ١٨٤/٢ : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ ... ﴾ الآية هذا خطاب للنبي عَيِّكُمْ يُواد به الحلق ، ومخاطبة النبي عَلِيَّهُ قد تكون للناس جميعاً لأنه عليه الصلاة والسلام لسانهم قال : والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿ يا أيها النبي إذا طلَّقتم النساء ﴾ فنادى النبي وحده ، وصارالخطاب شاملاً له ، ولسائر أمته ، اه.

﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ ﴾ أي من جدبٍ وشدَّة . ﴿ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ أي فبذنبك عقوبة ، قاله قتادة . ويُرْوَى أن اليهود قالوا لَمَّا قَدِمَ المسلمون إلى المدينة : أصابنا الْجَدْبُ ، وَقَلَّ الْخِصْبُ(١) .

فأعلمَ اللهُ جلُّ وعزُّ أن ذلك بذنوبهم .

وروى عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس أنه قرأ : ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ، وأنا كتبتها عليك ﴾ (٢) .

وقيل: القَوْلُ محذوفٌ ، أي يقولون هذا(٣) .

<sup>(</sup>۱) قصدوا — لَعَنَهُم الله — أنَّ ما أصابهم من الجدب ، وقلة الخصب ، بشؤم النبي عَلِيهِ ، كَا قال أسلافهم من قبل لموسى عليه السلام ﴿ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ﴾ وقد أخبر الله عنهم بقوله ﴿ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ، وإن تصبهم سيئة يَطَّيروا بموسى ومن معه ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) وكذلك في قراءة أبي وابن مسعود ، ذكرها السيوطي في الدر المنشور ١٨٥/٢ والشوكاني في فتح القدير ١٩٠١ وبسباها إلى ابن المنذر ، وابن الأنباري في المصاحف ، وليست من القراءات السبع .
 أقول : هذه قراءة شاذة ، وهي محمولة على التفسير لا على القراءات المعتمدة المتواترة .

<sup>(</sup>٣) هذا قول ضعيف لا يعول عليه ، والصحيح ما قاله في البحر ٣٠١/٣ : « أخبر تعالى على سبيل الاستثناف والقطع ، أن الحسنة منه يفضله ، والسيئة من الإنسان بدنوبه ، ومن الله بالخلق والاختراع » . اهد. يعني أن نسبة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد ، تأدب مع الله في الكلام ، وإن كان كل شيء منه في الحقيقة كما قال عليه السلام « الخير كله بيديك ، والشر ليس إليك » .

. ١٥٧ ـــ وقوله جل وعز : ﴿ وَيَقُوْلُوْنَ طَاْعَةٌ .. ﴾ [ آية ٨١ ] .

والمعنى : ويقولون : أَمْرُنَا طاعَةٌ ، ومنَّا(١) طاعةٌ .

وفي الكلام حَذْفٌ ، والمعنى : ويقولون إذا كانــوا عنــدك طاعةٌ .

وَدَلَّ عَلَى هَذَا قُولُـهُ تعـالَى ﴿ فَإِذَاْ بَرَزُوْا مِنْ عِنْـــدِكَ بَيَّتَ طَاْئِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ﴾ [آية ٨١] .

معنى ( بَيَّتَ ) عند أهل اللغة : أَحْكَمَ الْأَمْرَ بِلَيْـلِ ، وَفَكَّـرَ فَكَّـرَ فَكَّـرَ فَعُكَّـرَ فَعُكَـرَ

أي أظهر المعصية في بيته ، والعَرَبُ تقـول : أَمْرٌ بُيِّتَ بِلَيْلٍ ، إِذَا أَحْكِمَ . وإنما خُصَّ الليلُ بذلك لأنه وقتُ يُتَفَرَّغُ فِيهِ .

قال الشاعر:

أَجْمَعُوا أَمْرَهُمُ بِلَيْلِ فَلَمَّا فَلَمَّا وَأَصْبَحَتْ لَهُمْ ضَوْضَاءُ (٣)

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة ، وعند الشوكاني : أمرُنا طاعة ، وشأننا طاعة ، وهـو أظهـر ، والآية في المنافقين بإجماع .

 <sup>(</sup>٢) قال الأصمعي وأبو عبيدة والمبرد: كلَّ أمر قُضي بليـل قيـل: إنـه قد بُيّت، وكـذلك قال ابـن
 قتيبة، وقال بعض أهل اللغة: كل أمر مُكرِ فيـه أو خيض فيـه بليـل قيـل فيـه: قد بُيِّت، وفي
 الأمثال «هذا أمر دُيِّر بليل».

<sup>(</sup>٣) البيت للحارث بن حِلَّزة وهو في غريب القرآن ص ١٣١ وفي شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص ٤٥٢ واستشهد به ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير ١٤٣/٢ والقرطبي في جامع أحكام القرآن ٢٨٩/٥ .

ومن هذا: بَيُّتُّ الصيامَ (١).

وقال أبو رُزين : معنى ( بَيَّتَ ) أَلَّفَ(٢) .

وليس هذا بخارج عن قول أهل اللغة ، لأنه يجوز أن يكون التأليفُ بالليل(٢).

وقيل : معنى ( بَيَّتَ ) بَدُّلَ( ) .

ولا يصُحُّ هذا .

١٥٨ ـــ ثم قال جل وعز : ﴿ وَالَّلَهُ يَكُتُبُ مَاْ يُبَيِّئُوْنَ .. ﴾ [آية ٨١]. يَحْتَمِلُ معنيَيْنِ :

أحدهما : أنه يُنْزِلُهُ في كتابه ويُخْبِرُ بِهِ .

أَتُوْنِي فَلَكِمْ أَرْضَ مَا يَتُصُوا وَكَانُوا أَتُونِي بِأَمْرِ ثُكُرِرُ

<sup>(1)</sup> بيَّتَ الصيام أي نوى الصيام وعزم عليه من الليل .

ذكره في البحر عن أبي رزين ٣٠٣/٣ وهـو بعيـد ، والصواب أن المراد بالآية أنهم دبَّروا في الليـل أمراً يخالف ما قالوه عند الرسول عَلِي وعزموا على العصيان بعد أن قالوا بوطاعة ، أي أمرنا طاعة، قال القرطبي ٢٩٠/٥ : وفي هذه الآية دليل على أن مجرد القول لا يفيد شيئاً ، فإنهم قالوا طاعة ولفظوا بها ، ولم يحقق الله طاعتهم ، ولا حكم لهم بصحتها لأنهم لم يعتقدوها ، ومن لم يعتقد الطاعة ليس بمطيع حقيقة .

يراد بالتأليف العزم والتدبير لشيء سراً ، وهذا قريب من حيث المعنى . (T)

ذكره الشوكاني في فتح القدير ٤٩٠/١ بصيغة التضعيف ، فقال : وقيل معناه غيَّروا وبدَّلوا (٤) واستشهد بقول الشاعر:

وفي ذلك أعظمُ الآيات للنبيِّ عَلَيْكُم ، لأنب يُخبر بما يُخبر بما يُسرُّوْنَهُ(١) .

ويحتمل أن يكون المعنى : والله يَعْلَمُ وَيُحْصِي مَا يُبَيِّنُونَ (٢) .

١٥٩ ـــ ثم قال جل وعز : ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِالَّلهِ وَكَفَىٰ بِالَّلهِ وَكَفَىٰ بِالَّلهِ وَكَفَىٰ بِاللّهِ

قال الضحاك : يُعنَـــى بهِ المنافقـــون . والمعنى لا تُخْبرُ بأسمائهم (٢) .

١٦٠ ـــ وقولُه جلَّ وعَزَّ : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ .. ﴾ ؟ [ آية ٨٠ ] . معنى تَدَبَّرْتُ الشَّيْءَ فَكَّرْتُ فِي عاقبته ، ويقـــال : أَدْبَـــرَ

<sup>(</sup>١) و(٢) ذكرهما الزجاج في كتابه معاني القرآن ٨٦/٢ والأظهر ما قاله القرطبي ٢٨٩/٥ ﴿ والله يكتب مايُبيِّتُونَ ﴾ أي يثبته في صحائف أعمالهم ليجازيهم عليه ، وهذا ما رجحه الطبري وجمهور المفسرين ، والمراد بـ « يكتب » أمره تعالى للملائكة الحفظة بتسجيله .

<sup>(</sup>٣) الأثر ذكره في البحر ٣٠٤/٣ عن الضحاك فقال : أي لا تخبر بأسمائهم فيجاهروك بالعداوة بعد المجاملة . اهـ.

أقول : ليس المراد بالإعراض عن المنافقين الإعراض عن دعوتهم إلى الإيمان، وعن وعظهم إلى سلوك سبيل الاستقامة ، وإنما المراد ألا يحدّث الـرسول نفسه بالانتقـام منهم ، وأن يصفـح عنهم ويحلم ، والله ينتقم منهم .

القَوْمُ ، إذا تَوَلَّىٰ أمرهُم إلى آخرِهِ . وفي الحديث : ﴿ لَا تَدَابَرُوا ﴾(١) أي لا تَعَادُوا ، أي لا يولي أحدُكم صاحبَه دُبُرَهُ من العَدَاوَةِ .

١٦١ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ الرَّا اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ الْحَيْلَافَاً كَثِيْراً ﴾ [آية ٨٦] .

أي لو كان ما يُخْبَرُوْنَ به \_ مما يُسِرُّونَهُ \_ من عند غير الله لاَحْتَلَفَ (٢) .

ومَذَهَبُ قَتَادَةً وابنِ زَيْدٍ أَن المعنى: لو كان القرآن [ من عند غير الله لوجدوا فيه تفاوتاً وتناقضاً ] (") لأن كلام الناس يختلف ويتناقض (أ).

<sup>(</sup>١) هذا طرف من حديث رواه البخاري في الأدب ٢٣/٨ ومسلم في البر برقم ٢٥٥٩ وأبو داود برقم ٢٣/٨ ومسلم في البر برقم ٢٥٥٩ وأبو داود برقم ١٩٣٠ ولفظه عن أنس قال : قال رسول الله عليه : « لا تقاطعوا ، ولا تدابروا ، ولا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، وكونوا عباد الله إخواناً ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » ورواه مسلم بأخصر منه . قال مالك : ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن المسلم ، يُدير عنه بوجهه .

 <sup>(</sup>٢) هذا المعنى ذكره الزجاج في معانيه ٨٧/٢ ومؤداه أنه لو كان ما ينزل به القرآن من كشف أسرارهم ليس من عند الله لاعتلف عن الواقع ، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله .

ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة فصار الكلام غير متناسق ، وأثبتناه من تفسير القرطبي .

<sup>(</sup>٤) هذا هو الأظهر والأرجح في معنى الآية الكريمة ، أن الضمير يعود على « القرآن » والمعنى : لو كان هذا القرآن من كلام البشر ، لدخله ما في كلام البشر من القصور ، وظهر فيه التعارض والتناقض والتنافي ، الذي لا يمكن جمعه والتحرز منه ، لأنه أمر طبيعي في كلام البشر ، والقرآن منزه عن ذلك ، إذ هو كلام من أحاط بكل شيء علماً .. وانظر ما كتبه أبو حيان في البحر المحيط ٣٠٥/٣.

١٦٢ ـــ وقوله عز وجل : ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَاعُـوْا بِهِ ﴾ [ آية ٨٣ ] .

قال الضحاك : أَفْشَوْهُ وَسَعَوْا به ، وهم المنافقون(١) .

وقال غيره: هم ضَعَفَةُ المسلمين ، كانوا إذا سَمِعوا المنافقين يُفْشُوْنَ أَخبارَ النبيِّ عَيَّالِيَّ ، تَوَهَّمُوا أَنه ليس عليهم في ذلك شيءٌ ، فَأَفْشُوْهُ ، فَعَاتبهم الَّلهُ على ذلك ، فقال : ﴿ وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَىٰ الرَّسُوْلِ وَإِلَىٰ أُولِي الْعِلْمِ ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ وَإِلَىٰ أُولِي الْعِلْمِ ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ ﴾ أي أولِي الْعِلْمِ ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ ﴾ أي يستخرجونه .

يُقَالَ: نَبَطْتُ البِئْرَ، إِذَا أَخْرَجْتَ منها النَّبَطَ<sup>(٢)</sup>، وهو ما يخرجُ منها، ومن هذا سُمِّيَ النَّبَطُ، لأنهم يُخْرِجُوْنَ ماءً في الأرض. فالمعنى: لعلموا ما ينبغى أن يُفْشَلَى، وما ينبغى أن يُكْتَمَ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(1)</sup> انظر الأثر في الطبري ١٨٠/٥ والبحر المحيط ٣٠٥/٣ وفتح القدير للشوكاني ٤٩١/١ واختار الزمخشري والشوكاني أن الآية في ضعفة المسلمين قال : وهم جماعة من ضعفة المسلمين ، كانوا إذا سمعوا شيئاً من أمر المسلمين من ظفر أو نحو خوف وهزيمة ، أقشوه وهم يظنون ألًا شيء عليهم في ذلك . اهد وهذا قول الحسن والزجاج .

أقول : وفي الآية تأديب لمن يحدّث بكل ما يسمع ، وكفى به كذباً ، وخصوصاً عن مثـل السرايا وأحوال الجيش ، فإن ذلك من أعظم أسباب الهزيمة . وانظر ابن الأثير ٣٢١/٢ .

 <sup>(</sup>٢) عبارة الزجاج ٨٩/٢ : ( يستنبطونه ) في اللغة : يستخرجونه ، وأصله من النّبط وهو الماء الـذي يُخرج من البئر في أول مايتحفر ، يُقال : أنبط فلان في غضراء أي استنبط من طين حُرّ في أرض طيبة .

<sup>(</sup>٣) قال الشوكاني ٤٩١/١ : ﴿ لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ أي يستخرجونه بتدبيرهم ، وصحة عقولهم ، والمعنى : أنهم لو تركوا إذاعة الأنجبار ، حتى يكون النبي عَيْلِهُ هو الذي يذيعها ، أو يكون أولو الأمر منهم هم الذين يتولون ذلك ، لأنهم يعلمون ما ينبغي أن يُفشى ، وما ينبغي أن يُكتم . اهـ.

١٦٣ \_ وقول ه جل وعنز : ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ اللَّهِ ١٦٣ \_ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴾ [ آبة ٨٣ ] .

في هذه الآية ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المعنى: ولـولا ما تفضَّل اللَّـهُ به ، مما بَيَّـنَ وأَمَـرَ لَاتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيْلَاً<sup>(۱)</sup>.

والقولُ الآخر : أن المعنى أذاعوا به إلا قليلاً (٢) .

وهذا القولُ لِلْكِسَائِيِّ ، وهو صحيح ، عن ابن عباس<sup>(٣)</sup> .

والقول الآخر: قولُ قتادة ، وابنِ جُريج ، وهو الذي كان يختاره أبو إسحق (٤) ، أنَّ المعنى : لَعَلِمَهُ الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاً (٥) .

﴿ وَلَـوْلَا فَضْـلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ ﴾

<sup>(</sup>١) هذا القول هو أظهر الأقوال \_ والله أعلم \_ والمعنى : لولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون ، بإرسال الرسول ، ورحمته بإنزال القرآن ، لاتبعتم الشيطان الذي يغويكم بفعل الفواحش والقبائح ، إلّا قليلاً منكم حفظهم الله ، كأكابر الصحابة من الفقهاء والعلماء ، فالاستثناء على هذا القول يكون من اتباع الشيطان ، ويبقى الكلام متصلاً .

<sup>(</sup>٢) هذا قول الفراء كما في معانيه ٢٧٩/١ ورجحه الطبري في جامع البيان ١٨٥/٥ وعلى هذا يكون الاستثناء من الإذاعة أي إذاعة الخبر .

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان للطبري ٨٤/٥ والقرطبي ٢٩٢/٥ وزاد المسير لابن الجوزي ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>٤) المراد به الإمام الزجاج صاحب كتاب « معاني القرآن وإعرابه ٥ -

<sup>(</sup>٥) راجع معاني القرآن للزجاج ٨٩/٢ وقد ردَّ فيه على النحويين ، ورجح أن الاستثناء راجع إلى قولـه ﴿ لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ .

قيل: هو استثناءٌ من ﴿ لَا تَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ ﴾ (١).

يُعنَى به قومٌ لم يكونوا هَمُّوا بما هَمَّ به الآخرون ، من اتَّباع الشيطان ، كما قال الضحاك : هم أصحاب النبسي عليه السلام ( إِلاَّ قَلِيلاً ) إِلَّا طائفةً منهم .

وقيل : معنى ( إِلَّا قَلِيَلاً ) كُلَّكُمْ .

قال أبو جعفر : وهذا غيرُ معروف في اللغة(٢) .

(١) خلاصة القول في هذه الآية ما ذكره النحاس في كتابه إعراب القرآن ٤٣٩/١ حيث قال : في هذه الآية ثلاثة أقوال :

أَشُمُّ كَثِيبِ رِّ لَذِيِّ النَّبِ وَالْ قَلِيبِ لَ الْمَثَ الِّبِ وَالْقَادِحَ فَ فَهُو يَمْدَهُ الشيطان. فه ولا معايب ، فكذلك هنا معنى الآية : لاتبعتم جميعكم الشيطان. اهد. قال ابن عطية ١٥٢/٤ : وهذا القول قلق ، وليس يشبه ما حكى سيبويه من قولهم : الأرض قلَّما تنبت كذا ٤ بمعنى لا تنبته ، ولكن قد ذكره الطبري . اهد.

١ ـــ التقدير أذاعوا به إلا قليلاً ، وهذا قول جماعة من النحويين ، لأن الأكثر من المستنبطين لا يعلمون .

٣ ـــ وقال أبو إسحاق ـــ يعني الزجاج ـــ بل لتقدير لعلمه الذين يستنبطونـ منهم إلا قليــلاً ،
 لأن هذا الاستنباط الأكثر يعرفه لأنه استعلام بخبر ، وهذان القولان على المجاز .

٣ ـــ وقول ثالث بغير مجاز ، يكون المعنى : ولـولا فضل الله عليكــم ورحمته ، بأن بعث فيكــم
 رسولاً ، أقام فيكم الحجة ، لكفرتم وأشركتم ، إلا قليلاً منكم ، فإنه كان يوحد .

<sup>(</sup>٢) هذا القول الذي ردَّه المصنف ، ذكره الطبري في جامع البيان ١٨٤/٥ حيث فال ما لفظه : ه وقال آخرون معنى ذلك : ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان جميعاً ، قالوا : وقوله : ﴿ إِلا قليلاً ﴾ خرج مخرج الاستثناء في اللفظ، وهو دليل على الجميع والإحاطة ، وأنه لولا فضل الله عليهم ورحمه ، لم ينج أحد من الضلالة ، واستشهدوا بقول الطرماح في مدح يزيد ابن المهلب :

ومن أحسن هذه الأقسوال ، قول من قال : أذاعسوا به إلا قليلا ، لأنه يَبْعُدُ أن يكون المعنى يعلمونه (۱) الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاً ، لأنه إذا بُيِّنَ اسْتَوَى الكلَّ في علمه ، فَبَعُدَ استثناء بعض المستنبطين منه (۲) .

١٦٤ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ ١٦٤ \_ ثُم قال جل وعز : ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ مَا ٢٦٤ \_ ثَنَا ١٦٤ . ﴾ [آبة ٨٤] .

وهذا متصل بقوله : ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا ثُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ﴾ فَأَمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ بالقتالِ ، ولو كان وحده ، لأنه قد وَعَــدَهُ النصر(") .

١٦٥ \_ ثم قال جل وعز ﴿ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوْا .. ﴾ 170 \_ ثم قال جل وعز ﴿ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَكُفُّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوْا .. ﴾

والبأسُ: الشُّدُّةُ (٤).

<sup>(</sup>١) هكذا ورد في الخطوطة « يعلمونه الذين » والصواب « يعلمه الذين » لأن الفعل إذا تقدم على الفاعل أقرد .

 <sup>(</sup>٢) هذا قول ابن عباس ، وابن زيد. ، واختباره الفراء ، وابن جرير ، كذا ذكره ابن الجوزي في زاد
 المسير ١٤٨/٣ .

 <sup>(</sup>٣) نزلت الآية لمَّا تثاقل بعض الناس عن القتال ، فأمره تعالى أن يقاتـل المشركين ولـو لم يقاتـل معـه
 أحد ، والمعنى : إد أفردوك فقاتل وحدك فلاتُكلَّفُ إلَّا نفسك ، والله ناصرك .

 <sup>(</sup>٤) وكذلك قال الزجاج في معانيه ٩١/٢ : البأس الشدة في كل شيء . وهمذا وعمد من الله يكف شرهم عن المؤمنين .

و ﴿ عَسَىٰ ﴾ من اللَّهِ واجبة (١) ، لأنها لِلتَّرَجِّيْ ، فإذا أَمَرَ أن يُتَرَجِّىٰ شيءٌ كان .

١٦٦ ــ وقولـه جل وعـز : ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَـةً حَسَنَـةً يَكُـــنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِنْهَا .. ﴾ [آية ٨٥].

قال الحسن : من شفع أُثِيْبَ وإن لم يُشَفَّعْ (٢) ، لأنه قال جَلَّ وَعَزَّ : ﴿ مَنْ يَشْفَعْ ﴾ ولم يقل : من يُشْفَعْ (٢) .

وقال أبو موسى الأشعري رحمه الله : كُنَّا عند النبي عَلَيْكُم ، فجاء سائل ، فقال النبي عَلَيْكُم : «اشْفَعُوا تُوَّجَرُوا ، ويَسقضي اللَّهُ على لِسَان نبيِّهِ ما شاء »(٤) .

<sup>(1) «</sup> عَسَى » في اللغة تفيد الرجاء والإطماع ، والإطماع من الله عز وجل واجب ، لأنه وعد منه سبحانه ، ووعده كائن لا محالة ، هذا خلاصة ما قاله الشوكاني ، وأبو حيان في البحر الحيط ، ٣٠٦/٣ وهو مروي عن عكرمة .

 <sup>(</sup>۲) الطبري عن الحسن البصري ١٨٦/٥ وابن كثير ٣٢٤/٢ وابن الجوزي ٢٥٠/٢ .
 نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض . اهـ. ابن كثير ٣٢٤/٢ .

 <sup>(</sup>٣) يريـد أنه بمجرد الشفاعة يحصل للشافع الأجر ، سواء قبلت شفاعته ، أو لم تقبــــل ، فإن
استجيبت شفاعته كان له أجران ، أجر الشفاعة ، وأجر الخير الـذي ساقـه إلى أخيـه ، والله
أعلم .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب ١٥/٨ ومسلم في البر رقم ٢٦٢٧ وأبو داود في الشفاعة رقم ٥١٣١ والترمذي في العلم ٢٦٧٤ والنسائي في الزكاة ٥٨٧ وفي رواية أخرى « كان علم المناف علم الله على المنان علم الله على المنان علم الله على المنان رسوله ما شاء ، وانظر تفسير الحافظ ابن كثير ٣٢٤/٢ .

١٤٦ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْـلٌ مِنْهَا .. ﴾ [ آية ٨٥ ] ٠

رُوي عن أبي موسى أنه قال: الكِفْلُ: النصيبُ، أو قال: الحَظُّ، كذا في الحديث.

وقال قتادة : الكِفْلُ: الإِثْمُ(١) .

والمعروف عند أهل اللغة أن الكفلَ النصيبُ ، ويقال : اكْتَفَلْتُ البعير ، إذا جعلت على موضع منه كِسَاءً أو غيرَهُ لِتُوكَبَهُ(٢) .

وهذا مأخوذٌ من ذاك ، لأنك إنما تجعله على نصيب مثله . ١٤٧ ـــ وقوله جل وعز ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا ﴾ [آية ٥٠] . في معناه قولان :

رَوَىٰ معاويـة بن صالح عن علي بن أبي طلحـة عن ابـن عباس : ﴿ مَقِيتًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ١٨٦/٥ وقال السدي : الكفل : الحظ ، وقال ابن زيد : الكِفْلُ والنَّصِيبُ واحد ، وقرأ ﴿ يؤتكم كفلين من رحمته ﴾ . اه.. وانظر أيضاً تفسير ابن الجوزي ١٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع القرطبي ٩٥/٥ ومعاني القرآن للزجاج ٩١/٢ والحاصل أن الشفاعة الحسنة هي الشفاعة في مسلم لتفريج كرابته ، أو دفع مظلمة عنه ، أو جلب منفعة له ، والشفاعة السيئة كالشفاعة في مسلم لتفريج كرابته ، أو دفع مظلمة عنه ، أو الشفاعة فيما فيه معصية لله تعالى ، فالشفاعة في الحدود ، كالشفاعة للسارق والزاني ، أو الشفاعة فيما فيه معصية لله تعالى ، فالشفاعة الحسنة لا تكون إلا في البر والطاعة .

يقول: حفيظاً (١) .

وبإسنادِهِ ﴿مَقَيتاً﴾ يقول : قديراً (٢) .

وحكى الكسائيُّ أنه قال : أقاتَ يقيتُ ، إذا قَدَّرَ (٣) .

وقال الشاعر:

وَذِي ضِغْنِ كَفَفْتُ النَّـفْسَ عَنْـــهُ

وكُنْتُ عَلَـى مَسَاءَتِـهِ مُقِيتَـاً(١)

والقولُ أنَّ المقيتَ : الحفيظُ .

قال أبو إسحق: وهذا القول عندي أصحُّ من ذاك ، لأنه مَأْخُوْذٌ من القُوْتِ ، والقوتُ مقدارُ ما يحفظ الإنسان().

(١) الأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس ١٨٧/٥ والدر المنثور ١٨٧/٢ وابن كثير ٣٣٤/٢ .

 <sup>(</sup>۲) هذا قول ابن زيد والسدي كما في جامع البيان ١٨٧/٥ وابـن كثير ٣٢٤/٢ وهـو قول سعيـد بن
 جبير أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) قال القرطبي ٢٩٦/٥ : قال أبو عبيدة : المقيت : الحافظ ، وقال الكسائي : المقيت المقتدر ، وقول أبي عبيدة أولى ، وهو الـذي رجحه النحاس ، وحكى ابن قارس في المجمل : المقيت : الحافظ والشاهد .

<sup>(</sup>٤) البيت للزبير بن عبد المطلب ، وهو في اللسان مادة « قوت » وفي جامع البيان ١٨٨/٥ وفي القرطبي ٢٩٦/٥ وفي غريب القرآن ص ١٣٢ والجمهرة ٣٦/٢ قال الشيخ الفاضل محمد شاكر : لم أجده للزبير ، بل وجدته لأبي قيس بن رفاعة . اهد انظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام ٢٨٩ ، وفي الدر لمنشور للسيوطي ١٨٧/٢ أنه من شعر أحيحة بن الأنصاري ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) عبارة الزجاج في معاني القرآن ٩١/٣ : قال بعضهم : المقيت : القدير ، وقال بعضهم : المقيت : الحقيظ ، وهو عندي \_ والله أعلم \_ بالحفيظ أشبه ، لأنه من القوت مشتق ، فمعنى المقيت : الحفيظ الذي يعطي الشيء قدر الحاجة . اهـ.

#### وقال الشاعر:

أَلِي السفَضْلُ أَمْ عليَّ إذا حُوْ سبتُ اللهِ مُقِيتُ (١) سبتُ إِنِّي عَلَىٰ الحِسَابِ مُقِيتُ (١)

وفي الحديث : « كَفَى بالمرءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ من يُقِيتُ »(١) . أي يَحْفَظُ .

ويُروى ﴿ يَقُونُ ﴾ .

قيل: هذا في السَّلام ، إذا قال: سَلَامٌ عليكَ رُدَّ عَلَيْهِ: وعَلَــيْكَ السلامُ ورحمةُ اللّــهِ . وإذا قال: السلام علــيك [ ورحمة الله ](")

<sup>(</sup>١) البيت للسموأل بن عاديا اليهودي ، كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١٣٥/١ وهو في البلسان مادة «قوت » وفي معاني القرآن للزجاج ١٩١/ وفي المحرر الوجينز لابس عطية ١٥٥/٤ وفي جامع البيان للطيري ١٨٨/ قال ابس جريس : وأما المقبت في بيت اليهودي فإنَّ معناه : إني على الحساب موقوف ، وهو من غير هذا المعنى، والصوابُ أن معنى المقبت : القديرُ . أه. .

 <sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ٢٩٢/٢ ولفظه « كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته » وذكره المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥/٥ بهذا اللفظ الذي في مسلم .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من الهامش وليس في الأصل.

قيل: وعليك السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ(١) .

قال الشيخ أبو.بكر : وجدتُ في غير نُسْخَتِي وإذا قال : سلامٌ عليكُمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ رُدَّ عليه : وعليك .

يُروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم(٢).

وروي عن الحسن أنه قال : السلامُ سُنَّةُ ، وَرَدُّهُ فَرِيضَةٌ ٣٠ .

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي ۲۹۷/٥ : التحية معناها السلام ، وأصل التحية الدعاء بالحياة ، ومعنى قوله تعالى في فحيوا بأحسن منها فه ردّ الأحسن ، وهو أن يزيد فيقول : عليك السلام ورحمة الله ، لمن قال : سلام عليكم ، فإن قال : سلام عليكم ورحمة الله ، زدت في ردّك : ويركاته ، وهذا هو النهاية فلا مزيد ، فإن انتهى بالسلام غايته ، زدت في ردك الواو فقلت : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ، ثم قال : وينبغي أن يكون السلام كله بلفظ الجماعة ، وإن كان المسلم عليه واحداً ، فإن معه الملائكة . اهـ.

<sup>(</sup>٢) أشار المصنف إلى ما أخرجه أحمد في الزهد ، والطبراني ، وابين مردويه بسند حسن عن سلمان الفارسي قال : ﴿ جاء رحل إلى النبي عَلِيكَ فقال : السلام عليك يا رسول الله ، فقال له : وعليك السلام ورحمة الله ، ثم أتى آخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله ، فقال له : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ، ثم جاء آخر فقال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته ، فقال له : وعليك وعليك ... فقال له الرجل : يا تبيّ الله : بأيي أنت وأمي ، أتاك فلان وفلان ، فسلما عليك فرددت عليهما أكثر مم رددت علي !! فقال : إنك لم تدع لنا شيئاً قال الله ﴿ وإذا حُينتُمْ بِتَحيّهِ فَحيّوا بأحسن منها أو ردوها ﴾ فرددنا عليك ٤ انظر الدر المنثور ١٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) الطبري عن الحسن البصري ١٩١/٥ وهذا رأي الجمهور أن الابتداء بالسلام سنة ، وردّ السلام فريضة ، كا قال في البحر ٣١٠/٣ : « وفي الآية دليل على أن الرد واجب ، لأجل الأمر ، ولا يدلُّ على وجوب البداءة بل هي سنة مؤكدة ، هذا مذهب أكثر العلماء .. ثم قال : والجمهور على ألَّا يبدأ أهل الكتباب بالسلام ، وشدُّ قوم فأباحوا ذلك » . اهد. وقال القرطبي في جامع الأحكام ٢٩٨٠ : « أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنَّة مرغَّب فيها ، ورده فريضة ، لقوله تعالى ﴿ فحيُّوا بأحسن منها أو ردُّوها ﴾ ثم قال : والاختيار في التسليم ، والأدب فيه ، \_

# ١٤٩ \_ ثم قال جَلَّ وَعَزَّ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَــى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبَــاً ﴾

قال مجاهد: أي حفيظاً (١).

وَالْحَسِيْبُ عند [ بعض ](٢) أهل اللغة البصْرِيِّينَ : الكافي .

يُقال : أَحْسَبَهُ ، إذا كفاهُ ، ومنه : ﴿ عَطَاءً حِسَابًا ﴾ .

ومنه : حَسْبُكَ (٣) .

تقديم اسم الله تعالى على اسم المخلوق ، كا قال تعالى في قصة إبراهيم ﴿ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ﴾ وفي صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله عليه قال : ﴿ خلق الله عز وجل آدم على صورته \_ يريد صورته الأصلية التي خلقه الله بها لاصورة الله عز وجل \_ طوله ستون ذراعاً ، فلما خلقه قال : اذهب فسلم على أولئك النفر ، وهم نفر من الملائكة جلوس ، فاستمع ما يحيَّونك !! فإنها تحيتك وتحية ذريتك ، فذهب فقال : السلام عبيكم ، فقالوا : السلام عليك ورحمة الله ، قال : فزادوه ورحمة الله ، فكل مَنْ يدخل الجنة على صورة آدم ، وطوله ستون ذراعاً ، فلم يزل الحلق ينقص يعده حتى الآن » القرطبي ٥/٠٠٠ .

(١) الدر المنثور للسيوطي عن مجاهد ١٨٩/٢.

(٢) ما بين الحاصرتين من الهامش .

(٣) هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١٣٥/١ قال : ﴿ حسيباً ﴾ أي كافياً مقتدراً بقال : أحسبني هذا أي كفاني ، وردَّ هذا القول الإمام الطبري ، كا رده النحاس ، فقد قال ابن جريس في جامع البيان ١٩١/٥ : ﴿ حسيباً ﴾ أي حفيظاً عليكم حتى يجازيكم بها جزاءه ، وأصله في هذا الموضع من الحساب ، الذي هو في معنى الإحصاء ، وقد زعم بعض أهل البصرة من أهل اللغة ، أن معنى الحسيب في هذا الموضع : الكافي ، وهذا غلط من القول وخطاً ، وذلك أنه لا يقال في أحسبت الشيء : أحسبت على الشيء ، فهو حسيب عليه ، وإنما يقال : هو حسبه وحسبه ، والله تعالى يقول ﴿ إن الله كان على كل شيء حسيباً ﴾ وانظر أيضاً معاني القرآن وحسبه ، والله تعالى يقول ﴿ إن الله كان على كل شيء حسيباً ﴾ وانظر أيضاً معاني القرآن

وهذا عندي غَلَطٌ ، لأنه لا يقال في هذا أَحْسَبَ على الشيء فهو حَسِيْبٌ عليه ، إنما يقال بغير على .

والقول أنه من الحِسابِ(١) ، يقال حَاسَبَ فلاناً على كذا ، وهو مُحَاسِبُهُ عليه ، وحَسَيْبُهُ أي صاحِبُ حِسَابِهِ .

١٥٠ ــ وقولُـه جل وعـز : ﴿ اللَّـهُ لَا إِلْـهَ إِلَّا هُوَ ، لَيَجْمَعَنَّكُـمْ إِلَـــىٰ يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ .. ﴾ [آية ٨٧].

قيل: إنما سُمُّيَتْ الْقِيَامَةُ لأَن الناسَ يقومون لِرَبِّ العالمين (٢)، أي يومُ القِيَامِ، ثم زِيْدتِ الْهَاءُ لِلْمُبَالَعَةِ (٣).

وقيل : إنما ذلك لأنَ الناس يقومون من قبورهم ، كما قال جل وعز : ﴿ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاْعَاً ﴾(٤) والأجداثُ : الْقُبُوْرُ .

 <sup>(</sup>٢) هذا قول لبعض المفسرين ويؤيده قوله تعالى في سورة المطففين ﴿ يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾
 أي يقومون في أرض المحشر ، ليقفوا بين يدي أحكم الحاكمين ، للحساب والجزاء .

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان في البحر ٣١٢/٣ : ودخلت الهاء للمبالغة ، لشدة ما يقع فيه من الهول ، وسميت بذلك إما لقيامهم من قبورهم ، أو لقيامهم للمحساب قال تعالى ﴿ يوم يقومُ الناس لرب العالمين ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) سورة المعارج آية رقم (٤٣).

١٥١ ــ وقولُه جلَّ وعز : ﴿ فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِعَتَيْنِ .. ﴾ [آية ٨٨] .
 أي فرقتيْن مختلفتين .

قال زيد بن ثابت : تَخَلَّفَ قوم عن النبي عَلَيْكُ يومَ أُحُدِ ، فصار أصحابُ رسولِ الله عَلَيْكُ فرقتين ، فقال بعضهُم : اقْتُلُهُمْ ، وقال بعضهُم : اعْفُ عنهم (١) ، فأنزل اللهُ عز وجل : ﴿ فَمَا لَكُم فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ ﴾ .

قال مجاهد: هم قوم أسلمُوا ثم استأذنوا النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم أن يخرجوا إلى مكة فيأخذوا بضائع لهم ، فصار أصحاب رسول الله عَلَيْكُ فيهم فرقتين: قومٌ يقولون: هم منافقون ، وقوق يقولون: هم مؤمنون ، حتى نتبيَّنَ أمرهم أنهم منافقون ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمُ مُ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند ١٨٤/٥ ولفظه : عن زيد بن ثابت أن رسول الله عَيْنَةُ خرج إلى أحمد ، فرجع ناس خرجوا معه ، فكان أصحاب رسول الله عَيْنَةً فيهم فرقتين : فرقة تقول : نقتلهم ، وفرقة تقول : لا ، فأنزل الله ﴿ فما لكم في المنافقين فئتين .. ﴾ الآية فقال رسول الله عَيْنَةً : « إنها طيبة ، وإنها تنفي الخبث ، كما تنفي النار خَبَثُ الفضة » . وأخرجه البخاري في تفسير سورة النساء ١٩١٦ .

<sup>(</sup>٢) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ١٩٣/٥ وقد رواه بأوسع وأوضح من رواية المصنف ، ولفظه كا في جامع البيان : وعن مجاهد في قوله تعالى ﴿ فما لكم في المنافقين فئتين ﴾ قال : ٥ هم قوم خرجوا من مكة حتى أتوا المدينة ، يزعمون أنهم مهاجرون ، ثم ارتدوا بعد ذلك ، فاستأذنوا النبي عرب الموسلة إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم ، يتَّجرون فيها ، فاختلف فيهم المؤمنون ، فقائل يقول : هم منافقون ، وقائل يقول : هم مؤمنون ، قبيَّن الله نفاقهم ، فأمر بقتالهم .. ، ورجح هذا القول ابن

وَرُوِيَ عَن عبدالله بن مسعود أنه قرأ : (رَكَسَهُمْ) () بغير ألف ، يقال : أَرْكَسَهُمْ ، ورَكَسَهم : إذا رَدَّهُمْ . والمعنى : رَدَّهُمْ إلى حكم الكفار (٢) .

أي إنهم قد ضلُّوا(٣).

﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلًا ﴾ [ آية ٨٨ ]

= جرير رحمه الله . وقال ابن عباس : هم قوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة ، فنزلت فيهم ، قال القرطبي المراح : والقول الأول أنها نزلت في عبد الله بن سلول وأصحابه ، خذلوا النبي عَلَيْكُ ورجعوا من أحد .. إلخ . أصح نقلاً ، وهو اختيار البخاري ومسلم والترمذي ، وقول بجاهد وابن عباس يعضدهما آخر الآية وهو قوله تعالى ﴿ حتى يهاجروا في سبيل الله ﴾ . اهـ.

(۱) هذه القراءة ليست من القراءات السبع ، وقد ذكرها في البحر ٣١٣/٣ والشوكاني في فتح القدير ٩٥/١ وعد البن جني في المحتسب ١٩٤/١ من القراءات الشاذة ٥ رُكّسُوا ٥ بغير ألف مع التثقيل وتسبها إلى ابن مسعود .

(۲) قال الشوكاني ٤٩٥/١ : أي ردّهم إلى الكفر ونكسهم ، فالرّكسُ والنّكس : قلب الشيء على رأسه ، أو ردُّ أوله إلى آخره ، والمنكوس : المركوس . اهـ. وفي البحر ٣١٣/٣ : « قال الراعب : الرّكس والنّكس : الرّذل ، والرّكسُ أبلغ من النّكس ، لأن النكس ما جُعل أسفله أعلاه ، والرّكس أصله ما رجع رجيعاً بعد أن كان طعاماً ، فهو كالرجس وصف أعمالهم به ، كما قال تعالى ﴿ إنّما المشركون نّجَس ﴾ .

(٣) الاستفهام هنا إنكاري للتوبيخ ، والمراد لا تختلفوا في أمرهم ولا تظنوا فيهم الخير ، لأن الله قد
 حكم بضلالهم ، ومن أراد الله ضلاله فلن يقدر أحد على هدايته .

أي طريقاً مستقيماً(١).

١٥٣ \_ وقوله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ١٥٣ \_ وقوله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

قال مجاهد : صاروا إلى « هلالِ بنِ عُوَيْمِ ، وكان بينه وبين النبي حِلفٌ (٢) .

وقال غيره : كان قوم يُوَادِعُوْنَ النبيَّ عَيَّالِيَّهُ ولا يُقَاتِلُوْنَهُ ، فَأُمِرَ المسلمون أن لايُقاتلوا من صار إليهم ، وَاتَّصَلَ بهم ، وَوَادَعَ كَا وَادَعُوْا (٢٠) :

### وقال أبو عبيدة : معنى ﴿ يَصِلُونَ ﴾ يَنْتَسِبُوْنَ (١٠) .

(١) قال القرصبي ٣٠٧/٥ : ﴿ فلن تجد له سبيلاً ﴾ أي طريقاً إلى الهدى والـرشد وطـلب الحجـة ، وفي هذا رد على القدريَّة .

(٢) هذا قول عكرمة أيضاً كما في البحر المحيط ٣١٥/٣ : قال هم قوم « هلال بن عويمر الأسلمي » وادّع الرسول \_ أي صالحه \_ ألا يُعينه ولا يعين عليه ، ومن لجأ إليهم فله مثل ما لهلال . يريد أن حكمهم حكم أولئك في حقن دمائهم ، فإن العهد يشملهم أيضاً .

(٣) هذا قول أكثر العلماء أن من وصل إلى أحد من المعاهديين ودخل معهم ، وكان بينكم وبينهم ميثاق بالجوار والحلف ، فلا يصح قتله لأن العهد يشمله ، قال ابن عطية ١٦٣/٤ : ٥ كان رسول الله علي قد هادن من العرب قبائل - كخزيمة بن عامر ، وسراقة بن مالك ، ورهط هلال بن عويمر - فقضت هذه الآية بأن من وصل من المشركين ، الذين لا عهد بينهم وبين النبي عليه إلى هؤلاء أهل العهد ، فدخل في عدادهم ، فلا سبيل عليه ١ . اهد.

(٤) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١٣٦/١ وقد ردَّ عليه العلماء ، فخطَّاه الطبري في جامع البيان انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١٣٦/١ وقد ردَّ عليه العلماء ، فخطَّاه الطبري في جامع البيان ١٩٨/٥ وابن عطية في المحرر ١٦٤/٤ وأبو حيان في البحر المحيط ١٩٨/٥ قال المحققون : والدليل عبى ضعف هذا القول أن النبي عَلَيْكُ قاتل قريشاً وفيهم أقرباؤه وأنسابه ، وكذلك المؤمنون قاتلوا أقاربهم وعشيرتهم .

وهذا خطأً لأن النبي عَيْضَةً قَاتَلَ قُرَيْشًا وهم أَنْسِبَاءُ المهاجريـن الأولين .

١٥٤ ــ ثم قال جل وعــز : ﴿ أَوْ جَاءُوكُـــمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُـــمْ .. ﴾ [آية ٩٠].

أي أو يَصِلُوْنَ إلى قوم جاؤوكم حصرت صدورهم .

قال الكسائي : معنى ( حَصِرَتْ ) ضاقت (١٠) .

قال مجاهد : وهو « هِلاَلُ بنُ عُوَيْمِرٍ » الذي حَصِرَ أن يقاتـل المسلمين أو يقاتل قومه فدَفَعَ عنهم (٢) .

قال أبو العباس محمد بن يزيد (٣): المعنى على الدعاء ، أي أحصر الله صدورَهُمُ (٤).

وقال أبو إسحق : يجوز أن يكون خبراً بعد خبر ، فالمعنى

(١) قال أهل اللغة : حصرت من الحصر وهو الضيق ، ومنه الحصر في القول وهو ضيق الكلام ، ويقال : حصرٌ بالسرِّ أي كتوم للسرِّ قال. جرير : « حَصِراً بسِرِّكِ يا أميمُ ضِنيناً » وانظر البحر ٢١٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر الطبري ١٩٨/٥ والبحر المحيط ٣١٥/٣ والقرطبي ٣٠٩/٥.

<sup>(</sup>٣) - هو الإمام المبرد من أكابر علماء اللغة المتوفى سنة ٢٨٦هـ وقد تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٤) هذا قول مرجوح بل ضعيف ، لأن الآية خبر ولبست بدعاء ، إذ لا يصح هذا الدعاء ، لأنه يقتضي الدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم ، وذلك فاسد ، وخرَّجه ابن عطية في المحرر الوجيز ٤/٥٥ فقال : وقولُ المبرِّد يُخرَّج على أنَّ الدعاء عليهم بألاً يقاتلوا المسلمين تعجيزٌ لهم ، والدعاء عليهم بألاً يقاتلوا قومهم ، تَحقيرٌ لهم ، أي هم أقلُ وأحقر من أن يقاتلوا قومهم . اه . أقول : ويبقى فيه تكلُّف ، وانظر ردَّ الفارسي عليه في الصفحة التالية .

﴿ أَوْ جَاؤُوكُ مَ ﴾ ، ثم خَبَّ رَ بَعْ لَهُ فَقَ اللهِ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ ، ثم خَبَّ رَ بَعْ لَهُ فقال : ﴿ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ (١) ، كما قال جل وعز : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللّهِ كَمَثَل آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ﴾ (٢) .

وقيل: المعنى: أو جاؤوكم قد حصرت صدورهم، ثم حذف قد (٢).

#### وقد قرأ الحَسَنُ : ﴿ حَصِرَةً صُدُورُهُمْ ﴾ (٤) .

وروي عن أُبِي بنِ كعبِ أنه قرأ : ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ [ بَيْنَكُمْ وبينهم ميشاق وحصرتْ صدورهم (٥) ] فالمعنى على هذه القراءة ﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيشَاقٌ وحَصِرتْ صدُورُهُمْ ﴾ (٢)

(7)

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن للزجاج ٩٦/٢ ومراده أنها جملة خبرية مستقلة وليست حالاً .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية رقم ( ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) على هذا التقدير تكون الجملة حالية ، والمعنى : جاءوكم والحال أن صدورهم قد ضاقت عن قتالكم أو قتال قومهم ، وهذا القول أظهر وأصوب -

<sup>(</sup>٤) هذه من القراءات العشر كما في كتاب النشر لابن الجزري ٢٥١/٢ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين سقط من الأصل ، وأثبتناه من الهامش .

هذه القراءة بزيادة الواو ﴿ وحصرت صدورهم ﴾ فتكون الجملة في محل نصب على الحال ، وهي ليست من القراءات السبع بل هي شاذة من حيث القراءة ، حسنة من حيث المعنى ، قال في البحر ٣١٧/٣ ه وقرأ الجمهور ﴿ حصرت صدورهم ﴾ وقرأ الحسن ويعقسوب ﴿ حصرة صدورهم ﴾ وقراً الحسن ويعقسوب ﴿ حصرة على معلورهم ﴾ وقرىء حصرات ، وحاصرات ، ثم قال : وهي جملة اسمية في موضع الحال ، فأما على قراءة الجمهور ، فالفعل في موضع الحال ، قمن شرط دخول أه قد ، على الماضي إذا وقع حالاً ، زعم أنها مقدّرة ، ومن لم ير ذلك لم يحتج إلى تقديرها ، فقد جاء منه ما لايحصى كترة بغير «قد » ويؤيد كونه في موضع الحال قراءة من قرأ « حصرة صدورة هدورة الفارسي على الميرد

أي قومٍ حَصِرَةٍ صدورُهم ، أي ضيّقةٍ .

١٥٥ ـــ وقولُه جل وعز : ﴿ فَإِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ .. ﴾ [ آية ٩٠ ] . أي ١٥٥ ـ أي الله الم

﴿ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ [ آية ٩٠] .

أي الانقياد .

﴿ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴾ [آية ١٠].

قال قده الآية مَنْسُوْخَةٌ ، نَسَخَهَا : ﴿ فَاقْتُلُونُ الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ ﴾ في براءة (١) .

١٥٦ ـــ وقولُه جل وعز : ﴿ سَتَجِدُوْنَ آخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَأْمَنُوْكُمْ وَيَأْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ، كُلَّمَا رُدُّوْا إِلَىٰ الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوْا فِيْهَا .. ﴾ [آبة ٩١]. قَوْمَهُمْ ، كُلَّمَا رُدُّوْا إِلَىٰ الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوْا فِيْهَا .. ﴾ [آبة ٩١]. قال مجاهد : هؤلاء قوم من أهل مكة ، كانوا يأتون النبي عَيِّالِيَّهُ فَيُسْلِمُوْنَ ، ثم يرجعون إلى الكفار فَيَرْتَكِسُوْنَ فِي الأَوْتَانَ (٢).

في أن الآية دعاء عليهم ، بأنًا أمرنا أن نقول : اللهم أوقع بين الكفار العداوة ، فيكون ﴿ أو يقاتلوا قومهم » نفى ما اقتضاه دعاء المسلمين عليهم » . اهـ.

<sup>(</sup>١) الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ٥٠٠/٥ والشوكاني ٤٩٧/١ والدر المتثور ١٩٢/٢ وعزاه إلى عبد الرزاق ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في روايتهم عن قتادة في قولـه عز وجـل ﴿ فإن اعتزلـوكم فلـم يقاتلوكم .. ﴾ الآية قال: نسختها آية براءة ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) الأثر أخرجه عبد بن حميد ، وابـن المنـذر ، وابـن أبي حاتم عن مجاهـد ، كذا في الـدر المنشور
 ٢٠١/٢ وانظر جامع البيان للطبري ٢٠١/٥ وتفسير ابن كثير ٣٢٨/٢ .

١٥٧ \_ ثَم قال جل وعز : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ ، وَيُلْقُوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ، وَيَلْقُوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ ، فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ مَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ .. ﴾

ومعنى ﴿ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ﴾ و (وجدتموهم) واحِدٌ(١) . ﴿ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَاً مُبِيناً ﴾ [ آبة ٩١] . أي حجةً بَيِّنةً(٢) بأنهم غَدَرَةٌ ، لا يُوفُونَ بِعَهْدٍ ولا هُدُنَةٍ .

١٥٨ ـــ وقولـــه جل وعـــز : ﴿ وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنِ أَنْ يَقْتُــلَ مُؤْمِنـــاً إِلَّا خَطَأً .. ﴾ [آية ٩٢] ·

فهذا استثناء ليس من الأول(٣) .

قال أبو إسحق(١): المعنى ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً

 <sup>(</sup>۱) ومنه قوله تعالى ﴿ فإمَّا تَثقَفْهُم في الحرب فشرّد بهم من خلفهم ﴾ قال ابن عطية ١٦٨/٤:
 ثقفتموهم » مأحوذ من الثقاف ، أي ظفرتم بهم مغلوبين ، متمكنين منهم . اهم. يُقال : ثقفه إذا وجده وصادفه ، وثقف به : إذا ظفر به على جهة الغلبة وتمكّن منه .

<sup>(</sup>٢) المراد حجة بينة على قتلهم وسحقهم بسبب الخيانة والغدر ، وليس المراد مجرد الحجة الواضحة عليهم ، قال الطبري ٢٠٢/٥ : المعنى جعلنا لكم حجة في قتلهم أينا لقيتموهم ، وقال في البحر ٣١٩/٣ : أي جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة ، وذلك لظهور عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفر والغدر .

<sup>(</sup>٣) يُريد المصنف أنه استثناء منقطع كقوله تعالى ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاوة ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) هو الإمام الزجاج ، وانظر كتابه معاني القرآن ٩٧/٢ .

أَلبَتَّةَ ، ثَم قال : ﴿ إِلَّا خَطَأَ ﴾ [ أي ](١) لكنْ إِنْ قَتَلَهُ خَطَأَ (٢) . وَمَنْ قال : إِن ﴿ إِلا ﴾ بمعنى الواو فَقَوْلُهُ خَطَأٌ مِنْ جهتين :

إحمداهما : أنه لا يُعرفُ أن تكون ( إلا ) بمعنى حَرْفٍ عاطفٍ (") .

والجهة الأحرى: أن الخطاً لايحصر ، لأنه ليس بشيء يُقْصَدُ ، ولو كان يُقصَدُ لكان عمداً .

وذكر سيبويه أن ( إِلَّا ) تأتي بمعنى ( لكنْ ) كثير ، وأنشد : مَنْ كَانَ أُسرَعَ فِي تَفَـــرُّقِ فَالــــــِجِ فَلْبُونُــــهُ جَرِبتْ مَعَـــاً وأْغَـــــدَّت

<sup>(</sup>١) غير موجودة في الأصل وأثبتناها من الهامش .

<sup>(</sup>٢) قال ابن عطية ١٦٩/٤ : جمهور المفسرين على أن معنى الآية : ما كان للمؤمن أن يقتـل مؤمنـاً بوجه ، ثم استثنى استثناء منقطعاً فقال ﴿ إلا خطأ ﴾ والتقدير : لكن الخطأ قد يقـع ، وتكـون « إلّا » بمعنى « لكن » وقل الزمخشري المعنى : ما صحَّ ولا استقام لمؤمن أن يقتـل مؤمنـاً إلا عبى وجه الخطأ . اهـ.

<sup>(</sup>٣) قال في البحر ٣٢١/٣ : روى أبو عبيدة عن يونس أنه سأل ٥ رؤية بن العجاج ٥ عن هذه الآية ، فقال : ليس له أن يقتله عمداً ولا خطأ ، ولكنه أقام ٥ إلا ٥ مقام الواو ، وهو كقول الشاعر :

وكِ لَ أَخِ مُفَارِقُ لَهُ أَخُرِ وهُ لَعَمْ رُ أَبِ بِلِكَ إِلَّا لَفَرْقَ لَـ لَانِ يعني والفرقدان ، قال : والذي يظهر أن قوله تعالى ﴿ إِلَّا خطأ ﴾ استثناء منقطع وهـو قول الجمهور .

### إِلاَّ كَنَا شِرَةَ السَّذِي ضَيَّعتُ مُ كَنَا شِرَةَ السَّنِي ضَيَّعتُ مُ كَالَا كَنَا الْمَنَا الْمَنَا الْمُ

وكان سبب نزول هذه الآية فيما روى ابن أبي نجيع عن مجاهد أن «عيَّاش بن أبي ربيعة » أخا أبي جهل لأمه ، قتل رجلاً مؤمناً كان يُعذِّبه مع أبي جهل في اتباع النبي عَلَيْتُهُ ، فحسب أنه كافر كما هو فقتله (٢) .

(۱) البيتان استشهد بهما سيبويه في باب « الاستثناء المنقطع » كما هو في شرح أبيات سيبويه للسيرافي ١٧١/٢ ونسبهما سيبويه إلى « عتر بن دجاجة » والشاهد فيه أنه استثنى « ناشرة » وقبله ذكر « فالج » و « فالج » رجل معروف ، وناشرة رجل آخر ، فهو بمنزلة قوضم : ماجاءني زيد إلا عمراً ، وذكرهما في المخصص ١٣٦٨/١ وسر صناعة الإعراب ٢٠١/١ والأعلم ٢٦٨/١ وفي اللسان ١٧٣/٢، والمراد أنه دعا عليه بأن تَجْرَبَ إبله ويصيبها الطاعون ، لأنهم كانوا سبباً في تفرق فالج ، وضياع ناشرة .

و حرف على المنافرة أن « عياش بن ربيعة » \_ وهو أخ أبي جهل من أمه \_ أسلم ، وهاجر من مكة إلى المدينة خوفاً من قومه ، فأقسمت أمه ألا تأكل ، ولا تشرب ، ولاتجلس تحت سقف حتى يرجع ولدها ، فخرج أبو جهل ومعه « الحارث بن يزيد » فأتياه ، فقال له أبو جهل : أليس محمد يأمرك بصلة الرحم ؟ انصرف وأحسن إلى أمك ، ولك علينا الله ألا نكرهك على شيء ، ولا نحول بينك وبين دينك ، فلما سمع مجزع أمه رجع معهما ، فلما دنوا من مكة قيدوايديه ورجليه ، وجلده أبو جهل مائة جلدة ، وجلده الحارث مائة أخرى ، فقال للحارث : هذا أخي فمن أنت ؟ لله على نذر إن وجدتك خالياً أن أقتلك ، فلما دخل على أمه حلفت ألا يزول عنه القيد حتى يرجع إلى دينه الأول ، فتركوه في الشمس وهو مقيد حتى أعطاهم بعض الذي أرادوا ، فخلوا عنه ثم هاجر بعد ذلك ، وأسلم « الحارث بن يزيد » وعياش لا يعلم بإسلامه ، فلقيه بالمدينة جهة قباء فقتله ، فقال له الناس : أي شيع صنعت إنه قد أسلم ؟ فرجم عياش إلى رسول الله علي تادماً وقال يا رسول الله : قتلته ولم أعلم بإسلامه ، فأنزل الله تعالى هوما كان مؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ . كه الآية وانظر أسباب النزول للواحدي ص ١٢٥ وتفسير ابن كثير ٢٩٥/٢ وجامع البيان ٥٤/٥ وكتابنا تفسير آيات الأحكام ١٩٥١ و و

١٥٩ ـــ وقوله جل وعز : ﴿ وَمَنْ قَسَلَ مُؤْمِنَـاً حَطَـاً فَتَحْرِيــُو رَقَبَــةٍ مُؤْمِنَــةٍ ، وَهِنَــةٍ ، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدُّقُوْا .. ﴾ [آية ٩٢] .

وإنما غُلِّظَ في قتل الخطأُ لِيُتَحَرَّزَ من القتل .

والمعنى إلَّا أن يتصدقوا عليكم بالدِّيّةِ .

ورُويَ عن أُبيِّ بن كعب أنــــه قرأ : ﴿ إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقُوا ﴾ (١) .

وقرأ أبو عبد الرحمن السلميّ : ﴿ إِلَّا أَنْ تَصَّدَّقُوا ﴾ (٢) . والمعنى : إلا أن تتصدقوا ، ثم أدغم التاء في الصَّاد .

ويجوز على هذه القراءة : إلا أن تَصَدَّقُوا ، بحذف إحدى التاءَيْن .

١٦٠ ـــ وقولُـه جل وعـز : ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُـمْ وَهُـوَ مُؤْمِـنّ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ .. ﴾ [آية ٩٢] .

معنى ﴿عَدُوٍّ ﴾ كمعنى أعداءٍ (٣) .

ورَوَىٰ عكرمة عن ابن عباس أن المعنى : وإن كان مؤمناً

<sup>(</sup>١)و(٣) انظر الطبري ٢٠٦/٥ وتفسير ابن عطية ١٧٢/٤ والبحر المحيط ٣٢٤/٣وليستا من القراءات السبع المتواترة .

 <sup>(</sup>٣) يريد أن المقتول خطأ إذا كان من قوم كفار أعداء لكم ، ففيه تحرير رقبة من غير دية ، لأن أولياء
 المقتول كفرة ، فلا يعطون ما يتقوون به على المسلمين ، فلفظ « عدو » يراد به الأعداء .

وقومه كفار ، فلا تدفعوا إليهم الدية ، وعليكم عتق رقبة (١) .

فمعنى هذا إذا قُتِلَ مسلمٌ خَطاً ، وليس له قومٌ مسلمون ، فلا دِيَةَ على قاتله ، كان (٢) قتله في دار المسلمين أو في دار الحرب .

ورَوَىٰ عطاء بن السائب ، عن أبي عياض : قال : كان الرجل يَجِيْء يُسلِمُ ، ثم يأتي قومه ، وهم مشركون ، فيقيم معهم ، فيفرُوْنَ ، فَيُقْتَلُ فيمن يُقتَل ، فنزلت : ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ . قال : وليس له دِيَةٌ »(٣) . فمعنى هذا أن يُقتل في دار الحرب خاصَةً .

وقال قوم : وإن قُتِل في دار الإسلام فَحُكْمُهُ حُكْمُهُ عُكْمُهُ المسلمين .

١٦١ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، فَدِيَةٌ مُومِنَةٍ ﴾ [ آية ٩٢ ] .

<sup>(</sup>١) انظر الطبري ٢٠٧/٥ وابن الجوزي ١٦٥/٢ والبحر المحيط ٣٢٤/٣.

 <sup>(</sup>٢) أي سواء كان قتله في دار المسلمين ، أو وقع القتل في دار الحرب .

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان للطبري ٢٠٧٥ وفيه: أخبرنا عطاء بن السائب عن ابن عباس قال: كان الرجل يسلم ، ثم يأتي قومه فيقيم فيهم وهم مشركون ، فيمر بهم الجيش لرسول الله عليه فيقتل فيمن يقتل ، فيعتق قاتله وقبة ولا دية له ٥ . وقال في البحر المحيط ٣٢٤/٣: ٥ السبب في نزواها أن جيوش المسلمين كانت تمر بقبائل الكفرة ، فربما قُتل من آمن ولم يهاجر ، أو من هاجر ثم رجع إلى قومه ، فيقتل في حملات الحرب على أنه من الكفار ، وسقطت الدية لأن أولياء المقتول كفرة ، فلا يُعطون ما يتقوون به ، ولأن حرمته إذا آمن ولم يهاجر قليلة فلا دية له ، وقال بعضهم إن سقوط الدية لأن أولياء كفار ، سواء أكان القتل خطأ بين أظهر المسلمين ، أو كان بين قومه ٤ .

قال الزهري : الميثاقُ : العَهْدُ .

فالمعنى : إن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم عهدٌ ، فادفعوا السلامة ، لِعَلَّا تُوغِرُوا صُدُوْرَهُمْ (١) .

١٦٢ ـــ ثم قال جل وعز : ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِـدٌ فَصِيَـامُ شَهْرَيْـن مُتَتَابِعَيْـنِ ﴾ [آية ٩٦] .

أي فمن لم يجِدِ الدِّيةَ وعِتْقَ رَقَبَةٍ فعليه هذا(٢).

﴿ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ﴾ .

أي فَعَلَ هذا ليتوبوا توبةً .

١٦٣ ـــ وقولُه جَلَّ وَعَزَّ : ﴿ وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنَاً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّـمُ خَالِـدَاً فِيهَا .. ﴾ [ آية ٩٣ ] .

رَوَى شعبة عن منصور عن سعيـد بن جبير قال : « أمـرني

<sup>(</sup>١) الطبري عن الزهري ٢٠٨/٥ وابن الجوزي ١٦٥/٢ قال : وفي الآية قولان : أحدهما أنه الرجل من أهل الذمة يُقتل خطأ ، فيجب على قاتله الدية والكفارة ، وهذا قول ابن عباس والزهري ومذهب أبي حنيفة والشافعي ، والثاني أنه المؤمن يُقتل وقومه مشركون ولهم عهد فديته لقومه وميراثه للمسلمين وهو قول الشافعي .

<sup>(</sup>٢) اختلف الفقهاء هل هذا الصيام بدل من « الرقبة » وحدها إذا عدمها ، أو بدل من الرقبة والدية ؟ فقال الجمهور : هي بدل من الرقبة والمعنى : فمن لم يجد إعتماق الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين ، وقال مسروق وبجاهد وابن سيرين : الصيام بدل الرقبة والدية ، وضعّف ابن عطية هذا القول الأخير ، وانظر تفصيل المسألة في المحرر الوجيز ١٧٥/٤ وزاد المسير ١٦٥/٢ ورجع القرطبي القول الأول .

ابن أَبْزَىٰ أَن [ أَسأَل ](١) ابن عباس عن هذه الآية ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُوْمِناً مُتَعَمِّداً ﴾ فَسَأَلْتُهُ فقال: مَا نَسَحَهَا شَيْءٌ »(٢).

ورُوي عن زيد بن ثابت: نزلت الشديدة بعد الهَيَّنَةِ لستةِ أَشْهُرٍ ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَاً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ بعد التي في الفرقان ﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللَّهِ إِلٰهَا ۚ آخَرَ ﴾ إلى قوله جَلَّ الفرقان ﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللَّهِ إِلٰهَا ۗ آخَرَ ﴾ إلى قوله جَلَّ وَعَرَّ: ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ ﴾ (٣) .

(١) في المخطوطة : « أن أسل » وصوابه ما أثبتناه .

) هذا الأثر عن ابن عباس ذكره الطبري في جامع البيان ٢١٩/٥ وابن كثير في تفسيره ٢٣٢/٢ والسيوطي في الدر المنشور ١٩٦٢ وأخرجه البخاري في التفسير ٥٩/٦ ولفظه عن سعيد بن جبير قال : اختلف فيها \_ أي في هذه الآية \_ أهمل الكوفة ، فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها ، فقال نزلت هذه الآية ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ﴾ هي آخر ما نول وما نسخها شيء ، ورواه أيضاً مسلم والنسائي وأبو داود .

(٣) يقصد بالآية الشديدة آية النساء ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ﴾ وبالهينة آية الفرقان ﴿ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ﴾ إلى قول ه ﴿ إلا من تاب ﴾ وهذه المسألة وهي : هل للقاتل لمؤمن عمداً توبة ؟ رأيان فيها للعلماء :

الأول : ذهب الجمهور إلى أنَّ توبة القاتل عمداً مقبولة .

الثاني : وذهب ابن عباس إلى أن قاتل المؤمن عمداً لا توبة له وهو مخلَّدٌ في النار .

استدل ابن عباس بما رواه البخاري ومسلم عنه أن هذه الآية ﴿ فجزاؤه جهنم خالداً فيها ﴾ هي آخر ما نزل من القرآن ولم ينسخها شيء . وبما رواه النسائي عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس : هل لمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة ؟ قال : لا ، فقرأت عليه الآية التي في سورة الفرقان ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ، ولا يقتلون النه النه إلا بالحق ، ولا يزنون . . ﴾ الآية إلى قوله ﴿ إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ﴾ الآية فقال : هذه آية مكية نسختها آية مدنية ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه . . ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير بسنده عن « سالم بن أبي الجعد » قال : كنا عند ابن عباس بعدما كُفَّ بَصَرُه — فأتاه رجل فناداه : يا عبد الله بن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمناً متعمداً ؟ فقال : جزاؤه جهنم خالداً فيها ، وغضب الله عليه عباس ما ترى في رجل قتل مؤمناً متعمداً ؟ فقال : جزاؤه جهنم خالداً فيها ، وغضب الله عليه

## وذهب قوم إلى أن هذا على المُجَـازَاةِ (١) ، إن جَازَاهُ بذلك ، وأنَّ العَفْوَ مَرْجُوُّ له مع التوبة .

ولعنه ، وأعد له عذاباً عظيماً ، قال : أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ؟ قال ابن عباس : ثكلته أمه ، وأنّى له التوبة والهُدَى !؟ فوالذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم عَلِيّا لله يقول : « ثكلته أمه رجل قتل رجلاً متعمداً ، يجيء يوم القيامة معلّقاً رأسه بإحدى يديه ، إما بيمينه أو بشماله ، آخذاً صاحبه بيده الأخرى ، تشخُبُ أوداجه ، حيال عرش الرحمن \_ أي جهة عرش الرحمن \_ يقول : يا رب سلْ عبدك هذا علام قتلني ؟ فما جاء نبي بعد نبيكم ، ولا نزل كتاب بعد كتابكم » جامع البيان ٥/٢١٨ . واستدل الجمهور بأدلة عديدة نوجزها فيما يلى :

أُولاً : إِنَّ الكفر أعظمُ ذنباً من القتل ، والكافر إذا تاب قُبلت توبِته ، فالقاتل إذا تاب من باب أولى .

ثانياً : الآية الكريمة عامَّةً في جميع الذنوب وهي قوله تعالى : ﴿ إِنَ اللهُ لَا يَغْفُرُ أَن يُشْرِكُ بِهُ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ فيدخل فيه الزنى والقتل .

ثالثاً : آية الفرقان ﴿ وَلا يَقْتَلُونَ النَّفُسِ التَّي حَرَّمُ اللهِ إِلاَّ بَالْحَقِّ .. ﴾ ثم قال : ﴿ إِلاّ من تاب ﴾ وهي نصٌّ صريح في قبول توبة القاتل .

رابعاً: حديث الصحيحين 8 بايعوني على ألاتشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تقتلسوا النفس .. ثم قال: فمن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله ، فهو إلى الله ، إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عذَّيه ٥ فلم يقطع الحديث بخلوده في نار جهنم .

خامساً : حديث مسلم في الشخص الذي قتل مائة نفس ثم أراد التوبة فخرج تائباً يريد بلداً فيه أنساس صالحون ، وتوفياه الله ثم أدخله الجنة . قال العلامة الشوكاني : والحقَّ أن باب التوبة مفتوح ، لم يغلق دون كل عاص ، وإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب وأشدها تمحوه التوبة ، فكيف بما دونه من المعاصى ٥ ـ اهـ.

(١) معناه أن هذا جزاؤه الذي يستحقه على القتل إذا جازاه الله عليه ، وقد تتداركه رحمة الله فيغفر الله له إذا تاب ويدخله الجنة . وانظر ما كتبه الحافظ ابن كثير في هذا الموضوع ٣٣٤/٢ فقد أبدع وأجاد رحمه الله تعالى .

وهذا لا يحتاج أنْ يقال فيه : إن جازاه ، ولكنَّ القول فيه عند العلماء \_ أهلِ النَّظرِ \_ أنه محكمٌ ، وأنه يجازيه إذا لم يَتُبْ ، فإن تاب فقد بَيَّنَ أمرَهُ ، لقوله عز وجل : ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ ﴾ فهذا لايخرج عنه شيء .

١٦٤ \_ وقولُه جل وعز : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبُتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا .. ﴾ [آية ٩٤] .

وَتُقْرَأُ : ﴿ فَتَثَبَّتُوا ﴾(١) .

قال أبو عبيد: وإحداهما قريبةً من الأخرى(٢).

وقال غيره : قد يُتَثَبَّتُ ولا يُتَبَيَّنُ ، فالاختيارُ « فَتَبَيَّنُوا »(٣) . ومعنى ﴿ ضَرَبْتُمْ ﴾ سَافَرْتُمْ .

١٦٥ \_ ثم قال جل وعز: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَـــمَ لَسْتَ مُوْمِنًا ﴾ [آية ٩٤] .

<sup>(</sup>١) هذه قراءة حمزة والكسائي كما في السبعة لابن مجاهد ص ٢٣٦ وقرأ الباقون ﴿ فتبينوا ﴾ بالباء .

<sup>(</sup>٢) ذكره في البحر المحيط عن أبي عبيد ٣٢٨/٣ قال أبو حيان : وكلاهما تَفَعَّل بمعنى استفعل التي للطلب أي اطلبوا ثبات الأمر وبيانه ، ولا تقدموا من غير رَويَّةٍ وليضاح .

<sup>(</sup>٣) هذا ما ذهب إليه الراغب أن التبيّن لا يكون إلا بعد التثبت ، وقد يكون التثبت ولا تبيّن ، وهذا أيضاً مذهب إليه الراغب أن التبيّن لا يكون إلا بعد التثبت ، وقد يكون التثبت ولا تبيّن ، وهذا أيضاً مذهب أبي على الفارسي ، واستدل بقوله تعالى ﴿ وأشد تتبيتاً ﴾ أي أشد وقفاً لهم عسا وعظوا ، ومنه قول الناس : تثبت في أمرك ، قال ابن عطيه ١٨٣/٤ : والصحيح ما قال ابن عبيد، لأن لاتبيّن الشيء يقتضي محاولة اليقين ، لا بجرد الظهور ، كما أنَّ (تَنَبَّتَ القتضي محاولة اليقين ، لا بحرد الظهور ، كما أنَّ (تَنَبَّتَ القتضي محاولة اليقين ، فهما سواء . اه. وانظر أيضا البحر الحيط ٣٢٨/٣ .

وقرأ ابن عباس: ﴿ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ﴾ (١) . فَمَــنْ قَرَأً : ﴿ السَّلَــمَ ﴾ (٢) فَمَعْنَــاهُ عِنْــدَهُ الانقيــادُ والاسْتِسْلامُ .

ومن قرأ : ﴿ السَّلَامَ ﴾ فَتَحْتَمِلُ قِرَاءَتُهُ مَعْنَيَيْنِ :

أحلهما: أن يكون بمعنى السُّلْم<sup>(٣)</sup>.

والآخر : أن يكون من التسليم (٢) .

وروى عطاء وعكرمة عن ابن عباس « أن قوماً من أصحاب رسول الله عَيِّلَةً ، مَرُّوا براع ، فقال : السلام عليكم ، فقالوا : إنما تَعَوَّذَ ، فقتلوه ، وَأَتُوْا بِغَنَمِه إلى النبي عَيِّلَةً ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) و (١) كلاهما من القراءات انسبع المشهورة ، كما هو في النشر لابن الجوزي ٢٥١/٢ والسبعة لابن بجاهد ص ٢٣٦ فقراءة «السَّلَمَ» هي قراءة نافع وحمزة ، وقراءة «السَّلَمَ» هي قراءة الجمهور ابن كثير ، وعاصم ، والكسائي ، وأبي عمرو .

 <sup>(</sup>٣) يريد الاستسلام أي ألقى بيده واستسلم لكم ، وأظهر قبول دعوتكم وهي الإسلام .

<sup>(</sup>٤) وهـذا هو الأظهـر أن المراد بالسلام الـتسليم على المسلـمين ، بالتحيـة التـي هي شعـار الإسلام ، ﴿فَسَلَّمُوا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبـة﴾ وهي قوله : السلام عليكـم ، لأن سلامـه مؤذن بطاعته وانقياده ورغبته في الإسلام .

<sup>(°)</sup> الحديث رواه أحمد في المسند ٢٢٩/١ ، والترمذي في التفسير « تفسير سورة النساء » ٣٨٨/٨ تقفة الأحوذي ، والحاكم في المستدرك ٢٣٥/٢ وذكره ابن كثير في تفسيره ٣٣٦/٢ والسيوطي في الدر المنثور ١٩٩/٢ وعزاه إلى البخاري والنسائي ، وعبد الرازق ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد .

قال ابن عباس: يعني الْغَنِيمَةَ (١).

وروي عن أبي جعفر أنه قرأ : ﴿ مُؤْمَنًا ﴾(٢) بِفَتْ جِ المَمِ الثانية ، من أَمَنْتُهُ إِذَا أَجَرْتُهُ ، فهو مُؤْمَنٌ .

١٦٦ \_ وقوله جل وعز : ﴿ كَذْلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبُلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ .. ﴾

قال سعيد بن جبير: أي (كَذْلِكَ كُنْتُمْ) تُخْفون إيمانكم ( فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ) أي فَمَنَّ الله عليكم بالغَــْزْوِ ، وَإِظْهَــارِ الدِّينِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأثر في الطبري ٢٢٣/٥ ، وفتح القدير للشوكاني ٥٠١/١ قال : المعنى : لا تقولوا تلك المقالة طالبين الغنيمة ، وسمّي متاع الدنيا عرضاً لأنه عارض زائل غير ثابت ، قال أبو عبيدة : جميع متاع الدنيا عَرضٌ بفتح الراء .

<sup>(</sup>٢) ذكر هذه القراءة ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر ٢٥١/٢ وذكرها أبو حيان في البحر المحيط ٣٢٩/٣ والقرطبي في جامع الأحكام ٣٣٨/٥ وعلى هذه القراءة يكون المعنى : لست مُجَارَاً من جهتنا .

<sup>(</sup>٣) الأثر ذكره الطبري عن سعيد بن جبير ٢٢٦/٥ ورجحه ، وابن الجوزي في زاد المسير ١٧٢/٢ ورجحه ، وابن الجوزي في زاد المسير ١٧٢/٢ وابن عطيه في المحرر الوجيز ١٨٤/٤ ، وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى ﴿ كذلك كنتم من قبل فمنَّ الله عليكم ﴾ أي كذلك كنتم كفاراً فهداكم الله للإسلام ، ومنَّ عليكم بالإيمان ، فتبينوا أن تقتلوا أحداً قبل التثبت ، وقيسوا حاله بحالكم، وهذا القول مروي عن ابن زيد ، وقتاده ، ومسروق ، وانظر تفسير اين الجوزي ١٧٢/٢ .

واختار أبو عبيد « القاسِمُ بن سَلَّام »(١) ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلَّقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ﴾ .

وخالفه أهل النَّظَرِ فقالوا: ( السَّلَمُ ) ههنا أَشْبَهُ ، لأنه بمعنى الانقيادِ والتَّسَلُّمِ ، كما قال جل وعز: ﴿ فألقوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْءِ ﴾(٢) .

١٦٧ ــ وقولـه تعـالى : ﴿ لَا يَسْتَـــوِي الْقَاعِـــــــُــونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيـــــنَ .. ﴾ الله ١٦٧ ـــ آية ٩٥ . .

قال ابن عباس : لا يستوي القاعدون عن بَدْرٍ ، والخارجون اليها(٣) .

<sup>(</sup>۱) حكاه القرطبي ٣٣٨/٥ عن أبي عبيد قال: « والسّلَم: الانقياد والاستسلام أي لا تقولوا لمن القى بيده واستسلم لكم ، وأظهر دعوته ، لست مسلماً. » قال ابن عطيَّة : ويحتمل أن يُراد بالسلام الانحياز والترك ، قال الرازي : أي لا تقولوا لمن اعتزلكم ولم يقاتلكم : لست مؤمناً وأصله من السلامة لأن المعتزل عن الناس طالب للسلامة . اهم.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية رقم ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الأثر ذكره الطبري عن ابن عباس ٢٢٩/٥ والقرطبي ٣٤١/٥ والدر المنثور ٢٠٣/٢ وعزاه السيوطي إلى البخاري، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وانظر صحيح البخاري ١٩٧/٨ وسبب نزول الآية ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : كنت أكتب لرسول الله عليلية ، فقال : اكتب ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾ فجاء عبد الله بن مكتوم ، فقال يا رسول الله : إني أحب الجهاد في سبيل الله ، ولكن قد ذهب بصري !! قال زيد : فتقت فَجِدُ رسول الله على فخذي حتى خشيت أن ترضها ، ثم سبيل الله ﴾ اه . وانظر أيضاً ابن كثير ٢٤٠/٢ .

١٦٨ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ .. ﴾ [ آية ٩٠ ] ٠

الضَّرُرُ: الزمانة(١).

وَتُقْرَأُ (غَيْرُ ) رفعاً ونصباً (٢) .

قال أبو إسحاق: ويجوز الخفضُ.

فمن رَفَعَ فالمعنى ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ غَيْرُ أُولِي الضَّرْدِ ﴾ .

أي لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر(٣).

والمعنى : لا يستوي القاعدون الأصحَّاءُ .

ومن قرأ (غَيْرَ ) نصباً فهو يحتمل معنيين :

أحدهما : الاستثناء ، ويكون المعنى : إلاَّ أُولِي الضرر ، فإنهم

<sup>(</sup>۱) يعني المرض المزمن المذي لا يُرجى برؤه كالعمى ، والعرج ، والمرض المذي يقعد الإنسان عن المرض المزمن الملماء: أهل الزمانة هم أهل الأعذار الذين أضرَّتْ بهم حتى منعتهم الجهاد .

<sup>(</sup>٢) كلاهما من القراءات السبع المتواترة قال ابن مجاهد في السبعة ٢٣٧/٥ قرأ نافع والكسائي وابس عامر ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرْرِ ﴾ نصباً وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وحمزة ( غَيْرُ ) برفع الراء . اه.

<sup>(</sup>٣) هذا قول الأخفش كا ذكره في معانيه ٢٥٣/١ وذكره القرطبي ٣٤٣/٥ وقال الأخفش : هو نعت للقاعدين ، لأنه لم يُقْصَدبهم قوم بأعيانهم ، فصاروا كالنكرة فجاز وصفهم بـ ١ غير ، والمعنى : لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر ، وقال الزجاج في معانيه ٢٠٠/١ : غير صفة للنكرة أي لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين ، ويجوز أن يكون « غير » رفعاً على جهة الاستثناء والمعنى : لا يستوي القاعدون والمجاهدون إلا أولو الضرر . اهـ.

يستوون مع المجاهدين(١).

والمعنى الآخو: أن يكـــون (غير) في موضع الحال ، أي لا يستوي القاعدون أصحاء (٢).

والمعنى على النصب ، لأنه روى زيد بن ثابت والبراء بن عازب أنه لمَّا نزل على النبي عَلَيْكُ : ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاْعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ قام ابنُ أُمِّ مكتوم فقال : يارسول الله أنا ضرير ، فنزلت ﴿ غَيْرَ أُولِي الضَّرْرِ ﴾ فألحقَتْ بها ، هذا معنى الحديث (٢) .

ومن قرأ بالخفض ، فالمعنى عنده : من المؤمنين الذيبن هم غيرُ أُولي الضرر ، أي من المؤمنين الأصحّاءِ .

١٦٩ ــ وقوله جل وعز : ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْخُسْنَىٰ .. ﴾ [ آية ٩٥ ] . اللهُ الْخُسْنَىٰ . المجاهدين ، وأُولِي الضرر ، وَعَدَ اللهُ الْخُسْنَىٰ .

<sup>(</sup>١) و (٢) راجع معاني القرآن للأخفش ٤٥٣/١ ومعاني القرآن للفراء ٢٨٣/١ ومعاني الزجاج الجرام وعماني الزجاج المرام وتفسير ابن عطيه ١٨٦/٤ وتفسير القرطبي ٣٤٣/٥ وكل هذه الوجوه ذكرها أبو حيان أيضاً في البحر المحيط ٣٣١/٣ وفصَّلها ووضحها ، فارجع إليها هناك والله يرعاك .

<sup>(</sup>٣) الحديث ذكره المصنف بالمعنى ، وقد أخرجه البخاري والترمذي ، والبيهقي في سننه عن البراء بن عازب ، ولفظه كما في الدر المنثور ٢٠٢/٢ : « لما نزلت ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين ﴾ قال النبي عَلَيْكُ : ادع فلاناً \_ وفي رواية ادع زيداً \_ فجاء ومعه الدواة واللوح والكتف ، فقال : اكتب ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾ وخلف النبي عَلَيْكُ ابن أم مكتوم ، فقال : يا رسول الله إني ضرير ، فنزلت مكانها ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ﴾ وانظر صحيح البخاري ٢/٠٦ وتحفق الأحوذي بشرح الترمذي ٢٨٧/٨ .

### قال أهل التفسير: يعني بِالْحُسْنَىٰ الْجَنَّة(١).

١٧٠ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَىٰ القَاعِدِينَ ﴾ الدين ليس لهم ضرر ﴿ أَجْراً عَظِيْمًا . دَرَجَاتٍ مِنْهُ ﴾ [آبة ٩٠] .

ورُوي عن ابن محَيْرِيزٍ أنه قال : « تلك سبعون درجة ، ما بين الدرجتين حُضْر الفرس ،الجوادِ المُضَمَّرِ سبعينَ سَنَة »(٣) .

١٧١ \_ وقوله جل وعز : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُــمُ الْمَلَاثِكَــةُ ظَالِمِــي أَنْفُسِهِمْ .. ﴾ [ آية ٩٧ ] ٠

وقرأ عيسى وهر ابن عُمَرَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتَوَفَّاهُمُمُ اللَائِكَةُ ﴾ (٤) .

#### هذا على تذكير الجمع.

(١) هذا قول جمهور المفسرين أن المراد بالحسنى هنا : الجنة ، ويؤيده قوله سبحانه ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ فقد فسر عَلِيلَة الحسنى بالجنة ، والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم ، ولا عطر بعد عروس .

(٢) ابن مُحَيْرِيز هو عبدالله بن مُحَييز بن جُنادة ، قال العجلي : تابعي ثقة من حيار المسلمين ، مات سنة ٩٩ هـ وانظر ترجمته في التهذيب ٢ /٣٢

رس) الأثر أخرجه عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن محييز كا في الدر المنشور للسيوطي ٢٠٥/٢ وفي زاد المسير لابن الجوزي ١٧٥/٢ ومعنى حُضْر الفرس : شدة عدوه ، يقال : أحضر الفرس إحضاراً إذا عدا عدواً شديداً ، والفرس المضمَّر : الذي أعد للسباق والركض ، وروى البخاري في صحيحه عن النبي عَلِيَّة أنه قال : « إن في الجنة مائة درجة ، أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ، ما بين الدرجتين كا بين السماء والأرض ، فإدا سألتم الله فاسألوه الفردوس . . » الحديث . وانظر تفسير ابن كثير ٣٤٢/٢ .

(٤) هذه القراءة ليست من القراءات السبع ، وتأنيث الملائكة مجازيٌّ ، فلـذلك وردت القـراءة بالتـاء والياء « يتوفاهم » .

ومن قرأ ﴿ تَوَفَّاهُم ﴾ فهو يحتمل معنيين : أحلهما : أن يكون فعْلاً ماضياً ، ويكون على تذكير الجمْع أيضاً .

والآخر: أن يكون مستقبلاً ، ويكون على تأنيث الجماعة . والآخر: تتوفاهم ، ثم حذف إحدى التَّاعَيْنِ (١) .

قال عكرمة والضحّاك : هؤلاء قوم أظهروا الإسلام ، ثم لم يهاجروا إلى بدر مع المشركين فقُتلوا ، فأنزل الله جل وعز فيهم : ه إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ('') [ قَالُوا فِيْمَ كُنْتُمْ ﴾ أَكُنْتُمْ في أصحاب النبي عَلَيْتُهُ ، أم كنتم مشركين ؟ هذا سؤال توبيخ ] ('')

١٧٢ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ وَالْنُسَاءِ وَالْنِسَاءِ وَالْنِلْدَانِ .. ﴾ [ آية ٩٨ ] ٠٠

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي ٣٤٥/٥ ﴿ توفَّاهم ﴾ يحتمل أن يكون فعلاً ماضياً لم يستند بعلامة تأتيث ، إذ تأنيث لفظ « الملائكة » غير حقيقي ، ويحتمل أن يكون فعلاً مستقبلاً \_ أي مضارعاً \_ على معنى تتوفاهم ، فحذفت إحدى التاءين . اهـ. وكذلك في تفسير ابن عطيه ١٩٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان للطبري ٢٣٤/٥ والدر المشور ٢٠٥/٢ والبحر الحيط ٣٣٤/٣ وقد وردت روايات متعددة عن لسلف ، في شأن هؤلاء المتخدفين عن الهجرة ، قال ابن عطية في المحرر روايات متعددة عن لسلف ، في شأن هؤلاء المتخدفين عن الهجرة ، وقول الملائكة ﴿ فيم الوجيز ١٩٣٤ : ومعنى ﴿ ظالمي أنفسهم ﴾ أي ظالميها بشرك الهجرة ، وقول الملائكة ﴿ فيم كم ﴾ ؟ تقريع وتوبيخ ، وهذه المقالة إنما هي بعد توفي الملائكة لأرواح هؤلاء ، وهي دالة على أنهم ماتوا مسلمين ، وإلا لم يُقَلّ لهم شيء من هذا . اه .

٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل وأثبتناه من الهامش.

قال مجاهد : هؤلاء قوم أسلموا وثبتوا على الإسلام ، ولم تكن لهم حِيلَةٌ في الهجرة ، فعذرهم الله فقال : ﴿ فَأُولْـئِكَ عَسَىٰ اللَّـهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ﴾(١) .

وعَسَىٰ تَرَجِّ ، وإذا أَمَرَ اللهُ جلَّ وعز أَن يُتَرَجَّىٰ شَيْءٌ فهـو واجبٌ ، كذلك الظنُّ به(٢) .

١٧٣ \_ وقُوله عز وجل: ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغَمَاً كَثِيراً وَسَعَةً .. ﴾ [آية ١٠٠].

المُرَاغَمُ عند أهلِ اللّغَةِ والمُهَاجَرُ وَاحِدٌ ، يُقال : رَاغَمْتُ فُلَانًا إذا هَجَرْتَهُ وعادَيْتَهُ ، كأنك لاتُبَالِيهِ ، وإنْ لَصِقَ أَنفُه بالرَّغَامِ ، وهو الترابُ (") .

<sup>(</sup>۱) انظر الطبري ۲۳۷/ وزاد المسير ۱۷۸/۲ والدر المنثور ۲۰۹/۲ والآية استثناء استثنى الله عز وجل الضعفة والعاجزين عن الهجرة لصغر ، أو مرض ، أو شيخوخة ، من حكم الظلمة المعذبين ، وقد كان يدعو لهم النبي علي عليه في صلاته « اللهم نجّ عياش بن ربيعة ، اللهم نجّ سلمة بن هشام ، اللهم نجّ الوليد بن الوليد ، اللهم نجّ المستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر \_ يعني قريشاً \_ اللهم اجعلها سنين كسني يوسف » أخرجه البخاري وطأتك على مضر يعني قريشاً \_ اللهم الله عن المنا وأمي من المستضعفين ، أنا من الولدان ، وأمي من النساء » .

<sup>(</sup>٢) أصل « عسى » في لغة العرب للترجي ، ولكنها إذا جاءت في كلام الله أفسادت التحقيق والتأكيد ، لأن الكريم إذا أطمع في شيء أنفذه وأعطاه ، ولهذا قال الحسن البصري « عسى » من الله واحبة ، ومراده أنه وعد من الله قطعه على نفسه ، والله لا يخلف وعده ، قال الزجاج في معاني القرآن ١٠٣/٢ ، و « عسى » ترجّ ، وما أمر الله به أن يرجّى من رحمته فبمنزلة الواقع ، كذلك الظن بأرحم الراحمين .

<sup>(</sup>٣) قال الزجاج في معانيه ١٠٤/٢ : معنى مُرَاغَم : مُهَاجَم ، المعنى يجد في الأرض مهاجراً ، لأن =

وقيل: إنما سمي مهاجراً ومراغماً لأن الرَّجُلَ كان إذا أَسْلَمَ ، عَادَىٰ قَوْمَهُ وهَجَرَهُمْ ، فَسُمِّي نُحُرُوجُهُ مُرَاغَمَاً ، وسُمِّي مَصِيرُهُ إلى النبي عَلَيْكُ هِجْرةً (١) .

ورَوَىٰ معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة (٢) ، عن ابس عباس ﴿ مُرَاغَمًا ﴾ يقول : مُتَحَـوًلاً من أرض إلى أرض . قال : ﴿ وَسَعَةً ﴾ يقول : في الرزق(٢) .

وقال قتادة : من الضلالة إلى الهدى ، أي سَعَةً مِنْ تضييق ما كان فيه ، من أنه لايقدر على إظهار دِينِهِ (٤) .

المهاجر لقومه والمراغم بمنزلة واحدة ، والرغام التراب ، وما يسيل من الأنف ، ويضرب مشلاً لكل ذليل فيقال : على رغم أنفه . والمراد من الآية أن من هاجر من وطنه فراراً بدينه من كيد الأعداء ، يجد له في أرض الله مكاناً متسعاً ، يتجول فيه ويقيم ، فيراغم به أنف عدوه ، ويجد له سعة في الرزق ، فأرض الله واسعة ، ورزقه سابغ على عباده قال تعالى ﴿ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ﴾ .

<sup>(</sup>١) هذا نص كلام ابن قتيبة في تفسيره غريب القرآن ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « على بن أبي طالب » وهذا خطأ وصوابه « على بن أبي طلحة » كا نبه عليه في هامش المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) انظر الأثر في ابن كثير ٣٤٤/٢ والطبري ٢٤١/٥ والبحرالمحيط ٣٣٦/٣ وزاد المسير ١٧٩/٢.

الأثر في الطبري ٢٤٢/٥ والبحر ٣٣٦/٣ وابن عطية ١٩٥/٤ والقرطبي ٣٤٨/٥ قال القرطبي وي تفسيره: قال مالك: السّعة سعة البلاد ، قال: وهذا أشبه بفصاحة العرب ، فإن بسعة الأرض ، وكثرة المعاقل ، تكون السعة في الرزق ، واتساع الصدر لفكره وهمومه ، وغير ذلك من وجدوه الفرج ورجح الإمام الطبري العموم فقال: ٢٤٢/٥ : وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: يدخل في السعة ، السعة في الرزق ، والغنى من الفقر ، والسعة من ضيق الهم ، والكرب الذي كان فيه أهل الإيمان ، فكل معاني السعة داخل في ذلك ٤ .اهد. باختصار ، وهذا ما رححه المصنف .

واللفظَّةُ تحتملُ المعنيين ، لأنه لا خصوص فيها .

١٧٤ ــ وقوله جل وعز : ﴿ وَمَنْ يَحُرُجْ مِنْ يَيْتِهِ مُهَا جِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَىٰ اللَّهِ .. ﴾ [ آية ١٠٠ ] .

قال سعيد بن جبير: نزلت في رجل يقال له « ضَمْرَةُ »(١) من خُزَاعَةَ ، كان مصاباً ببصره ، فقال : أخرجوني ، فلما صاروا به إلى التنعيم مَاتَ فنزلت هذه الآية فيه(٢) .

٥٧٥ ـــ وقولُـه جل وعـن : ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُـمْ فِي الْأَرْضِ ، فَلَـيْسَ عَلَيْكُــــمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ .. ﴾ [آية ١٠١] .

 <sup>(</sup>١) وضَمْرَة » بالضاد المفتوحة وسكون الميم وفتح الراء ، من قبيلة بني ضمرة بن بكر ،ومنهم وضَمْرة بن حبيب» وانظر المغنى في ضبط أسماء الرجال ص ١٥٦ .

قال يعلى بنُ أُمَيَّة : سألتُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلتُ : إنما كان هذا وَقْتَ الخوف ، وقد زال اليوم !! فقال : عَجِبْتُ مما عَجِبْتَ منه ، فسألتُ رسول الله عَيْنَةُ فقال : « صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ »(١) .

ومعنى ﴿ ضَرَبْتُ مْ فِي الْأَرْضِ ﴾ سافىرتم ، كا قال : ﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَيْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ (٢) .

وفي معنى قَوْلِهِ جَلَّ وَعَنَّ : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾ قولان :

أحلها: أنه إِبَاحَةٌ ، لَا حَثْمٌ (")، كَا قال: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ﴾ (١) .

والقـــول الآخر : أن هذا فرض المسافـــر ، كما رَوَتْ عَائِشَةُ

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أحمد في المسند ٢٥/١ ومسلم في صحيحه ١٤٣/٢ وأبوداود ١٤٣/٢ والنسائي

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل آية رقم ( ٢٠ ) -

<sup>(</sup>٣) هذا رأي بعض الفقهاء أن القصر على الترخيص ، فيباح للمسافر أن يصلي الرباعية ركعتين ، ويباح له أن يصليها كاملة وهو مذهب الشافعي وأحمد عملاً بظاهر الآية ﴿ فليس عليكم جُنَاحٌ أَن تقصروا من الصلاة ﴾ ، إن شاء قصر ، وإن شاء أتم ، وذهب أبو حنيفة إلى أن القصر واجب ، وأن الركعتين هما تمام صلاة المسافر ، واستدل بما رواه مسلم وأحمد والنسائي عن ابن عباس أنه قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ، في الحضر أربعاً ، وفي السفر ركعتين ، وفي عباس أنه قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ، في الحضر أربعاً ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة ، وانظر أدلة الفقهاء وتفصيل المسألة في كتابنا « روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن » ١٥/١٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية رقم ( ٢٣٠ ) ٠

« فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكَعَتَيْنَ ، فَأَقِرَتْ [ فِي السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِي ](١)
 صَلَاةِ الْحَضَرِ »(١) . ويكونُ مثلَ قوله : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ
 يَطُوَّفَ بِهِمَا ﴾(١) ، والطوافُ حَتْمٌ .

ورُويَ عن أُبِيِّ بنِ كعبِ أنه قرأ : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾(١) وليس فيه ﴿ إِنْ خِفْتُمْ ﴾ .

فالمعنى على قِرَاءَتِهِ: كَرَاهَةَ أَن يفتنكم الذين كفروا، ثم حَذَفَ، مِثْلَ ( وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ )(°):

يُقَالُ: قَصَرَ الصلاة ، وقصَّرَهَا ، وأَقْصَرَها .

(١) سقط من الأصل وأثبتناه من الهامش.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ١ /٩٩ ومسلم في السفر ١٤٢/٢ وأبو داود ٣/٢) ومالك في الموطأ ١٤٦/١ وابن ماجه ٣/٢٩ والترمذي ٩٢/٤ وقال حديث حسن صحيح، وذكره ابن كثير في تفسيره ٣٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية رقم ( ١٥٨ ) وتمامها ﴿ إِن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم ﴾ والشاهد في الآية أن الطواف فريضة وقد ورد في الآية بلفظ ٥ فلاجناح عليه أن يطوف بهما » فتكون شاهداً لمن قال بوجوب قصر الصلاة .

<sup>(</sup>٤) ِ نقله في البحر ٣٣٩/٣ من قراءة أبي وعبد الله ، قال : وهـو مفعـول من أجلـه من حيث المعنـى أي مخافة أن يفتنكم .. إلخ .

أقول : هذه القراءة ليست من القراءات المتواترة بل هي شاذة ، وقراءة الجمهور ﴿ أَن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ﴾ ولا يعتد بما خالف المصحف الإمام :

نيه حذف بالمجاز ، والأصل اسأل أهل القرية ، حذف منها لفظة ( أهل ) فهو مجاز مرسل .

١٧٦ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُـمْ عَدُوًّا مُبِينَا ﴾

عَدُوٌ ههنا بمعني أَعْدَاءٍ (١) .

١٧٧ \_ وقولُه عز وجل : ﴿ وَإِذَا كُنْتَ قِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ .. ﴾

رَوَى سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي عَيَّاشِ الزَّرَقِي (٢) قال : «صلى رسول الله عَيِّاتِ بعسفان ، والمشركون بينه وبين القتال ، فيهم أو عليهم خالد بن الوليد ، فقال المشركون : لقد كانسوا في صلاةٍ ، لو أصبنا منهم لكانت الغنيمة ، فقال المشركون : إنها ستجيءُ صلاةً هي أَحَبُ إليهم من آبائهم ، وأبنائهم ، قال : ونزل جبريل بالآياتِ فيما بين الظهرِ والعصرِ ١٤٥٠ وذكر الحديث .

وسنذكر حديث «صالح بن خَوَّاتٍ»(٤)الذي يدّهب أهل المدينة

<sup>(1) «</sup> عدوً » هذا وصف يوصف به المفرد والجمع كقوله تعالى ﴿ هم العدوُ فاحذرهم ﴾ أي هم الأعداء ، ومعنى ﴿ مُبِينًا ﴾ أي مظهراً للعداوة بحيث إن عداوته ليست مستورة ولا هو يخفيها .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن كثير ٣٥٤/٣: « أبو عياش الزرقي » واسمه زيد بن الصامت . اهـ. وفي أسد الغابة لابن الأثير ٢٩١/٣: زيد بن الصامت الأنصاري أبو عياش الزرقي ، روى عنه أنس بن مالك من الصحابة وهو مديني له صحبة ، وانظر الجرح والتعديل للرازي ٥٦٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أحمد في المسند ٩/٤ ه وأبو داود في باب صلاة الخوف ١١/٢ والسنسائي في السنن ، وأخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٤٦/٥ والسيوطي في الدر المنثور ٢١١/٢ .

<sup>(</sup>٤) صالح بن خَوَّات بتشديد الواو وقتح الخاء هو ابن جُبير بن النعمان الأنصاري المدني ، قال النسائي : ثقة ، وذكره ابن حيان في الثقات ، قليل الحديث ، وانظر ترجمته في التهذيب ٢٨٧/٤

إليه ، وكرهنا الإطالة في ذلك() .

وحديث صالح فيه قضاء كل طائفة صلاتها ، قبل انصرافها من القبلة ، وليس كذا غيره .

والمعنى : وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ وَثَمَّ خَوْفٌ (٢) .

والمعنى : وَلْيَأْخُذِ الْبَاقُونَ أَسْلِحَتَهُمْ (٣) .

١٧٩ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ فَإِذَا سَجَــدُوا فَلْيَكُولُــوا مِنْ وَرَائِكُــمْ ﴾ [آية ١٠٧] .

<sup>(</sup>۱) حديث صالح بن خوات ذكره الطبري في جامع البيان ٢٥٢/٥ وفظه : عن صالح بن خوات ، عن سهل بن أبي حَثْمة قال : « صلَّى النبي عَيِّهِ بأصحابه في خوف ، فجعلهم خلفه صفَّين ، فصلَّى بالذين ينونه ركعة ، ثم جلس حتى صلَّى الذين تخلفوا ركعة ، ثم سلَّم » وذكره في الدر المنثور ٢١١/٢ وله روايات متعددة أخرجها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي .

<sup>(</sup>٢) يريد المصنف أن هذه الصلاة خاصة إنما تُصلَّبي بهذه الصفية ، إذا كان هناك خوف من الأعداء ، ولهذا تسمى « صلاة الخوف » .

<sup>(</sup>٣) دلَّ على هذا المذكور قوله تعالى بعده ﴿ وليأخذوا حِذْرهم وأسمحتهم ﴾ ومعنى الآية الكامل باختصار: وإذا كنت معهم يا محمد، وهم يصلُّون صلاة الخوف في الحرب، فلتأتم بك طائفة منهم، وهم مدجَّجون بأسلحتهم احتياطاً ، خوفاً من غدر الأعداء، ولتقم الطائفة الأحرى في وجه العدو وهم مسلَّحون أيضاً ، فإذا فرغت الطائفة الأولى من الصلاة ، فلتأت الطائفة التي لم تُصلُ إلى مكانها لتصلي خلفك ، وليكونوا حذرين من عدوهم ، متأهبين لقتالهم بحمل السلاح ، وقد تمنى أعداؤكم أن تنشغلوا في صلاتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم ، فيأخذوكم على حين غرة ويشدُّوا عليكم شدة واحدة .. إلخ .

وأهل المدينة يذهبون في صلاة الخوف إلى حديث يحيى بن سعيدالأنصاري ،عن القاسم بن محمد ، عن صالح بن خوّاتٍ الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة حدَّث أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام مستقبل القبلة ، ومعه طائفة من أصحابه ، وطائفة مواجهة العدو ، فيرْكعُ الإمامُ رَكْعة ويسجد بالذين معه ، ثم يقوم ، فإذا استوى قائما تَبَت [وأتَّمُوا]() لأنفسهم الركعة الثانية ، ثم سلَّمُوا وانصرفوا والإمامُ قائمٌ ، فيكونون وجَاه العَدُو ، ثم يُقْبِلُ الآخرون الذين لم يُصلَّوا فيكبَّرُونَ مع الإمام ، فيركع بهم ركعة ، ويَسْجُدُ ثم يُسلِّمُ ، فيقومون فيركع بهم ركعة ، ويَسْجُدُ ثم يُسلِّمُ ، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يُسلِّمُونَ (٢) .

١٨٠ \_ وقوله جلَّ وعن : ﴿ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُــمْ وَأَسْلِحَتَهُــمْ .. ﴾ (٣)

يجوز أن يكون هذا للجميع(١) ، لأنه وإن كان الذين في

(١) مابين المعكوفين سقط من الأصل وهو مثبت من الهامش.

<sup>(</sup>٢) هذه الكيفية في صلاة الخوف ، رواها أصحاب السنن بنحو ما جاء هنا ، وانظر الطبري ٢٥٥/٥ وابن كثير ٣٤١/٣ وقد ذكر أبو حيان في البحر المحيط ٣٤١/٣ إحدى عشرة كيفية لصلاة الخوف .

 <sup>(</sup>٣) سقط من الأصل لفظ « حِذْرهم و » فصارت «وليأخذوا أسلحتهم» وصوابها كما هو النص القرآني الكريم ﴿ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن عباس: المراد الطائفة التي تواجه العدو ، لأن المصَلِّية لا تُجارب، . قال القرطبي ٥٠/٥ ﴿ وَلِيَأْخِذُوا حَدْرهم وأسلحتهم ﴾ : هذه وصاة بالحذر ، وأخذ السلاح ، لئلا ينال العدو أمله ، ويدرك فرصته . اهـ.

الصلاة لا يُحارِبُون ، فإنهم إذا كان<sup>(١)</sup> معهــــم السلاحُ ، كان ذلك أَهْيَبَ للعَدُوِّ .

ويجوز أن يكون الذين أُمِرُوا بأَخْذِ السلاحِ الذين لَيْسُوا فِي الصلاةِ ، لأن الْمُصَلِّي لا يُحَارِبُ<sup>(٢)</sup> .

١٨١ \_ وقولُه عز وجل : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّــةَ قِيَامًــا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ .. ﴾ [آية ١٠٣].

أي فاذكروه بالشكر ، والتسبيح ، وما يُقرِّبُ منه (٣) .

١٨٢ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَتُمْ .. ﴾ [ آية ١٠٣ ] .

قال مجاهد : فإذا صرْتُمْ في الأهلِ والدورِ (١) .

والمعروف في اللغة أنه يقال : اطمأنَّ : إذا سَكَنَ ، فيكون

<sup>(</sup>١) ورد في المخطوطة ( إذا كانت معهم السلاح ؛ واللَّاؤلَى : إذا كان معهم السلاح الأنه مذكَّر .

<sup>(</sup>٢) الظاهر \_ والله أعلم \_ أن الأمر بأخذ الحذر والسلاح للطائفتين ، الطائفة التي تصلي والطائفة المنظرة ، لأن الجميع إذا كانوا يحملون السلاح ، وهم على أهبة القتال ، خافهم العدو وهابوهم .

<sup>(</sup>٣) قال في البحر ٣٤١/٣: الصلاة هنا ﴿ فإذا قضيتم الصلاة ﴾ صلاة الخوف ، وإلى هذا ذهب الجمهور ، وفسره به ابن عباس ، والذكر المأمور به هنا هو الذكر باللسان إثر صلاة الخوف ، كا أمروا به عند قضاء المناسك ﴿ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ﴾ فأمروا بذكر الله من التكبير ، والتهليل ، والتسبيح ، والدعاء بالنصر ، فإن ما هم فيه من ارتقاب هجوم العدو حقيق بالذكر والالتجاء إلى الله .

<sup>(</sup>٤) الأثر ذكره الطبري عن مجاهد ٥/٢٦٠ واختمار ابن جرير قول السدي ، وابن زيد ، أن المراد بالآية ﴿ فَإِذَا اطمأننتم ﴾ أي فإذا زال خوفكم من عدوكم ، وأمنتم واطمأنت نفوسكم بالأمن ، فأتمُّوا الصلاة بحدودها المفروضة عليكم ، مع الخشوع والخضوع ، وهذا أظهر والله أعلم .

المعنى : فإذا سَكَنَ عنكم الخوف ، وصرتم إلى منازلكم ﴿ فَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ ﴾ .

قال مجاهد : أي فأتموها<sup>(١)</sup> .

١٨٣ ـــ ثُم قال جل وعِمْز : ﴿ إِنَّ الصَّلَاٰةَ كَانَتْ عَلَىٰى الْمُؤْمِنِيْـــنَ كِتَابًــا مَوْقُوْتًا ﴾ [آية ١٠٣].

ورَوي ليثٌ عن مجاهدٍ أن الموقوت المفروض(٢).

وروى ابنُ أبي نجيح عن مجاهد قال: ( مَوْقُوتًا ) واجباً (٣) .
وقال زيد بن أسلم: ( موقوتاً ) مُنَجَّمَاً ، أي تؤدونها في أنجمها (٤) .

والمعنى عند أهل اللغة : مفروض لوقْتٍ بِعَيْنِهِ . يقال : [ وَقَّنَهُ فهو مَوْقُتٌ ] (٥) وَوَقَّنَهُ فهو مُوقَّتٌ . وهذا قول زيد بن أسلم بعَيْنِهِ .

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٦٠/٥ وابن الجوزي ١٨٨/٢ قال : وفي إقامة الصلاة قولان :

أحدهما : إتمامها ، قاله مجاهد ، وقتادة ، وابن قتيبة ، والزجاج .

والثاني : أنه إقامة ركوعها وسجودها وما يجب فيها ، ممَّا قد يُترك في حالة الخوف ، وهــو قول السدي ، واختاره الطبري .

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) كل هذه الأقوال عن السلف ذكرها الطبري ٢٦١/٥ وابن الجوزي ١٨٨/٢ وابن كثير ٣٢٧/٢ والراجح ما ذهب إليه المصنف وهو أن لفظ « موقوت » مأخوذ من الوقت ، فالمعنى : إن الصلاة كان فرضاً من الله عز وجل محدوداً بأوقات معلومة ، لا يجوز التقديم عليه ولا التأخير ، إلا في السفر ، والمرض ، والحرب ، وهو قول ابن عباس ، وابسن مسعود ، والسدي ، وابن زيد ، ورجحه الطبري وابن قتيبة ، وانظر زاد المسير لابن الجوزي ١٨٨/٢ .

 <sup>(</sup>٥) سقط من الأصل وأثبتناه من الهامش.

١٨٥ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ إِنْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا تَأْلُمُونَ .. ﴾ [آية ١٠٤].

قال الضحاك : أي تَشْكُونَ (٢) .

﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَالَا يَرْجُونَ ﴾ [ آية ١٠٤] .

قال الضحاك: أي في جراحاتكم ، يعني من الأجر (٣) .

وقال غيرُهُ : ترجون من النصر والعافية ما لايرجون (١٤) .

وقيل : ﴿ تُرْجُونَ ﴾ تخافون (٥) .

(١) هكذا قال أهل اللغة : وَهَن : ضَعُف ، ومنه قوله سبحانه عن زكريا : ﴿ إِنِّي وهن العظم منى ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) بمعنى تتوجعون وتت لمون مما أصابكم من الجراح ، ومعنى الآية : لا تضعفوا أمام أعدائكم بل
 جدوا واجتهدوا في حربهم وقتالهم ، فإذا كنتم تتألمون من الجراح والقتال ، فإنهم يتألمون أيضاً منه كما
 تتألمون .

<sup>(</sup>٣) الأثر ذكره الطبري ٢٦٣/٥ عن الضحاك وهو قول فتادة أيضاً ، وهو الأطهـر والأرجـح ، وانظر البحر ٣٤٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) هذا قول السدي كما في الدر المنثور ٢/٥١ والطبري ٢٦٣/٥ والبحر ٣٤٢/٣.

 <sup>(</sup>٥) هذا قول أبي صالح عن ابن عباس كما ذكره ابن الحوزي ١٨٩/٢ وردَّه الفراء في معانيه ٢٨٦/١ قال : ولم نجد معنى الخوف يكون رجاءً إلا مع الجحد \_ أي النفي \_ كقوله سبحانه ﴿ ما لكم لا ترجون لله وقاراً ﴾ أي لا تخافون لله عظمة ، وقوله ﴿ لا يرجون أينام الله ﴾ أي لا يخافون أيام الله ) أن الرجاء ههنا = يخافون أيام الله . اهـ. وقال الزجاج ١٠٩/٢ : أجمع أهل اللغة الموثوق بعلمهم ، أن الرجاء ههنا =

# ١٨٦ \_ وقوله عز وجل: ﴿ إِنَّا أَنْوَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ يَيْنَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْحَائِنِينَ حَصِيمًا ﴾ [ آية ١٠٥] .

قال مجاهد: كان رجل من الأنصار يقال له « ابنُ أَبَيْرِقَ » واسمه « طُعْمَةُ » سرق دِرْعَاً ، فلما فُطِنَ به استودعها عند رجل من اليهود ، وادَّعَىٰ أن اليهودي أخذها ، فجاء قومُهُ يسألون النبي عَيْقِيلَةُ أن يَعْذُرَه ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾ إِنَّى قَولِهِ : ﴿ وَلَا تُجَادِل عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ (١) .

- = ﴿ وترجون من الله ما لا يرجون ﴾ على معنى الأمل ، لا على الخوف ، وقال بعضهم : الرجاء لا يكون بمعنى الخوف ، إلا مع الجحد .. إلخ . وذكر أبو حيان في البحر ٣٤٢/٣ أن الرجاء هنا على بابه والمعنى : إنكم ترجون من الله الثواب والأجر وهم لا يرجونه ، فينبغي أن تكونوا أشجع منهم ، وأبعد عن الجبن ، قال : وإذا كانوا يصبرون على الآلام ، والجراحات ، والقتل ، وهم لا يرجون ثواباً في الآخرة ، فأنتم أحرى أن تصبروا . اهـ. وانظر ما كتبه الطبري ٢٦٤/٥ والقرطبي يرجون هذه الآية .
- (۱) خلاصة قصته كا رواها المفسرون الطبري ، وابن الجوزي ، وصاحب البحر المحبط » وغيرهم ، أن الآية نزلت في المعمة بين أبيرق » كان رجلاً من الأنصار ، منافقاً مغموزاً في دينه ، كان يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله عليه لله يمنحله إلى بعض العرب ، سرق درعاً من جاره التعدة بن النعمان » وكان الدرع في جراب أي كيس فيه دقيق ، فجعل اللقيق ينتثر من خرق في الجراب ، حتى انتهى إلى المدار ، ثم خشي أن أيغير عليها عنده فخباها عند رجل من اليهود يُدعى الزيد بن السمين » فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده ، وحكف ما لي بها علم ، فتركسوه واتبعسوا أنسر الدقيسة حتى انتهوا إلى منسزل اليهودي فأخسذوه على أنه هو السارق ، فقال لهم : دفهها إلى «طُعمة بن أبيري» ولا أعسرف لمن هي؟ وشهسسلد له ناسٌ من اليهود بذلك ، ١٨٢ واجتمع قوم طعمة ليدافعوا عنه فقالوا : انطلقه وابنا إلى رسول الله على ليجادل عن صاحبنا انه بريء ، ولنشهد ببراءته وسرقة اليهودي ، فأتوه فكلموه في ذلك وقالوا : لقد وجدت الدرع في بيت اليهودي ووالله إن صاحبنا البريء ، فهم على أن يعاقب اليهودي للقرينة الدالة على السرقة ، وأن يسرّى الأنصاري فنزلت البريء ، فهم على أن أنوانا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ، ولا تكن للخائنين خصيماً .. كه الآيات .

والجدارُ في اللغة: أشدُّ الخصومة (١) ، ويقال: رجل أَجْدَلُ ، إذا كان شديداً ، ويُقال للصَّقْر: أَجْدَل ، لأنه من أقوى الطع

١٨٧ \_ ثم قَالَ جل وعز : ﴿ يَسْتَخُفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ اللَّهِ ، وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُسَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقُولِ ﴾ [بَة ١٠٨] . وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُسَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقُولِ ﴾ [بة ١٠٨] . أي يُحْكِمُوْنَهُ ليلًا (٢).

١٨٨ \_ وقوله جلَّ وعزَ : ﴿ هَا أَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الْحَيَاةِ اللَّهُ عَنْهُمْ يَومَ الْقِيَامَةِ ﴾ ؟ [آية ١٠٩] .

يَذْهَبُ إِلَى أَن ﴿ هُؤُلاءِ ﴾ بمعنى ﴿ الَّذِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ومنه قوله سبحانه ﴿ ومن الناسِ من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هذا تفسير لمعنى ٥ يُبيَّتُون » لأن التبييت معناه : تدبير الأمر في الليل بمكر ودهاء ، قال الزجاج (٢) هذا تفسير لمعنى ٥ يُبيَّتُون » أو خِيضَ فيه بليل فقد بُيِّتَ » .

<sup>(</sup>٣) السياق جاء في معرض الوعيد والتهديد ، والتهويل من فظاعة ما أقدموا عليه ، فقد خوَّفهم تعالى بعظم الجناية وفداحة الأمر ، يقول فم : ها أنتم يا معشر القوم دافعتم عن السارق والجائنين في الدنيا ، فمن يدافع عنهم في الآخرة في ذلك الموقف العصيب ؟ ومن ينجيهم من عقاب الله الشديد ؟ والغرض أن يكفُّوا عن الدفاع عن الجرم واتهام البريء ، فالآخرة ليس فيها مداراة ولا مصانعة .

<sup>(</sup>٤) أبو إسحاق هو الإمام الزجاج صاحب كتاب ( معاني القرآن ) وقد ورد فيه ١١١/٢ : ومعنى قوله هو ها أنتم كا لتنبيه ، وأعيدت في ( أولاء ) والمعنى والله أعلم : هل أنتم الذين جادلتم ، لأن ( هؤلاء » و « هذا ) يكون في الإشارة للمخاطبين ، بمتزلة الذين ، نحو قول الشاعر : ( وهذا تحملين طليق ، أي والذي تحملينه طليق . اهد.

١٨٩ ـــ ثُم قال جل وعز : ﴿ وَمَنْ يَعْمَل سُوْءًا ، أَوْ يَظْلِـمْ نَفْسَهُ ، ثُمّ يَسْتَعْفِرِ اللَّهَ ، يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيمًا ﴾ [آية ١١٠].

أي استغفار غير عائد (1) ، لأنه إذا عزم على العودة فليس (1) .

١٩٠ ــ ثُم قال جل وعز : ﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمَا فَإِلَّمَا يَكْسِبُــهُ عَلَـــىٰ نَفْسِهِ .. ﴾ [ آية ١١١ ] .

أي عقابُهُ يرجعُ عليهِ(٢).

﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيْئَـةً أَو إِثْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيْئَـاً .. ﴾ آية ١١٢٦.

قال سعيد بن جبير: نزلت في ابن أبيرقَ لَمَّا رمىٰ اليهوديَّ بالدرع التي سرقها (٤).

(۱) ليس المراد مجرد الاستغفار باللسان من الذنب ، بل مع الندم والعزم على عدم العودة ، وعبارة الزجاج أوضح من عبارة المصنف فقد جاء في كتابه معاني القرآن ١١٢/٢ : ﴿ ثُم يستغفر الله ﴾ أي يسأله المغفرة مع إقلاع لأنه إذا كان مقيماً على الإصرار، فليس بتائب ، قال في البحر ٣٤٥/٣ : وهذه الآية فيها لطف عظيم ، ووعد كريم للعصاة إذا استغفروا الله ، وفيه تطلب توبة بنى أبيرق والذابين عنهم ، وعن ابن مسعود أنها من أرجى الآيات .

(٢) في المخطوطة « فليس بثابت » وهو تصحيف ، وصوابه « فليس بتائب » كما في معاني الزجاج .

(٣) هكذا قال المفسرون : إن المراد من اقترف إثماً متعمداً ، فإنما يعود وبدال ذلك على نفسه ، لا
 يتعدّاه إلى غيره ، كقوله سبحانه ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ وانظر البحر ٣٤٦/٣ .

(٤) انظر جامع البيان للطبري ٣٧٤/٥ وتفسير ابن الجوزي ٢٩٤/٢ وتفسير ابن كثير ٣٦٣/٢ كا روى ابن الجوزي رواية أخرى ذكرها الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في « عبد الله بن أبيّ بن سلول » إذ رمى عائشة عليها السلام بالإفك . إهه. زاد المسير ١٩٥/٢ .

أقول : الجمهور على أنها نزلت في قصة «طُعْمة بن أبيرق» مع اليهودي كما تقدم .

١٩١ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ فَقَـدِ احْتَمَـلَ بُهْتَالَـاً وَإِثْمَـاً مُبِيْنَـاً ﴾

البُهْتَانُ: الكذبُ الذي يُتَحَيَّرُ من عِظَمِهِ(١).

١٩٢ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ وَلَولَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَـيْكَ ٢٠ وَرَحْمَتُهُ ﴾ [آية ١١٣].

أي بأنه أُوحِيَ إليك ما فَعَلَهُ ابنُ أُبَيْرِق.

﴿ لَهَمَّتْ طَائِفَةً مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ ﴾ .

أي يُخَطِّئُوكَ في الحُكْمِ (٢).

﴿ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ٠٠ ﴾

أي لأنك مَعْصُومٌ .

١٩٣ \_ ثم قال جُل وعــز : ﴿ وَأَنْــزَلِ اللَّــــهُ عَلَـــيْكَ الْكِتَـــابَ

<sup>(</sup>۱) إنما سُمِّي بهتاناً لأن البريء إذا سمعه دُهش وتحيَّر من فظاعته ، والبُهتان مأخوذ من البهت وهو أن تقذف إنساناً بجرم وهو منه بريء ، فهو مع كونه كذباً فيه اتهام للشخص البريء ، فلذلك سمي بهتان ، وفي الحديث ( إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَتُه ) أي اتهمته وافتريت عليه .

بهد ) .ي . بهد وحريت سي . وهو خطأ ، ونص الآية الكريمة ﴿ ولولا فضل الله عليك . . الآية رقم (٢) في الخطوطة « عليكم » وهو خطأ ، ونص الآية الكريمة ﴿ ولولا فضل الله عليك . . الآية رقم

<sup>(</sup>٣) قال في البحر ٣٤٦/٣ ومعنى الآية : لولا عصمته تعالى لك ، وإيحاؤه إليك بما كتموه ، لهمُّوا بإصلالك عن القضاء بالحق ، وتوخّي طريق العدل ، مع علمهم بأن الجاني هو صاحبهم . اهـ.

وَالْحِكْمَةُ . ﴾(١) [آية ١١٣].

أي أنزل عليك الكتاب بالحكمة في أمر ابن أبيْرقَ(٢) .

١٩٤ \_ وقوله جل وعــز : ﴿ لَا خَيْــرَ فِي كَثِيـَــرٍ مِنْ نَجُوْاهُـــمْ .. ﴾ 19. الله ١١٤٤.

النَّجُوي : كُلُّ كلامٍ ينفرد به جماعةٌ ، سِرًّا كان أو جَهْرَاً " .

١٩٥ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ .. ﴾ [ آية ١١٤ ] .

يجوز أن يكون المعنى إلَّا نجوىٰ مَنْ أَمَرَ بصدقةٍ ، ثم خُذِفَ . ويجوز أن يكون استثناءً ليس من الأول ، ويكون المعنى : لكنْ مَنْ أَمَرَ بصدقة في نجواه خيراً(٤) .

<sup>(</sup>١) وقع في المخطوطة سقط في الآية ، فقد سقطت لفظة « الكتاب » ونصُّ الآية ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) هذا وجه تحتمله الآية وهو قريب من قول الزجاج في معانيه ١١٣/٢ أي بيَّن في كتابه ما فيه الحكمة التي لا يقع لك معها ضلال ، والأولى ما ذهب إليه المفسرون أن المراد بالكتاب القرآن العظيم ، وبالحكمة القضاء بالوحي والسنة المطهرة فيكون المعنى: أنزل الله عليك القرآن والسنة ، فكيف يضلونك وهو تعالى ينزل عليك الكتاب ، ويوحي إليك بالأحكام ، ويُطلعك بواسطة الوحى على خفيات الأمور ؟

<sup>(</sup>٣) هذا ما ذهب إليه الزجاج في معانيه ١١٤/٢ فقد قال : النجوى في الكلام : ما تنفسرد به الجماعة أو الاثنان ، سراً كان أو ظاهراً . اهـ. قال الواحدي : ولا تكون النجوى إلا بين اثنين فأكثر ، ومعنى النجوى : هو الحديث الذي يجري بين الجماعة أو بين اثنين ، على وجه لا يَطَّلِعُ عليه غيرهم

<sup>(</sup>٤) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤/٣٠٥ : النَّجوى : المسارّة ، مصدر وقد تسمى به الجماعة كا يُقال : قوم عدل ، ورضا ، وتحتمل اللفظة هنا أن تكون بمعنى الجماعة ، وأن تكون المصدر نفسه ، فإن قدرناها الجماعة فالاستثناء متصل ، كأنه قال : لا خير في كثير من جماعاتهم المتسارّة إلّا من أمر بصدقة . . وإن قدرنا اللفظة المصدر نفسه ، فكأنه قال : لا خير في كثير من تناجيهم إلّا نجوى من أمر ، فالاستثناء منقطع بحكم اللفظ . اهد وكلام ابن عطية واضح ، وهذا معنى قول النحاس استثناء ليس من الأول أي إنه استثناء منقطع .

١٩٦ \_ وقولُه جل وعز : ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ﴾ [ آية ١١٥ ] .

أي يُخَالِفُ ، كأنه يصيرُ في شِقِّ خِلَافِ شِقِّ ، أي في أن غي أن يُخَالِفُ ، كأنه يصيرُ أن يُ اللهِ أن يُ اللهُ أن يُ أن يُ أن يُ اللهُ أن يُ أن يُل يُ أن يُ أن

قال سعيد بن جبير لمَّا أَطْلَعَ اللهُ النبي على أَمْرِ « ابنِ أَيْرِقَ » هَرَبَ إلى المشركين ، فَارْتَدَّ ، فأنزل الله : ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبْيَّنَ له الهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤمِنيِين نُولِّهِ مَا تَوَلَّىٰ ﴾ (٢).

قال مجاهد: أي نَتْرُكُهُ ومَا يَعْبُدُ(٣) .

وكذلك هو في اللغة ، يقال : وَلَّيْتُهُ مَا تُولَّىٰ : إذا تركتهُ في

قال سعيد بن جبير : لمَّا صار إلى مكة ، نَقَبَ بَيْتًا بمكة ،

(١) سميت المعصية والمخالفة لشرع الله شقاقاً ، لأن العاصي كأنه صار في طرف آخر غير طرف
 الدين ، كالشخص الذي يعادي إنساناً فيصبح كل منهما في جهة .

أُقـول : الآية وإن نزلت في شأن ذلك المنافـق « طُعمـة » إلَّا أنها عامـة تشمـل كل مخالـف معاند لدين الله .

را الطبري عن مجاهد ٢٧٧/٥ والقرطبي ٣٨٦/٥ قال ومعناه : نكله إلى الأصنام التي لا تنفع (٣) الطبري عن مجاهد ، أي نتركه يتخبَّط في غيَّه وضلاله ، واختياره الفاسد .

الدين ، فالسحص الدي يعدل المراد المراد وابن الجوزي في زاد المسير ٢٠٠/٢ والشوكاني في فتح ذكره الطبري في جامع البيان ٢٠٠/٥ وابن الجوزي في زاد المسير ٢٠٠/٥ والشوكاني في فتح القدير ١٢/١ وقال : فلمًا نزل القرآن ، لحق بالمشركين فنزل على ٥ سُلافة بنت سعد ٥ فأنزل الله ﴿ ومن يُشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى .. ﴾ الآية ، فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر ، فأخذت رَحْلَه فرمتْ به في الأبطح ، وقالت : أهديت إلى شعر حسانهما كنت لتأتيني بخير .

قال مجاهد : يعني الأوثان<sup>(٢)</sup> .

وعن أُبَيّ : مع كل صَنَيم جِنَّيَّةٌ (٣) .

وقال أهل اللغة : إنما سُمِّيَتْ إناثاً لأنهم سَمَّوهَا « الـَّلَاتَ ، والْعُزَّىٰ ، ومَنَاةُ (٤٠) وهذا عندهم إناثٌ .

وقال الحسن: أي ما يعبدون إلاَّ حجارةً وخشباً.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الجوزي ۲۰۲/۲ قال : وهذا قول الجمهور ، منهم سعيد بن جبير . اه... وروى القرطبي عن الكلبي أنها نزلت في ٥ ابن أبيرق » لما ظهرت حاله وسرقته هرب إلى مكة وارتد ، ونقب حائطاً لرجل بمكة فسقط عليه ، فأخرجوه من مكة ، فخرج إلى الشام فسرق بعض أموال القافلة ، فرجموه فقتلوه . اه. القرطبي ٣٨٦/٥ .

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٢٠٣/٢ قال : وهو قول عائشة ومجاهد ، وذكره الـطبري ٢٨٠/٥ واختـاره ورجحه ، وقيل : المراد بالإناث الأموات ، وهـو قول ابـن عبـاس والحسن ، قال الحسن : كل شيء لا روح فيه ، كالحجر ، والخشية ، فهو إناث .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن « أُبيّ بن كعب » بهذا اللفظ « مع كل صنم جنية » وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : مع كل صنم شيطانة ، كذا في الدر المنشور للسيوطى ٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) أشار إلى قوله تعالى في سبورة النجم ﴿ أَفْرَايِتُم اللَّاتِ وَالْغُزَّى . وَمِنَاةَ الثَّالْثَةَ الأُخرى . أَلَكُم الذَّكر وله الأنثى ﴾ ؟ فقد كانوا يسمون الأصنام بأسماء الإناث ، ويزعمون أن الملائكة بنات الله ، ويُصوِّرونهن صور الجواري ، ويقولون هؤلاء الآلهة يشبهن بنات الله .

قال : وكان لكل حَيٍّ صَنَمٌ يعبدونه ، فيقال : أنثى بني فلان ، فأنزل الله هذا(١).

وهذا قَوْلٌ حَسَنٌ فِي اللغة ، لأن هذه الأشياءَ يُخْبَرُ عنها بالتأنيث . يَعْجِبُونَهُ (٢) .

ورُوي عن ابن عباس أنه قرأ : ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا اللَّهِ قَرْأً : ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَثْنَا ﴾ (٢) . وهذا جمعُ الجمع ، كأنه جَمَعَ وَثَنَا على وِثَانٍ ، كا تقول : مِثَالً ومُثُلٌ ، ثم أَبْدِلَ من الواوِ هَمْ زَةً لما انضمَّتْ ، كا قال جل وعز : ﴿ وَإِذَا الرَّسُلُ أُقَّتَتْ ﴾ من الوَقْتِ .

وقُرِىءَ : ﴿ إِنْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَنْتَاً ﴾ (٤)، وهو جمعُ إناثٍ .

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان للطبري ٢٧٩/٥ والبحر المحيط لأبي حيان ٣٥١/٣ والدر المنشور للسيوطي ٢٣/٢ قال في البحر ومعنى الآية : ما يعبدون من دون الله إلا مسميات تسمية الإناث ، يتخذونها آفة ، وكانوا يُحَلُّون الأصنام بأنواع الحلي ويسمونها أنثى .

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للزجاج ١٢٠/٢ والقرطبي ٣٨٧/٥ قال القرطبي : وكان لكل حي صسم يعبدونه ويقولون : أنثى بني فلان ، وخرج الكلام في الآية مخرج التعجب ، لأن الأنشى من كل جنس أخستُه ، فهذا جهل ممن يشرك بالله جماداً فيسميه أنثى ، أو يعتقده أنثى . اهـ.

<sup>(</sup>٣) و (٤) هذه القراءة و أُثنًا ، والقراءة النّائية وأُثنًا ، كا ذكرهما النحاس ، كلاهما من القراءات الشاذة كا في المحتسب لابن جني ١٩٨/١ قال الطبري في جامع البيان ١٢٨٠/ : ورُوي عن ابن عباس أنه كان يقرؤه ﴿ إِن يدعون من دونه إلّا أنثاً ﴾ بمعنى جمع وثن ، فكأنه جمع وثنا وُثناً ، ثم قلب الواو هزة مضمومة كما قيل ( وإذا الرُّسل أُقتت ، بمعنى وُقتت ، وذكر أنه قُرئ ﴿ إِلّا أَنْساً ﴾ كأنه أراد جمع الإناث ، فجمعها أنثاً ، كما تجمع النمار ثُمراً . ثم قال : والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها قراءة من قرأ ﴿ إِن يدعون من دونه إلّا إناثاً ﴾ بمعنى جمع أننى ، لإجماع الحجة على قراءة ذلك . اهـ.

١٩٨ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَاً مَرِيداً . لَعَنَـهُ اللَّـهُ ﴾ [آية ١٩٨] .

فَانْسَرِيـــدُ : [ الخارجُ ]<sup>(١)</sup> من الخيـــرِ ، المتجــــرِّدُ منــــه ، و « أَمْرَدُ » مِنْ هذا .

وقيل: المَرِيدُ: الممتدُّ في الشَّرِّ ، من قولهم: بَيْتٌ مُمَرِّدُ ، أَي مُطَوَّلُ(٢) .

ومعنى ﴿ لَعَنَهُ ﴾ باعَدَه من رحمته .

١٩٩ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ تَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [آية ١١٨].

أي مُوَقَّتَاً (٣) ، وهو من فَرَضْتُ ، أي قطعتُ .

#### ٢٠٠ ـــ ثم قال جلَّ وعز : ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمْنَيَّنَّهُمْ .. ﴾ [ آية ١١٨ ] .

(١) سقط من الأصل وأثبتناه من الهامش.

(٢) قال الأزهري في تهذيب اللغة: المَريد: الخارج عن الطاعة ، يُقال: مَرَد الرجل يمرُدُ مروداً: إذا عتا وخرج عن الطاعة ، فهو مارد ، ومتمرد ، ومَريد .. قال تعالى ﴿ وَيَتْبعُ كُل شيطان مريد ﴾ . وقال ابن عطية : ٥ مَرِيداً ٥ أي عاتباً صلباً في غوايته ، وهو فعيل من : مَرَدُ إذا عتا وغلا في انحرافه ، وتجرَّد للشر والغوابة . اهـ. المحرر الوجيز ٢٢٩/٤ .

(٣) قال القرطبي ٣٨٨/٥ : أصل اللعن : الإبعاد ، وهو في العرف إبعاد مقترن بسخط وغضب . وعبارة الطبري في تفسيره أوضح حيث قال ﴿ نصيباً مفروضاً ﴾ يعني معلوماً ، وهو قول الضحاك . وقال ابن عطية : والمفروض معناه في هذا الموضع : المنحازُ ، وهو مأخوذ من الفرض وهو الحزُ في العود وغيره ، ويحتمل أن يربيد بكلمة « مفروضاً » أي واجماً أن أتخذه ، وهمو تصيب إبليس ، وبعث النار » . اهم المحرر ٢٣٠/٤ .

أي وَلَأُوهِمَنَّهُمْ (١) أن لهم حظاً في المخالفة .

٢٠١ ـــ ثم قال جل وعن : ﴿ وَلَآمُرَتُهُمْ فَلَيْبَتُّكُـــنَّ آذَانَ الْأَنْعَـــامِ .. ﴾
 ٢٠١ ــ ثم قال جل وعن : ﴿ وَلَآمُرَتُهُمْ فَلَيْبَتُّكُـــنَّ آذَانَ الْأَنْعَـــامِ .. ﴾

يقال : بَتَّكَ ، إذا قَطَعَ (٢) .

قال قتادة : يعنى الْبَحِيرَة .

والْبَحِيرَةُ : الناقَةُ إذا أنتجت خمسة أبطنٍ ، وكان آخرها ذكراً شَنَّوا آذَانَهَا ، ولم ينتفعوا بها<sup>(١)</sup> .

الله الحديث الذي رواه مسلم (إنَّ الله عليه عطية بقوله « بعث النار » أن يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم (إنَّ الله تعالى يقول لآدم يوم القيامة : يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك ، فيقول : وما بعثُ النار ؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة ونسعون ..) الحديث .

(١) هذا تفسير قوله : « ولأمنينهم » والأظهر أن معنى الآية ﴿ وَلَأْضِلَنَهم وَلَأَمنينَهم ﴾ أي لأصوفهم عن طريق الهدى ، وأعدهم الأماني الكاذبة ، وألقي في قلوبهم طول الحياة ، وأن لا بعث ولا حساب .

(٢) قال أهل اللغة : النتك : القطع ومنه سيف باتر أي قاطع .

(٣) هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١٨٠/١ قال : وهي الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن في آخرها ذكر ، شقُّوا أذنيها ، وخلُّوا سبيلها ، فلا تُركب ولا تُحلب ، ولا تدفع عن ماء ، ولا عن مرعى ، وحرَّموا ذلك ، فتلقى الجائع فلا ينحرها ، ولا يركبها المُعْي تحرجاً ، وقال الطبري ٢٨١/٥ : والبتك القطع ، وهو قطع أذن البحيرة حتى تعلم أنها بحيرة ، كذا قال قتادة والسدي .

### والتقديرُ في العربية : وَلَآمُرَنَّهُمْ بِتَبْتِيكِ آذانِ الأَنعام (٢) ٢٠٢ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ وَلَآمُرَنَّهُ ــمْ فَلَيُعَيِّـــرُنَّ حَلْــقَ اللَّــــهِ .. ﴾ [آية ١١٩] .

عن ابن عباسٍ: دِينَ اللَّهِ (٢).

وعنه أيضاً : الخِصَاءِ(٣) . وكذلك رُوي عن أنس .

وقال سعيد بن جبير ومجاهد وإبراهيم والضحاك وقتادة : يعني دِينَ الله(٤).

وزاد مجاهد : يعنى الفِطْرَة . أي أنهم وُلِدُوا على الإِسلام ، وأَمْرَهُمُ الشيطانُ بتَغْيِيْرِهِ (٥) .

<sup>(</sup>١) نبَّه المصنف إلى أن المفعول الثاني في قوله ﴿ ولآمرنَّهم ، محذوف في كلا الفعلين ، لدلالة ما بعده عليه ، وتقديره : ولآمرنهم بالتبتيك فليبتكُنّ ، ولآمرنّهم بالتغيير فليغيرنّ ، وانظر البحر المحيط ٣٥٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) الأثران في السطبري ٢٨٤/٥ عن ابن عباس ، وأنس ، ورُوي عن أنس أتــه كره الإخصاء وقال فيه نزلت ﴿ فليغيرن خلق الله ﴾ ومعنى الإخصاء قطع خصيتي الحيوان حتى لا ينزوَ الفحل على الأنثى، وبذلك يسمن . وذكرهما ابن كثير ٣٦٨/٢ وصاحب البحر الحيط ٤٥٤/٣ واختار ابن جرير القول الأول أن المراد به دين الله .

<sup>(</sup>٤) هذا قول الأكثرين من المفسرين واختيار ابن جرير ، واستدل على ذلك بقولـه تعـالى ﴿ فطـرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الديـن القيّـم ﴾ ومعنـى الآية على هذا القـول : ولآمرنهم فليغيرنُ دين الله بالكفر والمعاصى ، وإحلال ما حرَّم الله .

 <sup>(</sup>٥) ذكره الطبري عن مجاهد ٢٨٤/٥ ومراده أن الإسلام هو دين الفطرة ، والشيطان يريمد أن يغيّر دين الإسلام إلى غيره من الوثنيات .

وروي عن عكرمة قولان:

أحلهما: أنه الخِصاءُ(').

**والآخ**ر : أنه دِينُ اللَّهِ<sup>(٢)</sup> .

وهذه الأقوالُ ليست بمتناقضةٍ ، لأنها ترجعُ إلى الأفعالِ(") .

فأما قوله: ﴿ لَا تُبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ ، وقال ههنا: ﴿ فَاللَّهِ مَا اللَّهِ ﴾ ، وقال ههنا: ﴿ فَاللَّهِ مَا اللَّهِ ﴾ فإن التبديلَ هو بطلان عَينِ الشيءِ ، فه و ههنا مخالفٌ للتغيير(٤) .

وقال محمد بن جرير: أولاها أنه دِينُ اللَّهِ. وإذا كان ذلك معناه دَخَلَ فيه فعل كل ما نهى اللهُ عنهُ ، من خِصَاءٍ وَوَشْمٍ وغيرِ ذلك من المعاصي ، لأن الشيطان يدعو إلى جميع المعاصي ، أي

<sup>(</sup>١) و (٢) الأثران في جامع البيان للطبري ٢٨٣/٥ وتفسير ابن الجوزي ١١٩/٢ وابن كثير ٢٦٨/٢ وفي وذكر ابن الجوزي أن في تغيير خلق الله خمسة أقوال : أحدها : أنه تغيير دين الله ، والشاني : تغيير الخلق بالخصاء ، والثالث : التغيير بالوشم ، والرابع : تغيير أمر الله ، والخامس : أنه تغيير عبادة الله إلى عبادة الشمس والقمر والحجارة .

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان في البحر ٣٥٤/٣ : ومن فسر التغيير لخلق الله بالـوشم أو الخصاء ، أو غير ذلك على جهة التمثيل لا الحصر . اهـ.

<sup>(</sup>٤) أراد اللّصنف أن ينبّه إلى أنه لا تعارض بين الآيتين وهما ﴿ لا تبديل لخلق الله ﴾ وقوله : ﴿ فليغيرنَّ خلق الله ﴾ فإن الأولى معناها أن دين الله واضح ، لا يقدر أحد أن يُفسده أو يطمس نوره ، فهي تتحدث عن الإسلام الذي هو دين الفطرة ، بدليل قوله تعالى في أول الآية : ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفاً ، فطرة الله التي قطر الناس عليها ، لا تبديل لحلق الله ﴾ والآية الثانية في تحريم ما أحل الله ، وتحليل ما حرَّم الله ، ومعصيته بارتكاب المحرمات ، فلا تعارض ينهما .

فَلَيْغَيِّرُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ دِينِهِ(١) .

#### ٢٠٣ — وقوله جل وعز : ﴿ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَـــا ' مَحِيصًا ﴾ .

المَحِيصُ في اللغة : الْمَعْدِلُ وَالْمَلْجَأُلْا) .

يقال : حِصْتُ ، وَجِضْتُ ، وَعَدَلْتُ ، بمعنى واحدٍ (٣) .

## ٢٠٤ ــ وقوله جل وعز : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيُّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْـلِ الْكِتَـابِ .. ﴾ [ آية ١٢٣ ] .

المعنى اليس الثواب بأمانيكم .

وَدَلَّ على [أن هَذا هو آ<sup>(1)</sup> المعنى قولُه جل وعز : ﴿ والذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَّنْهَارُ ﴾ (°) .

(١) انظر جامع البيان للطبري ٥/٥٠٠.

(٢) المراد ليس لهم منها مفر ولا مهرب ، ولا ملجأ يلجئون إليه سوى جهنم ، مأخوذ من حاص إذا هرب ونفر ، وفي المثل ٥ وقعوا في حَيْص بيص » أي فيما لا يقدرون على التخلص منه ، وانظر الصحاح مادة حيص .

(٣) انظر معاني الزجاج ١٢٠/٢ فإنه قال: يُقال: حصت عن الرجل أحبص، وجِضتُ عنه أجيض بالجيم والضاد بمعنى حِصْتُ ، قال: ولا يجوز ذلك في القرآن وإن كان المعنى واحداً ،
 لأن القرآن سنة لا تُخالف فيها الرواية . اهـ.

وفي الصحاح ٣ /١٠٦٩ : جَاضَ عَنِ الشيء يَجِيضُ ، جَيْضاً : أي حَادَ عنه .

(٤) في الأصل: ١ ودلُّ على هذا المعنى ، وأثبتناه من الهامش.

(°) يوضِّح هذا المعنى سبب النزول ، فقد روى الواحدي عن مسروق وقتادة قال : اجتبج المسلمون وأهل الكتاب ، فقال أهلُ الكتاب : نحن أهدى منكم ، نبينا قبل كتابكم ، وكتابنا قبل كتابكم ، ونحن أولى بالله ، نبينا خاتم =

ه ٢٠ ـــ وقوله جلَّ وعز : ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ .. ﴾ [ آية ١٢٣ ] . `

روي عن أبي هريرة أنه قال: « لمَّا نزلت ﴿ مَنْ يَعْمَل سُوءً يُجْزَ بِهِ ، وَلَا يَجِدْلَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيْراً ﴾ بَكيْنَا وحَزنّا وقُلْنَا: يارسول الله: ما أبقَتْ هذه الآيةُ من شيء !! قال: أمَا ولله واللذي نفسي بيَدِهِ إنها لَكَمَا أُنْزِلَتْ ، ولكَنْ أَبْشِرُوا ، وقَارِبُوا ، وسَدّدُوا ، فإنه لا تُصيبُ أحداً منكم مصيبةٌ إلا كَفّر الله عنه بها خطيئةً ، حتى الشوكة يُشَاكُهَا أَحدُكُمْ في قَدَمِهِ »(١).

ورَوَى على بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ مَنْ يَعْمَل سُوءً يُجْزَ بهِ ﴾ .

يقول: « من يُشْرك به \_ وهو السوء \_ إلا أن يتوبَ قبل مَوتِهِ فيتوبَ اللهُ عليه »(٢)

حَدَّثَنا عبدالسلام بن سهل السكري قال : حدثنا عُبيْدُ الله ،

الأبياء ، وكتابنا يقضي على الكتب التي قبله ، فأنزل الله هذه الآية ﴿ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الأديان أهل الكتاب ﴾ ثم أفلج \_ أي أظهر \_ الله حجة المسلمين على مَنْ ناوأهم من أهل الأديان بقوله ﴿ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن . . ﴾ الآية وبقوله تعالى ﴿ ومن أحسن ديناً عمن أسلم وجهه لله . . ﴾ . اهـ. أسباب النزول للواحدي ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه رقم ٢٥٧٤ والترمذي في سننه ٢٤٧/٥ وأحمد في المسند، ولفظ مسلم: لما نزلت ﴿ من يعمل سوء يُجْزَبِهِ ﴾ بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً ، فقال رسول الله عَلِيْكِ : قاربوا وسدِّدوا . . الحديث ، وانظر جامع الأصول ١١٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) الأثر ذكره الطبري في جامع البيان ٢٩٣/٥ وابن الجوزي ٢١٠/٢ وابن كثير ٣٧٣/٢ واختار الطبري العموم ، وهو أن كل ذنب ومعصية يُجازى به الإنسان ، صغيراً كان الـذنب أو كبيراً ، إلا أن يتوب الإنسان فيتوب الله عليه ، وهذا ما رجحه ابن كثير رحمه الله .

قال : حدثنا عبدالواحد بن زياد ، قال : حدثنا عَاصِم ، عن الحَسَن ﴿ مَنْ يَعْمَل سُوءً يُجْزَ بِهِ ﴾ قال : ذلك لمن أراد الله قوماً وقال : [ هَوَانَهُ ] (١) فأما مَنْ أراد كرامته فلا ، قد ذكر الله قوماً وقال : ﴿ أُولِئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمَلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّمَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ، وَعْدَ الصَّدْقِ اللّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ (٢) .

والحديث عن النبي عَلِيْكُ يدلُّ على أنه عامٌ (٣) . رَوَىٰ عنه أبو هريرة أنه قال \_ لمَّا نزلت هذه الآية « كلَّ مَايُصابُ به العبدُ كفارة »(٤) .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل وأثبتناه من الهامش.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف آية رقم (١٦) وهذا الأثؤ ذكره الطبري في جامع البيان ٢٩٣/٥ والقرطبي في جامع الأحكام ٣٩٦/٥ والسيوطي في الدر المنثور ٢٢٨/٢ وعزاه إلى الحكيم الترمذي والبيهقي ، وعد أبو بكر الصديق هذه الآية قاصمة الظهر ، « وقال يا رسول الله : وأينا لم يعمل السوء ؟ وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه ؟ فقال له رسول الله عليه : أمّا أنت وأصحابك المؤمنون ، فتجزون بذلك في الدنيا ، حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب ، وأما الآخرون \_ يعني الكفار \_ فيُجمع لهم ذلك حتى يُجزون به يوم القيامة ، وانظر الدر المنثور ٢٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) أَشَار المصنف إلى مَا رواه ابن مردويه عن مسروق أن أبنا بكر قال يا رسول الله : ما أشدٌ هذه الآية ﴿من يعمل سوء يُجْزَ بهِ ﴾ ؟! فقال رسول الله عَلَيْكُ : « المصائب ، والأمراض ، والأحزان في الدنيا جزاء » . اهـ. الدر المنثور ٢٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) هذا طرف من حديث أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال : لمَّا نزلت ﴿ من يعمل سوء يُجزّبه ﴾ شقّ ذلك على المسلمين ، فشكوا إلى رسول الله عَلَيْكَ فقال : سدّدوا وقاربوا ، فإن في كل ما أصاب المسلم كفارة ، حتى الشوكة يُشاكها ، والنكبة ينكبها .. » الحديث ، وقد تقدم ، ويؤيد هذا القول ما رواه الشيخان عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « ما يصيب المؤمن من نصب ، ولا هم ، ولا حَزَن ، ولا أذى ، ولا غم ، حتى الشوكة يُشاكها ، إلا كفّر الله من خطاياه » وأخرجه أحمد والترمذي من رواية أبي سعيد الخدري كذا في الدر المنشور

ولفظُ الآية عامٌ لكل من عَمِلَ سوءًا ، من مؤمنٍ وكافرٍ (') ، كان الذنب صغيراً أو كبيراً ، وهذا موافقٌ له «نُكَفِّر» ، لأن معنى « نكفِّر » نغطِّى عليها في القيامة ، فلا نفضحكم بها ('').

#### ٢٠٦ \_ وقوله جلَّ وعز ﴿ وَإِلَّا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ [ آية ١٢٤ ] .

المعنى : لا يُظلمُون مقدار نقير ، والنَّقِيرُ : النقطة التي تكون في النَّــــوَةِ ، يُقــــال : إن النخلـــةَ تنــــبتُ منها .

٢٠٧ \_ وقوله جل وعز : ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [ آبة ١٢٥ ] .
 ١٤٤١ في اللغة يكون بمعان :

أحدها: الفقير، كأنه به الاختلال، كما قال زهير: وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَومَ مَسالَّةٍ يَقُولُ لَا غَائِبٌ مَالِي وَلَا حَرِمُ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) هذا رأي جمهور المفسريين كما ذكره القرطبي ٣٩٦/٥ حيث قال : لفظ الآية عام ، والمؤمن والكافر مجازى بعمله السوء ، فأما مجازاة الكافر فالنار ، لأن كفره أوبقه ، وأما المؤمن فبنكبات الدنيا ، هذا قول الجمهور .

 <sup>(</sup>٢) هكذا ورد في الصحيح أن الله عز وجل يدني العبد المؤمن يوم القيامة ، فيضع عليه كُنفُهُ ، ثم يعرِّفه بذنوبه فيُقرُّ بها ، فيقول الله عز وجل له : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم .. »
 الحديث .

<sup>(</sup>٣) البيت ازهير بن أبي سلمي يمدح به « هرم بن سنان » وهو في ديوانه ص ١٥٣ وذكره القرطبي في جامع الأحكام ٥/٠٠٤ بلفظ « يوم مَسْغبة » أي مجاعة ، والحَرِمُ بوزن الكتف بمعنى الممنوع المحرَّم ، يريد لا مالي غائب ولا ممنوع ، والشاهد فيه أن الخليل هنا بمعنى الفقير المحتاج ، واستشهد به الزجاج في معانيه ١٢٢/٢ ، وانظر شرح شواهد المغني ٢٨٣ .

والخليلُ : المحبُّ .

وقيل في قول الله جل وعز : ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ أي محتاجاً فقيراً إليه(١) .

والقولُ الآخر ، هو الذي عليه أصحاب الحديث : أنه المَنْفَطِعُ إلى الله ، الذي ليس في انقطاعِهِ الحتلالُ(٢).

والقولُ الشالث : أنه يقال : فلانٌ خَليـــُل فلانٍ ، أي هو نَخْتَصُّهُ .

ومنه الحديثُ : « لو كنتُ متخذاً خليـلاً، لاتَّخذتُ أبا بكر خليلاً »(٣) .

(١) قال أهل اللغة : الخليل فعيل من الحُلّة ، وهي : الفاقة ، والحاجة ، أو من الخُلّة وهمي صفاء المودة والمحبة ، أو من الخلل ، قال ثعلب : سمي خليـلاً لأن محبتـه تتخلـل القـلب ، فلا تدع فيـه خللاً إلّا ملأته ، وأنشد لبشار :

قَدْ تَحُلَّلْتِ مَسْلِكَ السَرُّوجِ مِنِّسِي وَبِسِهِ سُمِّسِي الحَلِيسَلُ عَلِيسِلاً (٢) هذا أظهر الأقوال وأشهرها ، وهو الذي ذهب إليه الزجاج في معانيه ١٢٢/٢ حيث قال : الخليل : المحبُّ الذي ليس في محبته خلل ، وسمي «خليلَ الله» لأن اللهأحبه واصطماه محبةً تامة كاملة .

(٣) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ١٠/٧ ومسلم رقم ٢٣٨٢ في فضائل الصحابة والترمذي في المناقب، ولفظُ الشيخين عن أبي سعيد الخدري قال : ٥ خطب النبي عليه فقال : ٥ إن الله عز وجل خيَّر عبداً بين الدنيا ، وبين ما عنده ، فاختار ذلك العبد ما عنده ، فبكى أبو بكر ، فعجبنا لبكائه أن يُخبر رسول الله عليه عن عبد نُحيِّسر ، فكان رسول الله عليه هو المخيِّر ، وكان أبو بكر هو أعلمنا ، وقال رسول الله عليه : إنَّ من أَمنُ الناس عليَّ في صحبته وماله أبا بكر ، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن أخوة الإسلام ومودَّته ، لا يبقينَ في المسجد باب إلَّا سلة ، إلَّا باب أبي بكر ، وانظر جامع الأصول ٨٦/٨

فَدَلَّ بهذا على أنه عَلَيْكُ لا يختصُّ أَحَدَاً بشيءٍ من العِلمِ دُونِ

٢٠٨ \_ وقولُه جل وعز : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النَّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ ،
 وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾ [آية ١٢٧].

و ( مَا ) في مَوْضعِ رَفْعٍ ، والمعنى : قل اللهُ يُفتيكم فيهنَّ ، والقرآن يفتيكم فيهن<sup>(١)</sup> .

والـذي يُفتيكـم من القـرآن في الــنساء قولُــهُ عز وجــل: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ (٢) .

٢٠٩ ـــ ثم قال جل وعز : ﴿ فِي يَتَامَىٰ النَّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْثُونَهُ نَ مَا كُتِبَ
 لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ .. ﴾ [آية ١٢٧] .

قالت عائشة رحمها الله: هذا في اليتيمه، تكونُ عند الرجل ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ ﴾ رغبة أَحَدِكُمْ عن يَتيمَتِهِ التي تكون في حِجْرِهِ ، حين تكون قليلة المال والجمال ، فَنَهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَنْ رغبوا في مالها وجمالها ، من يتامى النّساءِ إلّا بِالْقِسْطِ » (٣) .

وفي رواية الترمذي أن رسول الله علي الله على المنبر فقال: إن عبداً خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء ، وبين ما عنده ، فاختار ما عنده ، فقال أبو بكر: فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا .. الحديث .

<sup>(</sup>١) هذا ما رجحه الزجاج في معانيه ١٢٤/٢ والفراء أيضاً في معانيه ٢٩٠/١ قال الزجماج : ومـوضع « ما » رفع والمعنى : قل الله يفتيكم فيهنّ وكتابه يفتيكم فيهن ، وهو اختيار الطبري .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية رقم (٤) ،

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري ٢٩٥/٢ ومسلم برقم ٣٠١٨ في التفسير ، وأبو داود رقم ٢٠٦٨ في النكاح .

وفي بعض الروايات عنها: هذا في اليتيمة ، لعلها تكون شريكته في المال ، ولا يربد أن ينكحها ، ولا يُحِبُّ أن تتزوجَ غيرَهُ ، لئسلا يأخد مالها ، قال الله جَلَّ اسْمُهُ : ( وَتَرْغَبُ وَنَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ ) (١) .

قال سعيد بن جبير ومجاهد : وبَرغَبُ في نكاحها إذا كانت كثيرة المال (٢٠) .

ولأهل اللغة في هذا تقديران :

أَحَـٰدُهُما : أَنَّ المُعنَّى وترغبُّـُونَ [ عن ]<sup>(٦)</sup> أَن تَنْكُحُوهُمِن ، ثُمُّ حُذِفَتُ عَنْ .

<sup>(</sup>١) وفي رواية أخرى في البخاري قالت: «هي اليتيمة تكون في حجر الرجل، قد شركته في ماله، فيرغب عنها أن يتزوجها – أي لا يرغب فيها – ويكره أن يزوِّجها غيره، فيدخل عليه في ماله، ماله، فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك ٥. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٢٧٧٧: والمقصود أن الرجل إذا كان في حَجْره يتيمة، يحلُّ له تزويجها، فتارة يرعب في أن يتزوجها، فأمره الله عز وجل أن يمهرها أسوة أمتالها من النساء، فإن لم يفعل، فليعبدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع الله عز وجل ، وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة، وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده، أو في نفس الأمر، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها – أي يمنعها – عن الأزواج، خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها، كما قال ابن عباس في هذه الآية : كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة، فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً، فإن كانت جميلة وهويها – أي أحبها – تزوجها وأكل مالها، وإن أنت دميمة منعها الرحال أبداً حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرَّم الله ذلك ونهى عنه ».

<sup>(</sup>٢) الأثر في جامع البيان ٥/٩٩ وزاد المسير ٢١٥/٢ والدر المنثور ٢٣١/٢ .

٣) من الهامش وليس في الأصل ، والكلمة هنا ضرورية بدليل قوله بعده : ثم حُذفت ٥ عَنْ » .

وحديث عائشة يُقَوِّي هذا القول(١).

والقولُ الآخر : وترغبون في أن تنكحوهـن ، ثم حُذِفَتْ « في » .

وإذا تَدَبَّرْتَ قول «سعيدِ بِن جُبَير» تَبَيَّــنْتَ أنـــه قد جاء بالمعنيَيْن .

٢١٠ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ﴾ [ آية ١٢٧ ] -

قال سعيد بن جبير : كانوا لا يُورِّثُونَ الصغير ، فَنَزَلَتْ : ﴿ يُوْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْشَينِ ﴾ (٢) .

فَعَلَىٰ قول سعيد بن جُبَيْر أفتاهم في المستضعفين قَوْلُك : ﴿ يُوْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) هو ما تقدم من رواية البخاري عن عائشة قالت : « هو الرجل تكون عنده اليتيمة ، هو وليُّها ووارثها ، قد شركته في ماله ، فيرغب أن ينكحها ، ويكره أن يزوجها رجلاً فيعضلها » فنزلت الآية . اهـ. صحيح البخاري تفسير سورة النساء ٢١/٦ . وانظر الحديث في حامع الأصول لابن الأثير ٧٦/٢ وتفسير ابن كثير ٣٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) الأثر ذكره الطبري في جامع البيان ٥/٥ ٣٠ وابن الجوزي ٢١٦/٢ عن ابن عباس وهو قول السدي أيضاً ، ولفظه « كانوا في الجاهدية لا يورّثون الصعار ولا البنات ، فذلك قوله تعالى ﴿ لا تؤتونهن ما كُتب لهنَّ ﴾ فنهى الله عن ذلك ، وبيّن أن لكل انسانٍ سهمه ، صعيراً كان أو كبيراً » .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية رقم ( ١١) يعني أن الله عز وجل أوصاهم بتوريث الصغير والضعيف ، فهذا هو المراد من قومه تعالى : ﴿ والمستضعفين من الولدان ﴾ لأنهم كانوا في الجاهلية لا يورِّتُون صغيراً ، ولا أنشى ، ويقولون : ٥ كيف نعطي المال من لا يركب فرساً ، ولا يحمل سيفاً ، ولا يقاتل عدواً ١٠ !! .

٢١١ ــ ثم قال جل وعــز : ﴿ وَأَنْ تَقُوْمُــوا لِلْيَتَامَــــيْ بِالْــقِسْطِ .. ﴾ [آية ١٢٧] .

وَالْقِسْطُ العَدْلُ ، وأفتاهم في اليتامـــى قولُـــهُ جل وعـــز : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمَوْالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ﴾ (١) .

٢١٢ ـــ وقولــــه جل وعـــز : ﴿ وَإِنِ امْــــرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَـــــا نُشُوْزَأً أَوْ إِعْرَاضَاً .. ﴾ [ آية ١٢٨ ] .

[ النشوزُ من الزوج: أَنْ يُسِيءَ عِشْرَتَهَا ، ويَمْنَعَهَا نَفْسَهُ وَنَفَقَتَهُ ٢٥٠ .

٢١٣ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَــا أَنْ يَصَّالَحَــا يَيْنَهُمَــا صُلُحًا .. ﴾ (٣) [ آية ١٢٨] .

وقرأ أكثر الكوفيين : ﴿ أَنْ يُصْلِحَا ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية رقم (٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل ، وأثبتناه من الهامش ، وهو نصُّ كلام الزجاج في معانيه ٢٦٦/٢ حيث قال : النُّسوز من بعل المرأة أن يسيء عشرتها ، وأن يمنعها نفسه ونفقته ، والله عز وجل قال في النساء ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ وقال : ﴿ ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ﴾ فشدد الله في العدل في أمر النساء ، وجعل الصلح جائزاً بين الرحل وامرأته إذا رضيت بإيشار غيرها عليها .

 <sup>(</sup>٣) هذه قراءة ابن كثير ، ونافع ، وأبي عمرو ﴿ يَصَّالَحَا ﴾ بفتح الياء والتشديد ، كما في السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) هذه قراءة عاصم ، وحمزة ، والكسائي بضم الياء والتخفيف وكسر اللام ﴿ يُصُلِحا ﴾ وهي من القراءات السبع ، كما في النشر لابن الجزري ٢٥٢/٢ والسبعة لابن مجاهد ص ٢٣٨ .

وقرأ الجحدري وعثان البتي : ﴿ أَنْ يَصَّلِحَا ﴾ (١) . والمعنى : يَصَّلِحَا ﴾ (١) .

فأما تفسيرُ الآية فَروى سماك بن حرب عن خالد بن عُرْعَرَة عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: « هي المرأةُ تكون عند الرجل ، وهي دميمةٌ أو عجوزٌ ، تكره مُفَارَقَتَهُ ، فيصطلحا على أن يجيئها كل ثلاثة أيام ، أو أربعة »(٢) .

وقالت عائشة : هو الرجل تكون عنده المرأة ، لَعَلَّهُ لا يكون له منها ولـدٌ [ وَلَا يُحِبُّهَا أَ \* فَيُرِيْـدُ تخليتَهـا ، فتصالحه فتقـول : لا تُطَلِّقْنِي وأنتَ في حلّ من شأني (٤) .

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن هذه الآية نزلت في « رافع بن خديج » طَلَّقَ امرأته تطليقة وتَـزوَّج شَابَّةً ، فلما قاربتِ انقضاءَ العِدَّة ، قالت له : أنا أصالحُكَ على بعض الأيَّام ، فرَاجَعَها ، ثم لم تصبره ، فطلَّقها أُخرى ، ثم سَأَلَتْهُ

<sup>(</sup>١) هذه من القراءات الشاذة كما في المحتسب في شواذ القراءات لابن جني ٢٠٠/١ قال أبو الفتح: أراد «يصْطَلِحَا» فآثر الإدغام، فأبال الطاء صاداً، ثم أدغسم فيها الصاد، فصارت « يَصَبَّحَا » .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم من حديث خالله بن عُرْعَرة عن علي ، ورواه السيوطي في اللهر المشور ٢٣٣/٢ وعزاه إلى ابن أبي شيبة ، وعبله بن حميله ، وابن المنذر ، والبيهقسي ، وذكره الطبري في جامع البيان ٣٠٦/٥ وابن كثير في تفسيره ٢٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) من الهامش وليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان للطيري ٣٠٧/٥ وابن كثير ٣٨٠/٢ والدر المنثور للسيوطي ٢٣٢/٢ .

ذلك ، فرَاجَعَها ، فنزلت هذه الآية(١) .

وفي حديث هشام بنِ عُروَةً ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنَّ سَوْدَةً وَهَبَتْ يومها لعائشة ، وكانَ رسولُ الله عَلَيْكُ يقسم لعائشة يَوْمَهَا ، ويَــوْمَ سودة (١) ، ابتخت سودة بذلك رضي رسولِ الله عَلَيْكِ .

٢١٤ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [ آية ١٢٨ ] .
والمعنى : والصلحُ خير من الفُرقةِ (٣) ، ثم حذف هذا لعلمِ

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مالك في الموطأ ۲۰۹/ عن ابن شهاب عن رافع بن خديج ، وفي مسند الشافعي ۲۸/۲ وجامع البيان للطبري ۳۰۹/ ورواه السيوطي في الـدر المتشور ۲۳۲/۲ وعزاه الشافعي ۲۸/۲ وانظر تفسير ابن كثير إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ، والحاكم وصحّحه ، ورواه البيهقي مطولاً ، وانظر تفسير ابن كثير ٢٨١/٢ .

<sup>(</sup>٣) الحديث في الصحيحين ، ونصُّه : عن عائشة قالت : « لمَّا كبرت « سودة بنت زمعة » وهبتْ يومها لعائشة ، فكان رسول الله عَيْنِه يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة » صحيح البخاري ٢/٧٤ وفي رواية لمسلم ١٧٤/٤ : « يقسم لعائشة يومين : يومها ويوم سودة » وروى الحاكم في المستدرك ١٨٦/٢ عن عروة عن عائشة أنها قالت له : يا ابين أختي ، كان رسول الله عَيْنِيّ لا يفضل بعضنا على بعض ، في مكثه عندنا ، وكان قلّ يوم إلّا وهو يطوف علينا ، فيدنو من كل أمرأة من غير مسيس ، حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت « سودة بنت امرأة من غير مسيس ، حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت « سودة بنت زمعة » حين أسنّت وفَرقت \_ أي خافت \_ أن يفارقها رسول الله عَيْنِ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً .. ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن كثير ٣٨٢/٢ : والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج ، وقبول الزوج ذلك ، خيرٌ من المفارقة بالكلية ، كما أمسك النبي عَلَيْكُ ١ سودة بنت زمعة » على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها ، ولم يفارقها بل تركها في جملة نسائه ، وفَعَل ذلك لتناسسي به أمنه في مشروعية ذلك وجوازه ، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام ، ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال سبحانه ﴿ والصّلح خَيْرٌ ﴾ .

وقيل في معنى « اللَّهُ أَكْبَرُ » : اللَّهُ أَكْبَرُ من كُل شَيْءٍ (١٠ . وقيل في معنى « اللَّهُ أَكْبَرُ من كُل شَيْءٍ ٢٠٥ . و آية ١٢٨ ] . ٢٠ صنح قال جلَّ وعز ﴿ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ .. ﴾ [آية ١٢٨] .

قال عطاءً: يعني الشُّعَ في الأَيام والنفقة (٢). ومعنى هذا أن المرأة تشعُّ بالنفقة على ضرايرها وإيثارِهنَّ. وقال سعيد بن جبير: هذا في المرأة تَشُعُّ بالمالِ والنَّفْسِ.

٢١٦ \_ وقوله جل وعز : ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ السِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ .. ﴾ [آية ١٢٩] .

 <sup>(</sup>١) هذا تمثيل للغرض الـذي أراده المصنف فقولـه تعـالى ﴿ والصلح خير ﴾ أي خير من المفارقة والطـالاق ، وحـذف هذا لظهـوره للسامـع ، كما حُذف من قولنـا « الله أكبر ٥ أي أكبر من كل كبير ، وأكبر من كل شيء .

<sup>(</sup>٢) الأثر ذكره الطبري عن عطاء ٣١١/٥ وابن الجوزي ٢١٨/٢ وعلى هذا القول والتفسير يكون الشح من جهة المرأة أي جُبلت نفس المرأة على الشح بالتنازل عن حقها لزوجها ، فهي تريد نصيبها كاملاً من زوجها من النفقة والمبيت ، وهذا مروي عن سعيد بن جبير وابن عباس ، وقال الن زيد : الضمير يعود على الزوجين ، فالمرأة لا تكاد تسمح بحقها من النفقة والاستمتاع ، والرجل لا تكاد نفسه تسمح بالنفقة عليها وإمساكها إذا رغب عنها ويضنُّ أن يقسم لها ، ومعنى والرجل لا تكاد نفسه تسمح بالنفقة عليها وإمساكها إذا رغب عنها ويضنُّ أن يقسم لها ، ومعنى البيء ، هذا قول ابن فارس ، وانظر زاد المسير ٢١٨/٢ وصفوة التقاسير ٢٠٨/١ .

قال عَبيدةُ(١): في الحُبِّ والجِمَاعِ(١).

٢١٧ ـــ ثم قال جل وعز : ﴿ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيلِ .. ﴾ [ آية ١٢٩ . .

قال عَبِيْدَةُ : يعني بالأنفسِ(٢) .

وقال مجاهد: لاتَّتَعَمَّدُوا الإِساءة (٤).

والمعنى اقْسِمُوا بينهنَّ بِالسُّوِيَّةِ .

ورُوي عن عائشة رحمها الله أنها قالت : « كان رسولُ الله عَلَيْهُ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ بالعَدْلِ ثم يقول : اللهم هذا مَا أَمْلِكُهُ ، فَكَ تُوَاخِذْنِي بِمَا تَمْلِكُهُ وَلَا أَمْلِكُهُ »(°).

(١) هو « عَبِيدَة بن عمرو السَّلْماني » من كبار التابعين من الفقهاء والمفسرين ، أسلم قبل وفاة النبي عَلَيْتُ بسنتين ولم يره ، وكان من أصحاب عليّ ، وابن مسعود ، وهو من أكابر علماء الكوفة قال عنه ابن معين : ثقة لا يُسأل عن مثله ، توفي سنة ٧٢هـ وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر ٨٤/٧ وفي الجرح والتعديل للرازي ٩١/٦ .

(٢) الأثر ذكره الطبري في جامع البيان ٣١٣/٥ وابن كثير في التفسير ٣٨٢/٢ ووضّحه رحمه الله فقال : ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ﴾ أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء في حميع الوجوه ، فإنه وإن حصل القِسم الصوريُّ ليلة وليلة ، فلا بدَّ من التفاوت في المحبة ، والشهوة ، والجماع ، كما قال ابن عباس ، وعبيدة السلماني ، ومجاهد ، والحسن البصري وغيرهم . اهـ.

(٣) يريد المصنف أن يفول : فلا نميلوا بأنفسكم عن المرغوب عنها ميلاً كاملاً ، فتجعلوها كالمعلّقة ،
 التي ليست بذات زوج ولا مطلّقة .

(٤) الطبري عن مجاهد ٥/٥ ٣١ قال : هو أن يتعمد أن يسيء ويظلم .

الحديث أخرجه الحاكم وأهل السنن ، ولفظ أبي داود عن عائشة قالت : « كان رسول الله عَلَيْتُهُ
 يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا
 أملك » يعني القلب . وانظر سنن أبي داود ٢٤٢/٢ وتحفة الأحوذي شرح الترمذي ٢٩٤/٤ =

وقال قتادة : كالمحبوسة وكالمسجونة (٣) .

رُوِيَ أَن أَكْثِر المشركين كانوا لا يؤمنون بالقيامة ، وإنما يتقربون إلى الله ، ليُوسِّع عليهم في الدنيا ، ويدفع عنهم مكرُوهَهَا ، فأنزل الله : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ (أ) .

والنسائي ٢١/٧ وابن ماجه ٦٣٤/١ وذكره ابن كثير ٣٨٢/٢ ورواه الحاكم ١٨٧/٢ وصحّحه
 على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، وقال الترمذي « فيما لا أملك » يعني به الحب والمودة .

(١) أثبتناه من هامش المخطوطة .

(٢) ذكر هذا الأثر الطبري في جامع البيان عن الحسن البصري ٣١٦/٥ وذكره السيوطي في الدر المنتور ٢٣٣/٢ عن ابن عباس ، وعزاه ابن كثير في التفسير إلى ابن عباس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، والضحاك ، والسدي ، ومقاتل ، قالوا معناه : لا ذات زوج ولا مطلّقة ، انظر تفسير ابن كثير ٣٨٢/٢ .

(٣) الأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢٣٣/٢ ونسبه لعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن المنذر ،

(٤) هذا قول الزجاج في معاتبه ١٢٧/٢ وعلى هذا القول تكون الآية في المشركين : ويرى ابن جرير أن الآية نزلت في المنافقين ، الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر ، وقال إن هذه الآية مثل قوله تعالى في من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها .. ﴾ إلى قوله ﴿ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار =

٢٢٠ ـــ وقوله جل وعز ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسطِ .. ﴾
 ١٣٥ . ١٣٥ . ١٣٥ .

الْقِسْطُ والْإِقْسَاطُ: العَدْلُ، يُقالُ: أَقْسَطَ يُقْسِطُ إِقْسَاطًا، إِذَا عَدَلَ، وَقَسَطُ إِقْسَاطًا، إذا حَدَلَ، وَقَسَطَ يَقْسِطُ، إذا جَارَ (١).

٢٢١ ــ ثم قال جلَّ وعزَّ ﴿ شُهَدَاءَ لِلَّهَ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيــرَاً فَاللَّــهُ أَوْلَــىٰ بِهِمَــا (`` ﴾ [آية ١٣٥] .

المعنى : إن يكن المشهودُ له غنياً ، فلا يمنعْكُم ذلك مِنْ أَنْ تشهدوا ، وإن يكن المشهودُ عليه فقيراً ، فلا يمنعْكُم ذلك من أن

وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ﴾ ونازعه فيها ابن كثير وقال « إن تفسيره فيه نظر ، ورجح أن الآية عامة وقال المعنى : اعلم يا من ليس همه إلا الدنيا ، أن عند الله تواب الدنيا والآخرة ، وإذا سألته من هذه وهذه ، أعطاك وأغاك وأقتاك » . اهـ. تفسير ابن كثير ٣٨٤/٢ ولا شك أن هذا هو الأرجح ، فإن الغرض من الآية تنبيه الغافل ألا تكون همته قاصرة على السعي للدنيا فقط ، بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة فليطلبه من الله الذي بيده النفع والضر .

<sup>(</sup>۱) هكذا قال أهل اللغة إن القِسط معناه العدل ، وكذلك الإقساط معناه العدل ، فكلا المصدريين بعنى العدل ، والتفريق إنما يأتي من الفعل ، فأقسط الرباعي معناه في اللغة عَدَل ، ويمأتي اسم الفاعل منه مُقسِط قال تعالى ﴿ وأقسطوا إن الله يحبُّ المقسطين ﴾ أي العادلين ، وأمًّا قَسَط الثلاثي فإن معناه ظلم وجر ، ويأتي اسم الفاعل « قاسط » قال تعالى ﴿ وأمًّا القاسطون فكانوا لجهنم حطباً ﴾ أي الظالمون .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل « أولى بها » وصوابه ما أثبتناه « أولى بهما » كما هو النصُّ القرآني الكريم .

تشهدوا عليه (١).

فإن قيل : كيف يقوم بالشهادة على نَفْسِهِ ؟ وهل يشهد على نَفْسِهِ (٢) ؟ .

قيل: يكونُ عليه حَقَّ لغيره فِيُقِــرَّ له به ، فذلك قِيَامُـــهُ بالشهادة على نَفْسِهِ (٢٠) .

أَدَّبَ اللهُ عز وجل [ بهذا ] (٤) المؤمنين ، كما قال ابن عباس رَحِمَهُ اللهُ : أُمِرُوْا أَنْ يقولُوا الحقَّ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ (٥) .

<sup>(</sup>١) معنى الآية الكريمة : ﴿ إِن يكن المشهود عليه غنياً فلا يُراغى لغناه ، أو فقيراً فلا يمتنع من الشهادة عليه . ترحُماً وإشفاقاً ، فالله أولى بالغنيّ والفقير ، وأعلم بما فيه صلاحهما ، فراعُوا أمر الله قيما أمركم به . فإنه أعلم بمصالح العباد منكم ﴾ وانظر كتابنا صفوة التفاسير ٢١٠/١ .

<sup>(</sup>٢) قال الزجاج في معانيه ١٢٨/٢ : ومعنى الآية : قوموا بالعدل ، واشهدوا لله بالحق ، وإن كان الحق على نفس الشاهد ، أو على والِدَيْهِ وَأَقْرِبِيه . اهـ .

<sup>(</sup>٣) قال الزجاج في معاليه ١٢٨/٢ : المعنى : قوموا بالعدل ، واشهدوا لله بالحق ، وإن كان الحق على نفس الشاهد ، أو على والديه ، وأفربيه . اهـ.

 <sup>(</sup>٤) أثنتناه من الهامش وسقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) هذا الأثر عن ابن عباس أخرجه الطبري في جامع البيان ٢٢٢٥ ولفظه قال : « أمر الله المؤمنين أن يقولوا الحق ، ولو على أنفسهم ، أو آبائهم ، أو أبنائهم ، ولا يُحابوا غنياً لغناه ، ولا يرحموا مسكيناً لمسكنته » وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢٣٤/٢ ، وعزاه إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن جرير ، والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عباس ، قال الحافظ ابن كثير ٣٨٥/٢ : ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لمّا بعثه النبي يخرص على أهل خيير ثمارهم وزروعهم ، فأرادوا أن يرشوه يوفق بهم فقال : « والله لقد جئتكم من عند أحبً الخلق إلى ، وإنكم لأبغض إلى من أعدادكم من القردة والخنازير ، وما يحملني حبّي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم ، فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض .

٢٢٢ ــ ثم قال عز وجـــل : ﴿ فَلَا تُشِّعُـــوا الْهَـــوَىٰ أَنْ تَعْدِلُــــــوا .. ﴾ 17٢ ـــ ثم قال عز وجـــل . ﴿ فَلَا تَشِّعُـــوا الْهَـــوَىٰ أَنْ تَعْدِلُـــــــوا .. ﴾

المعنى : فلا تُتَّبعوا الهوى لأن تعدلوا ، وأَدُّوا ما عندكم من الشهادة .

فهذا قولُ أكثرِ أهلِ اللُّغَةِ<sup>(١)</sup> .

ويجوز أن يكون المعنى فلا تَتَّبِعُوا الهَـوَىٰ كَرَاهَـةَ أَنْ تعدلُـوا ، لأنه إذا خالف الحقَّ ، فكأنه كَرِهَ العَدْلَ .

٢٢٣ ـــ ثم قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا .. ﴾ [ آية ١٣٥ ] .

رَوَىٰ قَابُوسُ بنُ أَبِي ظِبْيَانٍ ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : «هو في الخصمَيْن، يتقدَّمان إلى القاضي ، فيكونُ لَيُّهُ لَّاحَدِهِمَا ، وإعراضُهُ عن الآخر »(٢)

وقال مجاهد: ﴿وَإِنْ تَلْوُوا﴾ أي تُبَدِّلُوا ﴿ أَو تُعْسِرِضُوا ﴾ تَتُركُوا .

<sup>(</sup>۱) قال في البحر ۳۷۰/۳ : « لما أمر تعالى بالقيام بالعدل ، وبالشهادة لمرضاة الله تعالى ، نهى عن اتباع الهوى ـــ وهو ما تميل إليه النفس مما لم يبحه الله ـــ وقوله ﴿ أن تعدلوا ﴾ من العدول عن الحق ، أو من العدل وهو القسط ، فعلى الأول يكون التقدير : إرادة أن تجوروا ، أو محبة أن تجوروا ، وعلى الثاني يكون التقدير : كراهة أن تعدلوا بين الناس وتقسطوا » . اهـ.

<sup>(</sup>۲) هذا الأثر عن ابن عباس ذكره ابن جوير في جامع البيان ٣٢٣/٥ وذكره في البحر ٣٧١/٣ وابن الجوزي في زاد المسير ٢٢٣/٢ وهو قول مرجوح ، والراجح ما ذهب إليه مجاهد ، وابن جبير ، والضحاك ، والسدي ، وابن زيد ، وهو الذي رجحه الطبري لأن الآية في الشاهد لا في الحكم .

فَمَذَهَبُ ابنِ عباسٍ أَنَّ اللَّيَّ من الحَاكِمَ ، ومَذْهَبُ مجاهدٍ أنه من الشَّاهِدِ(١) .

وكذلك قال الضحاك : هو أن يَلْوِيَ لِسَانَهُ عن الحقِّ في الشهادة ، أو يُعْرضَ فيكتمها(٢) .

وأصلُ لَوَىٰ فِي اللغة : مَطَلَ<sup>(٣)</sup> . وأنشد سيبَوْلِهِ :

قَدْ كُنْتُ دَايَـــنْتُ بها حَسَّانَــا مَخَافَــةَ الإِفــلَاسِ والَّلْيَانَـــا(<sup>1)</sup>

(١) قال ابن جرير ٥/٤ ٢٣ : وأولى التأويلين بالصواب : أنه لي الشاهد شهادته لمن يشهد له ، أو عليه ، وذلك تحريفه إيًاها ، وتركه إقامتها ، ليبطل بذلك شهادته لمن شهد له ، وعمّن شهد عليه ، وأما إعراضه عنها ، فإنه ترك أدائها والقيام بها ، فلا يشهد بها ، لأن الله جل ثناؤه قال شهداء لله ﴾ فهي بالشهادة أولى . اه. ولم يحك ابن كثير غير هذا القول في تفسيره ٢٨٥/٢ فقد ذكر ما نصّه : ﴿ وإن تلووا أو تُعْرضوا ﴾ قال مجاهد وغير واحد من السلف « تَلُووا » أي تحرّفوا الشهادة وتغيّروها ، واللّي : هو التحريف ، وتعمّد الكذب ، والإعراض هو كتان الشهادة وتركها » .

(٢) وهكذا قال أبو حيان في البحر المحيط ٣٧١/٣ : والظاهر أن الخطاب للمأمورين بالشهادة لله بالشهادة لله بالقسط ، والمنهيين عن اتباع الهوى ، وهو قول الضحاك والسدي وابن زيد ومجاهد ، قالوا إنها في الشهود ، يلوي الشهادة بلسانه فيحرِّفها ، ولا يقول الحق فيها ، أو يعرض عن أداء الحق فيها ، وهو الأرجح .

(٣) ومنه الحديث الشريف (ليَّ الواجد يُجِلُّ عِرْضَهُ وعقوبته) أي مطلُ الغني الواجد لوفاء الدين على حبسه ، وشكابته للحاكم ، والكلام عليه أمام الناس ، والحديث أخرجه أحمد والنسائي ، والخديث أخرجه أحمد والنسائي ، وانظر فيض القدير ٥/٠٠٤ .

(٤) البيت لرؤية بن العجاج ، وهو في ديوانه ص ١٧٨ تحقيق ابن لورد ، وهو منسوب وليس بالأصل ، وذكره النفاخ في شواهد سيبويه ص ١٤٩ وهو من الأرجاز وتتمته : « يُحْسِنُ بِيعَ الأصل والقِيَانَا » وَقُرِىءَ : ﴿ وَإِنْ تَلُوْا أَوْ تُعْرِضُوْا ﴾ (١) . وفيه قولان : أحدهما للكسائي ، قال : والمعنى من الولاية ، وإن تلوا شيئاً أو تدعوه (٢) .

وقال أبو إسحاق (٣): من قرأ: (وَإِنْ تَلُوْا) فالمعنى على قراءته وإن تَلُوُوا، ثم هَمَزَ الوَاوَ الأَولَى فصارت تَلُوُّوا. كما قال: يقال: أَدْؤُرٌ في جمع دارٍ، ثم أَنْقَىٰ حَرَكَةَ الهمزة على اللام، وحذف الهمزة فصارت تَلُوْا، كما يقال: آدُرٌ في جمع دار.

٢٢٤ ــ وقوله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ .. ﴾ [ آية ١٣٦] .

#### في معنى هذا قولان:

أَحَدُهُمَا : اثبتوا على الإيمان (٤) ، كما يقال للقائم : قِفْ حَتَّى أَجِيءَ .

<sup>(</sup>١) هذه قراءة حمزة وابن عامر ﴿ وإن تلوا ﴾ بواو واحدة واللام مضمومة ، وقرأ ابس كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وعاصم ، والكسائي ﴿ وإن تلووا ﴾ بواويس الأولى مضمومة ، وانظر السبعة لابس مجاهد ص ٢٣٩ والنشر ٢٥٢/٢ .

 <sup>(</sup>۲) قال في البحر٣/٣٠١ : ولَحَّنَ بعض النحويين قارئ هذه القراءة وقال : لا معنى للولاية هنا ...
 وهذا لا يجوز لأنها قراءة متواترة في السبع ، ولها معنى صحيح وتخريج حسن . اهـ.

 <sup>(</sup>٣) هو الإمام الزجاج ، وانظر كتابه معاني القرآن ١٢٩/٢ .

 <sup>(</sup>٤) هذا هو الظاهر أنه خطاب للمؤمنين ، وأمر لهم بالثبات والدوام على الإيمان ، والمعنى : اثبتوا على الإيمان كقوله تعالى ﴿ ولا تموثنَ إلا وأنتم مسلمون ﴾ وكقول المسلم في صلاته ﴿ اهدِنا الصراط المستقم › وهذا هو قول الأكثرين ، ورجحه ابن كثير وردً على =

أي اثبت قائماً.

والقَوْلُ الآنحو: أنه خطابٌ للمنافقين (١) ، فالمعنسى على هذا: يا أيها الذين آمنوا في الظاهر ، أخلصوا للَّهِ .

٣٢٥ \_وقولـه جل وعـز : ﴿ إِنَّ الَّذِيـنَ آمَنُـوا ثُمَّ كَفَــرُوا ، ثُمَّ آمَنُــوا ثُمَّ كَفَــرُوا ، ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا ، لَمْ يَكُـن اللهُ لِيَعْفِـرَ لَهُـمْ ، وَلَا لِيَهْدِيَهُــمْ سَبِيلاً ﴾ \_ [ آية ١٣٧ ] .

قال مجاهد: يُعْنَىٰ بِهِ المنافقون .

قال : ومعنى ( ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرَاً )

مَاتُوا على ذلك<sup>(٢)</sup>.

من اعترض على هذا القول فقال ٣٨٥/٢ : وليس هذا من باب تحصيل الحاصل ، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والدوام عليه ، وكذا قال أبو حيان في البحر ٣٧١/٣ : ومعنى و آمِنُوا ، دوموا على الإيمان ، قاله الحسن وهو الأرجح ، لأن لفظ المؤمن متى أطلق لا يتناول إلا المسلم .

<sup>(</sup>١) هذا قول مجاهد كما في تفسير ابن الجوزي ٢٢٤/٢ قال ومعناه : يا أيها الذين آمنوا في الظاهر بألسنتهم ، آمنوا بقلوبكم ، واختار ابن جرير أنها في أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، الذين آمنوا بكتبهم ولم يؤمنوا بالرسول ولا بالقرآن ، يقول لهم آمنوا بمحمد وبما جاء به من عند الله .. إلخ . والأرجح ما ذكرناه أنها في المؤمنين .

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر عن مجاهد ذكره الطبري ٣٢٧/٥ وابن كثير ٣٨٦/٢ وابن الجوزي ٢٢٥/٢ وهو مروي عن ابن عباس وابن زيد قال السيوطي في الدر المنثور ٢٣٥/٢ وعن ابن زيد أنهم المنافقون آمنوا مرتين ، وكفروا مرتين ، ثم ازدادوا كفراً ، ورجح هذا القول أبو حيان في البحر المحيط ٣٧٣/٣ قال : « والظاهر أنها في المنافقين ، إذ هم المتلاعبون بالدين ، فحيث لقوا المؤمنين قالوا آمنا ، وإذا لقوا أصحابهم قالوا : إنا مستهزئون ، ولذلك جاء بعده ﴿ بشّر المنافقين بأن لهم عذاباً أيماً ﴾ فهم مترددون بين إظهار الإيمان والكفر باعتبار من يلقونه .

وهذا القول ليس يبعد في اللغة ، لأنهم إذا ماتوا على الكفر فقد هلكوا ، فهم بمنزلة مَن ازْدَادَ .

وقال أبو العالية : ﴿ إِنَّ الَّذِيَن آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ اليهود والنصارى كفروا ﴿ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ﴾ بذنوبٍ عَمِلُوْهَا(١) .

وقال قتادة : ( الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ) اليهود والنصارى ، آمنتُ اليهود بالتوراة ثم كفرتْ يعني بالإنجيل ، ثم آمنوا بِعُزَيْرٍ ، ثم كفروا بِعِيسَىٰ ، ثم ازدادوا كفراً ، بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم (٢) .

وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرتْ ، وكُفْرُهُمْ بِهِ تركُهم إِيَّاهُ ثُم ازدادوا كفراً بالقرآن وبمحمدٍ عليه السلام<sup>(٣)</sup> .

الأثر ذكره الطبري عن أبي العالية ٥/٨٧ والقرطبي ٤١٥/٥ وابن عطية في المحرر الوحييز
 ٢٣٤/٢ والسيوطى في الدر المنثور ٢٣٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) الأتر ذكره الطبري ٣٢٨/٥ ورجحه ، وذكره السيوطي في الـدر المنشور ٢٣٤/٢ وابـن عطيـة في الحرر ٢٦١/٤ ورجح قول مجاهد أنها في المنافقين قال : وهذا القـول هو المترجح ، وقـول الحسن بن أبي الحسن جيـد محتمـل ، وقـول قتـادة وأبي العاليـة \_ وهـو الـذي رجحـه الـطبري \_ قول ضعيف ، تدفعه ألفاظ الآية ، وانظر التعليق الذي بعده .

<sup>(</sup>٣) قال ابن عطية ٢٦١/٤: قول قتادة وأبي العالية \_ وهو الذي رجحه الطبري \_ قول ضعيف ، تدفعه ألفاظ الآية ، وذلك أن الآية إنما هي في طائفة يتّصف كل واحد منها بهذه الصفة ، من التردد بين الكفر والإيمان ، ثم يزداد كفراً بالموافاة \_ يعني بالموت على الكفر \_ واليهود والنصارى لم يترتب في واحد منهم إلا إيمان واحد ، وكفر واحد ، وليس هذا هو مقصد الآية ، وإنما توجد هذه الصفة في شخص المنافقين ، لأن الواحد منهم يؤمن ثم يكفر ، ثم يوافي على الكفر ، وتأمل قوله تعالى ﴿ لم يكن الله ليغفر لهم ﴾ فإنها تقتضي أن هؤلاء محتوم عليهم من أول الأمر ولذلك تردّدوا ، وليست مثل أن يقول « لا يغفر الله لهم » بل هي أشد ، فتأمل الفرق بين العبارتين فإنه من دقيق غرائب الفصاحة . اه.

٢٢٦ \_ وقَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ : ﴿ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابَا أَلِيْمَا ﴾ ٢٢٦ \_ وقَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ : ﴿ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابَا أَلِيْمَا ﴾

[ المعنى ](١) اجعَل ما يقومُ لهم مقامَ البِشَارَةِ العَذَابَ . وأنشد سيبويه :

وَخَيْلِ قَدْ دَلَفْتُ لَهَا بِحَيْلِ تَحِيَّةُ بَيْنِهِمْ ضَرْبٌ وَجِيعُ(٢)

أي الذي يَقُومُ مَقَامَ التحيَّةِ ضَرْبٌ وَجِيْعٌ.

٢٢٧ \_ وقوله جل وعز : ﴿ أَيْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ ﴾ ؟ [آية ١٣٩] . أَيْتَغِي المنافقون عند الكافرين العِزَّة ؟ أي الْمَنَعَةَ .

قال الأصمعي: يقال: أرض عَزَاز، بالفتح والكسر، إذا كانت صُلْبَةً شَدِيْدَةً. وقَوْلُهُم: يَعِزُّ عَلَيَّ، أي يَشْتَدُّ عَلَيَّ (٣)

(١) أثبتناه من الهامش وليمنت في الأصل.

<sup>(</sup>٢) البيت لـ « عمرو بن معديكرب » وهو في شواهد سيبويه ص ١١٠ للنفاخ والخصائص ٣٥/٤ وجاء وفي كتاب سيبويه ١٦٥/١ والخزانة ٣٥/٥ واستشهد به في البحر الحيط ٣٧٣/٣ قال : « وجاء بنفظ « بَشِر » على سبيل التهكم بهم ، نحو قوله تعالى ﴿ فَبَشِّرهُمْ بعذاب أَلْم ﴾ أي القائم لهم مقام البشارة وهو الإنجار بالعذاب ، كما قال الشاعر : « تحية بينهم ضرب وجيع » وانظر معاني الزجاج ١٣١/٢ وفي المخطوطة « دَلَقْتُ » وهو تصحيف وصوابه بالفاء « دَلَقْتُ » ومعناه زحفت ودوت .

ر روب . (٣) في الصحاح : عزَّ الشيء يعِزَّ : إذا قلَّ فلم يكن يوجد ، وعزَّ عليَّ أن تفعل كذا أي حقَّ واشتدً .

ومنه قوله تعالى ﴿ وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴾(١) أي قهرني لأنه أَعَزُّ منى .

ومنه قولهم : « مَنْ عَزَّ بَزَّ »(٢) أي مَنْ غَلَبَ اسْتَلَبَ . ومنه قوله « فَعَزِتهُ يَدَاهُ وَكَاهِلُهُ » .

٢٢٨ ـــ وقوله جل وعز : ﴿ قَالُوا أَلَم نَسْتَحْوِذْ عَلَيكُم .. ﴾ [ آية ١٤١ ] .

يقال : استحوذ [ عليه ] (٣) إذا استولى عليه .

فالمعنى: قال المنافقون للكافرين: ألم نَعْلِبْ عليكم بِمُوَالَاتِنَا إِياكُم ، ونَمْنَعْكُم من المؤمنين (٤) ، أي أخبرناكم بأخبارهم لتحسذروا مايكون منهم.

<sup>(</sup>١) سورة ص آية رقم ( ٢٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) غير موجود في الأصل وأثبتناه من الهامش .

<sup>(</sup>٤) يقول القرطبي ٥/٨١٤ : يُقال : استحوذ على كذا أي غَلَب عليه ، ومنه قوله تعالى ﴿ استحوذ على عليهم الشيطان ﴾ والمعنى : يقول المنافقون : ألم نغلب عليكم حتى هابكم المسلمون وخذلناهم عنكم ؟ وقال في البحر وهو أظهر ٣٧٥/٣ : المعنى : ألم تغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم وأبقينا عليكم ؟ ﴿ وَعَنعكم من المؤمير ﴾ ؟ بأن ثبطناهم عنكم ، فأسهموا لنا من الغنيمة بحكم أننا نواليكم ولا نؤذيكم ، ولا نترك أحداً يؤذيكم . اهـ.

٢٢٩ \_ وقولُه جل وعز : ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَىٰ الْمُؤمِنِينَ صَلَىٰ الْمُؤمِنِينَ صَلَىٰ الْمُؤمِنِينَ صَلَىٰ الْمُؤمِنِينَ صَلَىٰ الْمُؤمِنِينَ صَلَىٰ الْمُؤمِنِينَ صَلَىٰ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللّ

رُويَ عن علي رضي الله عنه أنه قال : ذلك في الآخرة(١) .

وقال ابن عباس: ذاك يَوْمُ القيامة.

وقال السُّلِّيُّ : السبيلُ : الحُجَّةُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) الأثر ذكره الطبري عن على ٣٣٣/٥ والقرطبي ٤١٩/٥ وابن كثير ٣٨٨/٢ وابسن الجوزي ٢٠/٢ وروي عن ابن عباس أن ذاك يوم القيامة ، فقد روى ابن جرير ٣٣٣/٥ أن رجلاً قال لعلي بن أبي طالب : يا أمير المؤمنين أرأيتَ قول الله ﴿ ولن يجعلَ الله للكافرين على المؤمنين مسيلاً ﴾ وهم يقاتلوننا فيظهرون علينا ويقتلون ؟ فقال : ادن مني ، ادنه ، ثم قال ﴿ فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله .. ﴾ الآية ذاك يوم القيامة ، هو يوم الحكم . قال ابن عطية : ومهذا قال جميع أهل التأويل ، قال ابن العربي : وهذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه .

<sup>(</sup>٢) الأثر ذكره ابن جرير الطبري عن السدي ٣٣٤/٥ ورجحه حيث قال : « وأما السبيل في هذا الموضع فالحجة » يريد أن المعنى لن يجعل الله للكافرين حجة على المؤمنين يستظهرون بها ويتغلبون بها عليهم ، إلَّا أبطلها ودحضها ، واختار هذا القول بعض المفسرين ، والظاهر أن المراد من الآية هو تسليط الكفار على المؤمنين حتى يبيدوهم ويستأصلوهم ، وهو ما قاله ابن كثير ٣٨٨/٢ حيث قال : وذلك بأن يُسلِّطوا عليهم استيلاء استفصال بالكلية ، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان ، فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة .

أقول: لعل هذا القول هو الأرجح ويؤيده ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان «إن الله زَوَى في الأرض ، فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإنَّ مُلك أمتي سيبلغ ما زُوي في منها ، وإني سألت ربي لأمتي ألَّا يهلكهم بسنة عامَّة ، وألا يسلَّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم ، فيستبيح بيضتهم — أي يفنيهم ويُهلكهم — وإن ربي قال في يا محمد: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا بيضتهم — أي يفنيهم ويُهلكها بسنة عامة — يعني بالقحط والجدب — وألَّا أسلَّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ، حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ، ويَسْبي — أي يسترق — بعضهم بعضاً » صحيح مسلم ٢٢١٥/٤ .

وقيل: إن المعنى إن الله ناصر المؤمنين بالحُجَّةِ والعَلَبَةِ ، لِيُظْهِرَ دِينَهُمْ عَلَىٰ الدِّين كُلِّهِ .

٢٣٠ \_ وقولـه جل وعــز : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِيــنَ يُحَادِعُــوْنَ الْلَــهَ وَهُـــوَ حَادِعُهُمْ .. ﴾ [آية ١٤٢] .

قال أهل اللغة : سُمِّيَ الثناني خداعناً ، لأنه مُجَازَاةٌ للأَوَّلِ فَسُمِّيَ خِذَاعًا على الاز دواج (١) ، كما قال جل وعز : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ (١) .

وقال الحسن: إذا كان يوم القيامة أعطي المؤمنون والمنافقون نُورًا ، فإذا انتهوا إلى الصراط ، طُفِيءَ نُورُ المنافقين ، فَيُشْفِق المؤمنون فيقولون « رَبَّنَا أَنْمِمْ لَنَا نُورَنَا » فيمضي المؤمنون بنورهم ، فينادونهم :

قَالَ الحَسَنُ : فَتِلْكَ خَدِيْعَةُ اللَّهَ إِيَّاهُمْ (٢) .

وهذا القول ليس بخارج من قول أهل اللغة ، لأنه قد سَمَّاهُ

<sup>(</sup>١) الله تعالى منزَّه عن الخداع ، وسميت المجازاة على العمل خداعاً من باب المزاوجة ، أي التوافق باللفظ دون المعنى ، ويسمى ٥ باب المشاكلة ، ومثله قوله تعالى ﴿ فَمَنِ اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ﴾ ومنه قول الشاعر :

قَالُوا اقْتَرِحْ شيئًا نُجِدْ لَكَ طَبْخَهُ قلتُ اطبخُوا لِي جُبَّةً وَقَمِـيصاً

٢) سورة الشورى آية رقم ( ٤٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) الأثر أخرجه ابن المنذر عن الحسن ، ورواه ابن جريىر عنه ٣٣٤/٥ وذكره ابن عطيمة في المحرر الوجيز ٢٦٧/٤ والسيوطي في الدر المنثور ٢٣٥/٢ وأبو حيان في البحر المحيط ٣٧٧/٣ .

خِداعًا ، لأنه مُجَازَاةٌ لَهُمْ (١)

٢٣١ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَــى الصَّلَاةِ قَامُــوَا كُسَالَـــى ٢٣١ \_ ثُمَ قَالُ جل وعز : ﴿ وَإِذَا قَامُـوا إِلَّا قَلِيْلاً ﴾ [آية ١٤٢] .

قال·الحسن : إنما قَلَّ لأنه لغير الله (٢) .

ورُوِيَ عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : « ما قَلَّ عَملٌ مَعَ تُقيً ، وكيفَ يَقِلُ ما يُتَقَبَّلُ »(٢) ؟! .

٢٣٢ \_ ثم قال جل وعن : ﴿ مُذَبْذَبِينَ بَينَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هُؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هُؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هُؤُلَاءِ ﴾ [ آية ١٤٣ ] .

قال قدادة : ولا يكونون مُخْلِصِينَ بالإيمان ، ولا مُصَرِّحِينَ بالإيمان ، ولا مُصَرِّحِينَ بالكفر<sup>(3)</sup> .

(١) في المخطوطة « مجاراة لهم » وهو تصحيف ، وصوابه « مجازاة » بالزاي كما أثبتناه ، قال ابن عطية (١) و المخطوطة « مجاراة عن عقوبة سمًّاها باسم الذنب ، فعقوبتهم في الدنيا الذلُّ والخوف والغم ، وفي الآخرة عذاب جهنم .

(٢) الأثر أخرجه ابن المنذر ، والبيهقي في شعب الإيمان ، عن الحسن ، كما ذكره السيوطي في الـدر المنثور ٣٣٦/٢ فقال : ورُوي عن قتادة أنه قال : ٥ والله لولا الناس ما صلّى المنافق ، ولا يصلي إلا رياء وسمعة » .

(٣) الأثر أخرجه ابن المنذر عن على ، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢٣٦/٢ وروي مثله عن قتادة حيث قال : إنما قلَّ ذكر المنافق لأن الله لم يقبله ، وكلُّ ما ردَّ الله قليل ، وكلُّ ما قبِل الله كثير ، وانظر الطبري ٣٣٥/٥ .

(٤) انظر الأثر في جامع البيان ٥/٣٣٦ وتفسير القرطبي ٤٢٤/٥ والدر المنتور ٢٣٦/٢ والمعنى : إنَّ المنافقين مضطربون ، ومتردِّدون بين الكفر والإيمان ، لا يثبتون على حال ، فهو وصف هم المنافقين مضطربون ، والتردد في شأن الإيمان ، ولهذا قال تعالى ﴿ مُذَبَّذَبِين بين ذلك ﴾ .

ورَوَى عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر آن النبي عَلَيْتُهُ قال : « مَثَلُ المنافق كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَينَ غَنَمَينِ ، إذا جاءتْ إلى هٰذِهِ نَطَحَتْها ، وَإِذَا جَاءَتْ إِلَىٰ هٰذِهِ نَطَحَتْهَا فَلَا نَتْبَعُ هٰذِهِ وَلَا هٰذِهِ »(١) .

وأصلُ التذبذبِ في اللغة التَحَرُّكُ والاضطرابُ(٢) ، كما قال : اللَّهِ قَرْ أَنَّ اللَّهِ أَعْطَهَاكُ سُوْرَةً اللَّهِ مُوْنَهَا يَتَذَبُهِ مَا لَكُ مُلْكٍ دُوْنَهَا يَتَذَبُهِ مَا لَكُ مُلْكٍ دُوْنَهَا يَتَذَبُ لَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فالمعنى : إن المنافقين مُتَحَيِّرُونَ في دينهم ، لا يَرْجعون إلى اعتقاد شَيءٍ عَلَىٰ صحَّةٍ ، ليسوا مع المؤمنين على بصيرة ، ولا مع المشركين على جهالة ، فَهُمْ حَيارَىٰ بين ذلك (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في كتاب المنافقين ٢١٤٦/٤ وأحمد في المسند ٢٧/٢ وابن جرير ٥ (١) ٢٣٦/٥ وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢٣٦/٢ ولفظ مسلم ٥ مثل المنافق كمثل الشاة العَائِرَة بين الغَنَمَيْن ، تَعير إلى هذه مرة ، وإلى هذه مرة ، ومعنى العائرة المتردّدة الحائرة لا تدري أيهما تتبع ، و ٥ تعير ، أي تتردد وتذهب .

 <sup>(</sup>٢) قال أهل اللغة : الذبذبة : التحريك والاضطراب ، يُقال : ذبذبته فتذبذب ، والمذبذب : المتردد بين أمرين .

 <sup>(</sup>٣) البيت للنابغة يمدح به النعمان بن المنذر ، وهو في ديوانه ٥ مختار الشعر الجاهلي طبعة الحلبي ص ١٧٥ ه واستشهد به الطبري في جامع البيان ٥/٣٣٥ وابن عطية في امحرر الوجيز ٢٦٨/٤ والقرطبي في جامع الأحكام ٤٢٣/٥ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن الجوزي في زاد المسير ٢٣٢/٢ : المذبذب : المتردد بين أمريس ، وهمذه صفة المنافق ، لأنه محيَّر في دينه ، لا يرجع إلى اعتقاد صحيح ، لم يظهروا الكفر فيكونوا مع الكفار ، ولم يَصَدُقوا الإيمان فيكونوا إلى المؤمنين . اهم .

والنفاق مأخوذ من النَّافِقاء ، وهو أَحَـدُ جحور الْيَرْبُوعِ ، إذا أَخِدَتْ عليه المواضعُ ، خرجَ منه ولا يُفْطَنُ إليه .

وكذلك المنافق يُظهِر الإسلام، ويَخرجُ منه سِرًّا.

وفي الحديث : « للمنافق ثلاثُ علاماتِ : إذا حدَّث كذب ، وإذا وَعَدَ أُخْلَفَ ، وإذا اتُتُمِنَ خَانَ »(١).

٣٣٣ \_ وقوله جل وعنر : ﴿ أَتُرِيْدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُ\_م سُلْطَانَــاً مُبِيْناً ﴾ ؟ [آية ١٤٤] .

قال قتادة: السلطانُ: الحُجَّةُ(٢) .

وكذلك هو عند أهل اللغة:

٣٣٤ \_ وقوله جل وعــز : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِيــنَ فِي الــدَّرُكِ الأَسْفَــلِ مِنَ النَّارِ .. ﴾ [آية ١٤٥] ·

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في الإيمان ۸۳/۱ ومسلم برقم ٥٩ ولفظه : « آية المنافق ثلاث ، وإن صام وصلًى وزعم أنه مسلم : إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا التمسن خان » صام وصلًى وزعم أنه مسلم : إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا التمسن خان أن صحيح مسلم ٧٨/١ وفي رواية أخرى في الصحيحين « أربع من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً ، وإذا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدَّث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجر » .

<sup>(</sup>٢) السلطان في اللغة : الحجه الظاهرة ، ومنه قوله تعالى ﴿ فائتونا بسلطان مبين ﴾ أي بحجه واضحة تظهر صدِّقكم ، وروي عن ابن عباس أنه قال : ٥ كلَّ سلطان في القرآن فهو بمعنى الحجة ٥ قال ابن الأنباري : تقدير الآية : أتريدون أن تجعلوا لله عليكم ، بموالاة الكافرين ، حجة بينة تُلزمكم عذابه ، وتكسبكم غضبه ؟ . اهـ انظر زاد المسير ٢٣٣/٢ .

قال عبدالله بن مسعود: « يُجْعَلُونَ فِي تَوَابِيتَ من حديدٍ تُعْلَق (١) عليهم وفي بعض الحديث: من نارٍ ، ثم تُطبق عليهم (١) . والأَدْرَاكُ فِي اللغةِ : المنازِلُ والطبقاتُ (١) .

٢٣٥ ــ وقول جلَّ وعزَّ : ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ۚ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ الله شاكراً عليماً . لَا يُجِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَولِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ .. ﴾ [ آية ١٤٧ ـ ١٤٨ ] .

وقرأ زيدُ بنُ أَسْلَمَ وابنُ أَبِي إِسحاق : ﴿ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ﴾(١) . وعلى هذه القراءة فيه ثلاثةً أقوالِ :

قال الضحَّاكُ : المعنى : ما يفعلُ اللهُ بعذابكـــم إلَّا مَنْ ظَلَمَ .

(١) في الأصل ( تُعلق ) بالعين المهملة وهو تصحيف وصوابه ما أثبتناه ( تُغلق ) .

<sup>(</sup>٢) الأثر عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة ، وابن أبي حاتم ، وابن المنشذر ، كذا في الدر المنشور ٢٣٦/٢ وفي رواية لابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال : « الدَّرك الأَسْفَل : بيبوت من حديد ، ها أبواب تُطبق عليها ، فتوقد من تحتهم ومن فوقهم » وذكره ابن جرير ٥/٣٣٨ وابين كثير ٣٩٣/٢ وابن كثير ٣٩٣/٢

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ١٤٢/١ : « جهنم أَدْرَاك أي منازل وأطباق ، فكل منزل منها 
دَرُك » وقال ابن الأنباري : الدَّركات درجات بعضها تحت بعض ، ويُقال للشيء إذا كان بعضه 
فوق بعض درج ، وإذا كان البعض أسفل من بعض يقال : درك ، روي ذلك عن الضحاك ، وابن عباس ، وانظر البحر المحيط ٣٨٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) هذه من القراءات الشاذة كما في المحتسب لابن جنبي ٢٠٣/١ قال أبو الفتح: ظَلَم، وظُلِمَ، وظُلِمَ، جميعاً على الاستثناء المنقطع، أي لكن من ظَلَم فإن الله لا يخفى عليه أمره، ودلَّ على ذلك قولـه تعالى ﴿ وَكَانَ الله سميعاً عليماً ﴾ .

وقيل: المعنى: لا يَجْهَرُ أَحَـدٌ بالسُّوءِ ، إلا مَنْ ظَلَـمَ فإنـه يَجْهَرُ بهِ عتداءً(١) .

وقال أبو إسحاق الزَّجَّاجُ : يجوز أن يكون المعنى إلا مَنْ ظَلَمَ فقال سُوءً فإنه ينبغي أن تأخذوا على يَدَيهِ ، ويكون استثناءً ليس من الأول<sup>(٢)</sup> .

وعبى الجَوَابَيْنِ الأُوَّلَيْنِ يكون استثناءً ليس من الأول أيضاً . ومن قرأ : ﴿ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ﴾ (٢) ففيه أقوال :

أحدها: رُويَ عن مجاهد أنه قال: ( نزلتُ هذه الآية في رَجلِ ضَافَ قوماً فلم يُحْسِنُوا إليه ، فذكرهم بما فعلوا ، فَعَابُوهُ بِذلك ، فنزلت : ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَولِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) وضَّح هذا المعنى أبو حيان في البحر ٣٨٣/٣ فقال : المعنى : لكنَّ الظالم يحب الجهر بالسوء فهو يفعله اعتداءً .

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للزجماج ١٣٧/٢ فقيد قال إنه استثناء منقطع، والمعنى عنده: لا يحبُّ الله لجهر بالسوء من القبول، لكن المظلوم يظهرُ بظلامته تشكياً، والظالم يجهر بذلك ظلماً واعتداء.

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة الجمهور بالبناء للمجهول ، وهي القراءة التي اتفق عليها القرَّاء ، والقراءة الأولى شاذة كما أسلفنا .

<sup>(</sup>٤) الأثر عن مجاهد ذكره الطبري في جامع البيان ٢/٦ وابن كثير في تفسيره ٣٩٥/٢ وأبو حيان في البحر المحيط ٣٨١/٣ وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢٣٧/٢ وعزاه إلى عبد الرزاق ، وعبد بن هميد ، وابن جرير عن مجاهد .

فالمعنى على هذا: لكِنْ مَنْ ظُلِمَ فَلَهُ أَنْ يذكر ما فَعِلَ بِهِ (١) . قال الحسن : « هذا في الرَّجُلِ يُظْلَمُ فلا ينبغي أَنْ يدعو على مَنْ ظَلَمَهُ ، ولكنْ لِيَقُل : اللهم أَعِنِّي عليه ، واستخرج لي حقِّي منه ، ونحو ذلك »(١) .

وقال قطرب : ﴿ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ﴾ إنما يريـدُ الْمُكْـرَة ، لأنـه مظلوم ، وذلك موضوعٌ عنه وإنْ كَفَرَ .

قال: ويجوز أن يكون المعنى ( إلا مَنْ ظُلِمَ () على البَدَلِ ، كأنه لا يُحبُّ الظالم ، وكأنه يقول: يُحبُّ مَنْ ظُلِمَ ، أي لا يحبُّ الظالم ، وكأنه يقول: يُحِبُّ مَنْ ظُلِمَ . أي يَأْجُرُ مَنْ ظُلِمَ .

والتقديرُ على هذا القول: لا يُحِبُّ اللهُ ذَا الْجَهْرِ بِالسُّوءِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ، عَلَىٰ الْبَدَلِ (٤).

<sup>(</sup>١) هذا هو الراجح من الأقوال ، والمعنى : لا يحب الله الفحش من القول ، إلا المظلوم ، فإنه يُساح له أن يجهر بالدعاء على ظالمه ، وأن يذكره بما فيه من السوء .

 <sup>(</sup>۲) الأثر ذكره ابن جرير عن الحسن ١/٦ وابـن كثير ٣٩٤/٢ والسيوطـي في الـدر المنشور ٢٣٧/٢ وروي نحوه عن ابن عبـاس قال : لا يحب الله أن يدعـو أحـد على أحـد إلا أن يكـون مظلوماً .
 الطبري ١/٦ .

<sup>(</sup>٣) وعلى هذا القول يكون معنى الآية : لا يحب الله أن يجهـر أحـد بالسوء إلا من أكـره على ذلك ، ويكون كقوله تعالى ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكـره وقلبـه مصمئـن بالإيمان ﴾ وقـد ذكر هذا القول أبو حيان في البحر الحيط ٣٨٢/٣ عن بعض المفسرين .

<sup>(</sup>٤) هذا القول فيه تكلف وهو بعيد ، والأظهر ما قاله بن عباس أن المعنى : لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد ، إلا المظلوم الذي يدعو على ظالمه ، فإن الله قد أرخص له ، ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الصحيح « ثلاثة لا ترد دعوتهم .. وذكر مها دعوة المظلوم ، يرفعها الله فوق السحاب ، ويفتح لها أبواب السماء ، ويقول : وعزتي وجلالي لأنتقمن لك ولو بعد حين » .

٢٣٦ \_ وقوله جل وعز : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُومِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُ رُ لَيْقُولُونَ نُـؤُمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُ رُ لِيَقُولُونَ نُـؤُمِنُ بِبَعْضٍ .. ﴾ [آية ١٥٠] .

قال قتادة : هم اليهود والنصارى ، آمنت اليهود بموسى والتوراة والإنجيل ، وكفرت بعيسى والإنجيل ، وآمنت النصارى بعيسى والإنجيل ، وكفرت بمحمد والقرآن(١) .

٢٣٧ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ وَيُرِيْدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا يَيْنَ فَالِكَ سَبِيْكَ ﴾ ٢٣٧ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ وَيُرِيْدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا يَيْنَ فَالِكَ سَبِيْكَ ﴾

قال قتادة : اتخذوا اليهودية والنصرانية وابتدعوهما ، وتركوا دِينَ اللهِ الإسلامَ ، الذي لم يُرْسَلُ نبي إلا به(٢) .

٢٣٨ \_ وقوله جل وعز : ﴿ فَقَـد سَأَلُوا مُوْسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِكَا اللَّهَ جَهْرَةً .. ﴾ [آية ١٥٣] .

قال قتادة : أي عياناً .

وقال أبو عُبيدة : هو من صفةِ القول ، والمعنى : فقالوا

<sup>(</sup>١) الأثر ذكره الطبري في جامع البيان ٦/٦ وابن كثير في تفسيره ٣٩٧/٢ وابن الجوزي في زاد المسير ٢٤٠/٢ قال الحافظ ابن كثير : والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء ، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض .

<sup>(</sup>٢) الطبري عن قتادة ٦/٦ والبحر المحيط ٣٨٥/٣ والدر المنثور ٢٣٧/٢ .

جَهْرَةً أَرِنَا اللَّهَ(١) .

والقولُ عند أهل النظر قول قتادة (٢) .

والمعنى : فقالوا أَرِنا اللهَ رُؤْيَةً منكشفةً ، لأَن مَنْ عَرَف اللهَ فقد رآه عِلْماً .

٢٣٩ ــ وقولُه جل وعز : ﴿ وَرَفَعْنَـا فَوْقَهُــمُ الطَّــوْرَ بِمِيثَاقِهِــم .. ﴾ [آية ١٥٤] .

الطُّورُ: الْجَبَلُ (٣).

<sup>(</sup>۱) هذا قول بعيد ، حكاه عنه الزجاج في معانيه ١٣٨/٢ وضعَفه ، ولم أره بهذا اللفظ في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١٤٢/١ وإنما ورد فيه ﴿ أرنا الله جهرة ﴾ علانية . يريد أنهم قالوا علانية وجهراً : أرنا الله ، قال الزجاج : وعندي أن معناه أرنا الله رؤية بينة منكشفة ظاهرة ، وهذا عندي هو القول البين إن شاء الله ، ودليل هذا القول ﴿ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ﴾ أي رؤية عياناً يدركونها بأبصارهم .

 <sup>(</sup>٢) هذا قول جمهور المفسرين ، راجع الطبري ٦/٦ والبحر المحيط ٣٨٦/٣ وهـ و القـ ول الصحيح ،
 لأنهم صرَّحوا به في قولهم لموسى ﴿ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن جرير ٩/٦ : ﴿ ورفعنا فوقهم الطُّور ﴾ يعني الجبل ، وذلك لما امتنعوا من العمل بما في التوراة .

قال قتادة : كنِا تُحَدَّثُ أنه بابٌ من أبواب بيت المقدس(١) .

٢٤١ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ وَقُلْنَا لَهُ مِ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ .. ﴾ [آية ١٥٤] .

قال قتادة : نُهُوا عن صَيْد الحيتان في يوم السبت (٢) . ويقال : عَدَا ، يَعْدُو ، عُدُوًا ، وعُدُواناً ، وعَدَاءً وعَدُواً : إذا جاوز الحقّ .

وَيُقْرَأُ : ﴿ تَعَدُّوا ﴾ بمعنى تعتدوا(٣) .

٢٤٢ \_ وقوله جل وعز : ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ .. ﴾ [ آية ١٥٥ ] .

<sup>(</sup>١) الأثر في جامع البيان للطبري ١٠/٦ والدر المنشور للسيوطي ٢٣٨/٢ والمحرر الوجيز ٢٨٠/٤ قال ابن عطية : هو باب بيت المقدس المعروف بـ « باب حطة » أُمروا أن يتواضعوا شكراً لله تعالى على الفتح الذي منحهم ، وأن يدخلوا باب المدينة سجداً ، وهو نوع من أنواع سجدة الشكر .

<sup>(</sup>٢) قال الطبري في روايته عن قتادة ١٠/٦ : أُمِر القوم ألَّا يأكلوا الحيشان يوم السبت ، وألا يتعرضوا لها ، وأحل لهم ما وراء ذلك .

أقول : ويؤيد هذا المعنى قوله تعتالي ﴿ واسألهم عن القرية التي كانت حاصرة المحر ، إذ يعدون في السبت .. ﴾ الآية .

 <sup>(</sup>٣) هذه قراءة ورش بفتح العين وتشديد الدال ﴿ تَعَدُوا ﴾ وقرأ الباقون ﴿ تَعْدُوا ﴾ وانظر السبعة
 لابن مجاهد ص ٢٤٠ .

( مَا ) زايدة للتوكيد (١) ، يُؤدِّي عن معنى قولك : حَقًّا .

وفي معناه ثلاثة أقوال :

أَحَدها: أَن قتادة قال: المعنى: فَبِنَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ فَعَلَىٰ قولِ قتادة حُلِدْفَ هذا لِعِلْمِ السَّامِعِ(٢).

وقال الكسائي: هو متعلق بما قبله . والمعنى فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ، ثم عَطَفَ على ذلك إلى قوله : ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِينَاقَهُمْ ﴾(٢) .

فزعم أنه فَسَّر « ظُلْمهم » الذي أخذتهم الصاعقة من أجله بما بعده ، من نقضهم ميثاقهم ، وقتلهم الأنبياء ، وسائر ما بيّن من أمورهم التي ظلموا فيها أنفسهم (٤) .

(۱) ليس معنى قول علماء اللغة إن و ما » زائدة » ، أنه لا فائدة منها ، بل هي كا قال المصنف زائدة للتوكيد ، فكما يؤكد العرب الكلام به و « السلّم » وغيرهما من المؤكّدات يؤكدون بزيادة « ما » فكأنه يقول : حقاً إنهم هالكون بسبب إجرامهم ونقضهم العهود .. إلل . ولهذا قال الزجاج في معانيه ١٣٨/٢ : « ما » لغو في اللفظ \_ يريد أنها زائدة \_ فبنقضهم ميثاقهم حقاً ، فكما أن حقاً لتوكيد الأمر ، فكذلك « ما » دخلت للتوكيد . اهـ.

(٢) انظر جامع البيان للطبري ١١/٦ والبحر المحيط ٣٨٨/٣ والمحرر الوجيز ٢٨٢/٤ قال ابن عطية ﴿ فَهَا نقضهم ميثاقهم ﴾ « ما » زائدة مؤكدة التقدير ، فبنقضهم ، وحذف جواب هذا الكلام بليغ ، متروك مع ذهن السامع ، تقديره : لعنّاهم وأذللناهم ، وحتمنا عليهم الخدود في جهنم .

(٣) ردُّ هذا القول ابن جرير الطبري وضعَّفه في جامع البيان ١١/٦ كما سنورده .

(٤) قال ابن جرير ١١/٦ ومعنى الآية : فبنقض هؤلاء عهودهم ، وكفرهم بآيات الله ، وقتلهم الأنبياء ، لعنَّاهم ، وقال بعضهم : الكلام متصل بما قبله ، والمعنى عنده : فأخذتهم الصاعقة =

وهذا خطاً وغلط ، لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد موسى ، والذين قتلوا الأنبياء ، ورموا مَرْيمَ بالبهتان ، كانوا بعد موسى عليه السلام بدهر طويل ، فليس الذين أخذتهم الصاعقة أخذتهم برميهم مريم بالبهتان .

وقولُ قتادة أوْلَاها بالصواب.

قال أبو جعفر: قال أبو إسحاق (١): المعنى فَبِمَا نَقْضِهِمْ [ مِيْنَاقَهُمْ ] (٢) حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ، ونقضهمُ الميثاقَ أنه أُخِذَ عليهم أن يُبَيِّنُوا صفة النبي عَيِّفِهِ فنقضوا ذلك وكتموها (٣) .

٢٤٣ \_ وقولُه جل وعز : ﴿ وَقَوْلِهِمْ قُلُوٰبُنَا خُلْفٌ ، بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَــا يَكُفْرِهِمْ .. ﴾ (٤) [آية ١٥٥] .

<sup>=</sup> بظلمهم ، بنقضهم ميثاقهم ، وكفرهم بآيات الله ، وقتلهم الأنبياء ، وبكذا وكذا أخذتهم الصاعقة ، فتبع الكلام بعضه بعضاً ، ومعناه مردود إلى أوله . قال : والصواب أنه منفصل عمّا قبله ، ومعنى الكلام : فها نقضهم ميثاقهم ، وكفرهم بآيات الله ، وبكذا وكذا لعنّاهم وغضبنا عليم ، فترك ذلك لدلالة قوله تعالى ﴿ بل طبع الله عليها بكفرهم ﴾ لأن من طبع على قلبه ، فقد لُعن وسُخط عليه . . إلخ . وهو الحق والصواب .

<sup>(</sup>١) يعني الإمام الزجاج ، وانظر كتابه معاني القرآن ١٣٨/٢ .

 <sup>(</sup>٢) أثبتناها من هامش المخطوطة وسقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) واجع معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٤) وقع خطأ بنقص بعض الكلمات من الآية في المخطوطة ، وأثبتناه كما هو النص القرآني .

قال قتادة : ﴿ غُلْفٌ ﴾ أي لاتفهم(١) .

ومعنى ﴿ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا ﴾ خَتَمَهَا مجازاةً على كُفرهم . وهـو تمثيلٌ يقـال : طَبَعَ السَّيْفُ يَطْبَعُ طَبَعاً : إذا غَطّـــاهُ الصَّدَأُ .

٢٤٤ ـــ وقولُه جل وعز : ﴿ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلْكِنْ شُبُّـهَ لَهُـمْ .. ﴾ [ آية ١٥٧ ] .

قال مجاهد : قتلوا رجـلاً توهموا أنـه عيسى عَلَيْكُ ، ورفـع اللـه عيسى حَيَّالًا) .

وقال قتادة : قال عيسى : أيكم يُقْذَفُ عليه شَبَهِي فَيُقْتَل ويدخل الجنة ؟ فقال رجل منهم : أنا ، فَقُتِلَ (٢) .

<sup>(</sup>١) هذا هو المعنى الراجع في الآية ، يقولون للنبي عَلَيْقَة : قلوبنا مغشّاة بأغشية لا تفهم ما تقوله يا محمد ، وهذا ما رجعه ابن جرير ، وابن كثير ، والجمهور ، وعلى هذا القول يكون « غُلْف » جمع أغلف ، وهو المغطّى بغلاف ، وقيل : غُلْف جمع غلاف أي قلوبنا أوعية للعلم فلا حاجة لنا بما جاءنا به محمد ، وهذا القول اختاره الفراء والزجاج ، والأرجع الأول لقوله تعالى في آية أخرى ﴿ وقالوا قلوبنا في أكنّة مما تدعونا إليه ﴾ أي في أغطية وحُجُب ، جمع كنان وهو الغطاء . وانظر جامع البيان ٢٩٩/١ ، وتفسير ابن كثير ٢٩٩/٢ .

 <sup>(</sup>٢) الأثر في جامع البيان للطبري ١٥/٦ وتفسير ابن كثير ٤٠٣/٢ والـدر المنشور ٢٣٨/٢ عن
 مجاهد ، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر .

 <sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان للطبري ١٤/٦ وزاد المسير لابن الجوزي ٣٤٥/٢ وتفسير ابن كثير ٤٠١/٢
 وقال : هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وغيره من السلف .

أقول : الراجح — والله أعلم — قول مجاهد ، وهو أن الله ألقى شَبَههُ على ذلك الخائن الذي دلَّهـم على مكـان عيسى ، فصلبوه وهـم يظنون أنه عيسى ، ولـذلك وقعـوا في الحيرة ، كما قال ج.

وقال غيره: يُعَذَّبون على أنهم قتلوا نبياً ، لأَن تلك نياتهم · ٢٤٥ ـــ ثُم قال جل وعز: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ احْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ .. ﴾ [ آية ١٥٧ ] ·

إِلْأُنَّ -مَقَالَتُهم فيه مختلفةً ، وهم في شكِّ منه .

٢٤٦ \_ وقوله جل وعز : ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً .. ﴾ [ آية ١٥٧ ] .

المعنى عند أهل اللغة : وما قتلوا العلمَ يقيناً .

كَمَا يَقُولُ : قَتَلْتُهُ عَلَماً ، وقَتَلْتُهُ يَقِيناً : إذا عَلَمَتُهُ عَلَماً تَاماً (١) .

قال أبو عُبَيْد : ولـو كان المعنـى : ومـا قتلـوا عيسى يقينـــاً لقال : « وما قتلوهُ » فقط(٢) .

سبحانه ﴿ وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ﴾ أي لفي شك من قتله ، وقد رُوي أنه لما دخل أمام اليهود ليدلهم عليه وألقى الله عليه شبه عيسى ، ورفع عيسى إلى السماء حياً ، قال اليهود : إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا ؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى ؟ فشكُوا في أمره فصلبوه وهم غير متيقنين منه ، وهذا ما اختاره أبو السعود ، والبيضاوي ، وجمهور المفسرين، وانظر الفتوحات الإلهية على الجلالين ٢/١٤٤٤ .

<sup>(</sup>١) هَذَا قُولَ النَّرَاء في مَعانيه ٢٩٤/٦ قال : الهاء ههنا للعلم كما تقول : قتله علماً ، وذكر الزجاج في معانيه ١٤١/٢ قال بعضهم «وماقتلوه» الهاء للعلم ، المعنى : وما قتلوا علمهم يقيناً كما تقول : أنا أقتل الشيء علماً ، تأويله إني أعلمه علماً تاماً ، وقال بعضهم : ﴿ وما قتلوه ﴾ الهاء لعيسى ، كما قال ﴿ وما قتلوه وما صلبوه ﴾ وكلا القولين جائز .

<sup>(</sup>٢) هذا غير لازم، فإن قوله تعالى ﴿ وما قتلوه يقيناً ﴾ أي وما قتلوا عيسى على وجه القطع واليقين ، أنه عيسى، وإنما قتلوه على وجه الظن والتخمين ، حيث وقع شبه عيسى عليه ، فلهذا قالوا : إن كان هذا عيسى ، فأين صاحبنا ؟ فهم في شك في أمر عيسى عليه السلام ، وهذا هو القول الراجع والصحيح ، والله أعلم .

٢٤٧ ـــ وقولـه جل وعـز : ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْـلِ الْكِتَـابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْـــلِ مَوْتِهِ .. ﴾ [آية ١٥٩] .

في معنى هذه الآية ثلاثة أقوالٍ:

أحدها: أنه رَوَى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عَلِيْ أنه قال: « لَيَنْزِلَنَّ ابنُ مريم حَكَمَاً عَدْلاً ، فَلَيَقْتُلَنَّ النِّي الدَّجَالَ ، وَلَيَقْتُلَنَّ الخِنْزِيرَ ، وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيْبَ ، وتكون السجدةُ واحدةً لِلَّهِ رَبِّ العالمين »(١).

ثُم قال أبو هريرة : واقرؤوا إنْ شئتم : ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَـابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ. قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ ، قال أبو هريرة :

قبل موت عيسي ، يعيدها ثلاث مرات .

وقال قتادة : ﴿ قَبُّلَ مَوْتِهِ ﴾ قبل موت عيسي ``

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية أخرجها ابن مردويه كما في الدر المنثور ٢٤٢/٢ وتفسير ابن كثير ٤٠٧/٢ والحديث أخرجه الشيخان بأوسع من هذا وأوضح ، ففي صحيح البخاري ٢٠٥/٤ في كتاب الأنبياء من رواية أبي هريرة أن رسول الله عليه قال : « والذي نفسي بيده ، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ، حَكَماً عَدْلاً ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية \_ أي لا يقبلها \_ ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ، ثم يقول بو هريرة : واقرعوا إن شئتم ﴿ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ، ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ﴾ ورواه مسلم في كتاب الإيمان ٩٣/١ ، وانظر أيضاً السدر المنشور

<sup>(</sup>٢) الأثر في الطبري ١٧/٦ وابن كثير ٤٠٧/٦ وزاد المسير لابن الجوزي ٢٤٥/٢.

ب \_ وقال ابن عباس : ﴿ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ قبل موت الذي من أهل الكتاب(١) .

وقال بهذا القول: الحَسنَ ، وعكرمةُ (١).

وهذا القول رواهُ عن ابن عباسٍ عكرمةً.

ورَوَىٰ سعيد بن جبير عن ابن عباس أن معنى ﴿ قَبْــلَ مَوْتِهِ ﴾ قبل موت عيسى صلى الله عليه وسلم(٣) .

ج \_ وقال غير هؤلاء : المعنى وإنْ مِنْ أَهْلِ الكتابِ أَحَدٌ إِلَّا ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موته (٤) .

<sup>(</sup>۱) هذا هو القول الثاني من الأقوال التي ذهب إليها علماء السلف ، فقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال ٥ لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى ٥ وروى مجاهد عنه قال : ٥ لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى ٥ وانظر الطبري ١٩/٦ وتفسير ابن كثير ٢٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) الأثر في جامع البيان للطبري ٢١/٦ والدر المنشور للسيوطي ٢٤١/٢ وزاد المسير لابس الجوزي

<sup>(</sup>٣) هذا هو الأظهر والأشهر ، وهو الذي اختاره الطبري ورجحه ، وانظر جامع البيان ١٨/٦ والله والقرطبي ١١/٦ والدر المنثور ٢٤١/٢ وابن كثير ٤٠٤/٢ ، وهو قول جمهور المفسرين ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

<sup>(</sup>٤) هذا القول غريب وبعيد ، لأن الآيات تتحدث عن عيسى وعن أهل الكتاب ، وليس فيها ذكر لحمد عليه ، والمحققون من أئمة التفسير ، وهذا لحمد عليه ، والمحققون من أئمة التفسير ، وهذا القول حكاه ابن الجوزي عن عكرمة ٢٤٧/٢ ونصُّه : وفي هاء لا ليؤمننَّ به ، قولان :

أحدهما : أنها راجعة إلى عيسي ، قاله ابن عباس والجمهور .

والثاني : أنها راجعة إلى محمد عَلِيُّكُ قاله عكرمة . اهـ.

وهذه الأقوال غير متناقضة ، لأنه يتبَيَّنُ عنـد موتـه الحق ، فيؤمـن حين لاينفعه الإيمانُ .

قال محمد بن جرير: أولى هذه الأقوال بالصوابِ والصحيةِ قولُ مَنْ قال : تأويلُ ذلك ، إلَّا ليؤمننَّ بعيسى قبل موت عيسى ، وأن ذلك في خاصّ من أهل الكتاب ، ومَعْنِيِّ به أهل زمانٍ منهم ، دون أهل كلِّ الأزمنة التي كانت بعد عيسى ، وإنَّ ذلك عند نزوله ، ولم يَجْرِ لمحمد في الآيات التي قبل ذلك في عند نزوله ، ولم يَجْرِ لمحمد في الآيات التي قبل ذلك في حُرْ ، فيجوز صرفُ الهاء التي في ( لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ ) إلى أنها مِنْ ذِكْرِهِ ، وإنما في سياق ذِكْرِ عيسى وأمه واليهود (١) .

٢٤٨ ــ وقولُه جل وعز : ﴿ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِم طَيِّبَاتٍ
 أُحِلَّتْ لَهُمْ .. ﴾ [آية ١٦٠].

<sup>(</sup>۱) جامع البيان للطبري ٢١/٦ وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره ٢٠٥١ : « ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح ، لأنه مقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من فتل عيسى وصلبه ، وتسليم من سلَّم لهم من النصارى الجهلة ذلك ، فأخبر سبحانه أنه لم يكن الأمر كذلك ، وإنما شبَّه لهم فقتلوا الشبيه ، وهم لا يتبيَّنون ذلك ، ثم إنه رفعه إليه ، وهو باق حي ، وسينزل يوم القيامة \_ كا دلت عليه الأحاديث المتواترة \_ فيقتل مسيح الضلالة \_ يعني الدجال \_ ويكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية \_ يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف \_ فأخبرت هذه الآية أنه سيومن جميع أهل من الكتاب ، ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم ، ولهذا قال ﴿ ليؤمنن به قبل موته ﴾ أي قبل موت عيسى ، الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب ٥ . اهد. ابن كثير .

يُبَيِّنُ هذا قوله عز وجل : ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ .. ﴾(١) إلى آخر الآية .

٢٤٩ \_\_ وقولُه جل وعز : ﴿ لٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ
 يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ .. ﴾ [آية ١٦٢] .

الراسخ : الثابت ، و « منهم » يعني أهل الكتاب (٢) .

٢٥٠ \_ ثم قال جلَّ وعز ﴿ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ .. ﴾ [ آية ١٦٢ ] .

وفيه [ معنى المدح . أي واذكروا المقيمين الصلاة ]<sup>(٣)</sup> .

٢٥١ . \_ وقوله جل وعز : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى تُوْجٍ وَالنَّبِيُّــنَ مِنْ بَعْدِهِ .. ﴾ [آبة ١٦٣] .

(١) سورة الأنعام آية رقم ( ١٤٦ ) .

لَا يَرْعَـــدَنْ قَوْمِــــي الَّذِيـــــنَ هُمُ مَمُ العُــدَاةِ وَآفَـــةُ الجُـــــــــــــدْرِ النَّارِئِــــــنَ بِكُــــــلَّ مُعْقــــــــــــدَ الأَزْرِ

أقول : هذه الأبيات من شواهد سيبويه ، وهي لِخرْنق بنت هَفَّان تَمدح قومها ، وتدعو لهم ألاً يَهْلكوا ، وتقول : لا يُبعد اللهُ قومي ، فإنهم المطعمون في المَحْل ، والمغيثون في الشدائد ، والشاهد في قولها « النَّازلين » فإنه منصوب على المدح ، وانظر خزانة الأدب ٢/٥ .

 <sup>(</sup>٢) قال ابن كثير ٢٠/٢ : أي الثابتون في الدين ، الذي لهم قَدَمٌ راسخة في العلم النافع ، قال ابن
 عباس : هم عبد الله بن سلام ومن آمن معه .. وانظر أيضاً زاد المسير لابن الجوزي ١٥١/٢ .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من الهامش ، وليس موجوداً في الأصل ، ويظهر أن الناسخ أسقطه سهبواً لأنه ضروري ويتوقف المعنى عليه ، وهذا القول أنه منصوب على المدح هو الصحيح من الأقوال ، وهو الذي رجحه الزجاج ، وبيَّن أنه مذهب سيبويه والخليل ، واستشهد له في كتابه معاني القرآن ١٤٤/٢ بقول الشاعر :

هذا مُتَّصِلٌ بقوله : ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاء ﴾ كِتَابًا مِنَ السَّمَاء ﴾ فأَعْلَمَ اللهُ أَنَّ أُمرَهُ كَأَمْرِ النَّبِيِّيْنَ الذين قَبْلَهُ ، يُوْحَىٰ إليه كَا يُوْحَىٰ إليه كَا يُوْحَىٰ إليه كَا يُوْحَىٰ إليهم (١) .

٢٥٢ ـــ وقولُه جل وعز : ﴿ وَآئَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً ﴾ [ آية ١٦٣ ] . ويُقْرَأُ : ﴿ زُبُوراً ﴾ ، بضم الزاي .

قال الكسائي: من قرأ: ﴿ زَبُوراً ﴾ فهو عنده واحدٌ مثـل التوراةِ والإنجيل(٢) .

وقال غيره: [ هُوَ فَعُولٌ ]<sup>(١)</sup> بمغْنَى مَفْعُولِ ، كَا يقال : خَلُوبٌ ، بمغْنَى مَحْلُوبٍ ، يقالُ : زَبَرْتُهُ فهو مزبورٌ ، أي كتبتُه ، و « زَبُور » بمعنى مَزْبور .

ومن قرأ « زُبُوْراً »<sup>(°)</sup> فهو عنده جمعُ زَبْرٍ . ٢٥٣ ـــ وقوله جلَّ وعز : ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوْسَىٰ تَكْلِيماً ﴾ [ آية ١٦٤ ] .

- (١) هذا بيان لوجه المناسبة بين الآيات السابقة وبين هذه الآية الكريمة .
- (٢) هذه القراءة ﴿ زُبُوراً ﴾ من القراءات السبع ، قرأ بها حمزة وحده ، وقرأ بقية السبعة ﴿ زَبُوراً ﴾ بفتح الزاي ، وانظر السبعة لابن مجاهد ص ٣٤٠ .
- (٣) المراد به الكتاب المقدس الذي أنزل الله على رسوله « داود » فزيبور بمعنسي كتباب ، يقبال : توراة موسى ، وإنجيل عيسى ، وزيور داود ، وهذه هي قراءة الجمهور « زبور ، بفتح الزاي .
  - (٤) أثبتناه من هامش المخطوطة وليس في الأصل .
- (°) انظر ابن مجاهد في كتابه: السبعة في القراءات ص ٢٤٠ والنشر في القراءات العشر للجزري . ٢٥٣/٢

مؤكد ، يدل على معنى الكلام المعروف ، لأنك إذا قلت : كُلَّمْتُفلاناً ، جاز أن يكون أوصلتَ إليه كلامكَ ، وإذا قلتَ : كلَّمتُه تكليماً ، لم تكنْ إلَّا من الكلام الذي يُعرف(١) .

فأخبر الله بخِصِّيصاءِ (٢) الأنبياء ، ثم أخبر بما خصَّ به موسى ما الله .

٢٥٤ \_ وقولُه جلَّ وعز ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَــيْكَ ، أَنْزَلَــهُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَــيْكَ ، أَنْزَلَــهُ بِعَلْمِهِ .. ﴾ [آية ١٦٦] .

قال القُتَبِيُّ : و ﴿ لَكِنْ ﴾ لاتكون إلَّا بعد نفي ، قال : فهـي محمولةٌ على المعنى ، لأنهم لمَّا كَذَّبُوا فقد نَفَوْا ، فقال جل وعز ﴿ لَكِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ ﴾ .

قال أبو جعفر: وهذا غَلَطٌ ، لأن « لَكِنْ » عند النحويين إذا كانت بعدها جملةً ، وقعت بعد النفي ، والإيجاب ، وبعدها ههنا جملة ، وإنما يقول النحويون: لا تكونُ إلاَّ بعد نفي ، إذا كان بعدها مفردً .

<sup>(</sup>١) المراد أن الله عز وجبل كلُم موسى حقيقة بلا واسطة ، ولهذا سمي « الكليم » وإنما أكَد بقوله « تكليماً » رفعاً لاحتال الججاز ، قال ثعلب : لولا التأكيد لجاز أن تقول : كلَّمت لك فلاناً عنى : قد كتب إليه رقعة ، أو بعثت إليه رسولاً ، فلما قال « تكليماً » لم يكن إلا كلاماً مسموعاً من الله تعالى . اهـ. وانظر البحر المحيط ٣٩٨/٣ .

 <sup>(</sup>٢) أي بخصوصية كل نبي من الأنبياء ، فإبراهيم خليل الله ، وموسى كليمه ، ومحمد حبيبه ، وكل له خصوصية خصَّه الله بها .

وقوله ﴿ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ أي أنزله وفيه عِلْمُهُ (١) ، كا تقول : جاء فلانٌ بالسيف أي وهو معه ، وكا قال جلَّ وعز ﴿ تَنْسَبُتُ بِالدُّهْنِ ﴾ (١) .

٢٥٥ ــ وقوله جل وعزَّ ﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَاً لِلَّـــهِ وَلَا الْمَلَاثِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ .. ﴾ [آية ١٧٢].

قال قتادة : « لن يستنكف » : لن يحتشم (٢) .

والاستنكاف عند أهل اللغة : الأَنفةُ ، وهو من نَكَفَ يَنْكِفُ إِذَا نَجْلُى الدمعة عن خدِّه بيده .

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي ۱۹/٦ : وفي الكلام حذف دلَّ عليه الكلام ، كأن الكفار قالوا : نحن لا تشهد لك يا محمد فيما تقوله ، فمن يشهد لك ؟ فأنزل الله « لكن الله يشهد » قال : ومعنى « أنزله بعلمه » أي أنزله وهو يعلم أنك أهل لإنزاله عليك . اهر. وقال ابرن الجوزي في تفسيره ٢٥٧/٢ : وفي معنى قوله تعالى « أنزله بعلمه » ثلاثة أقوال :

أحدها : أنزله وفيه علمه ، قاله الزجاج .

والثاني : أنزله من علمه : ذكره أبو سليمان الدمشقى .

والثالث : أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من خلقه ، قاله ابن جرير ، وهو أرجح الأقوال .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون آية رقم ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) رُوي في سبب نزول هذه الآية أن « وفد نصارى نجران » اجتمعوا برسول الله عَلَيْكُ في المدينة المنورة ، فقالوا يا محمد : لم تعيب صاحبنا ؟ قال : ومن صاحبكم ؟ قالوا : عيسى ، قال : وأي . شيء أقول فيه ؟ قالوا : تقول : إنه عبد الله ورسوله ، فقال لهم : إنه ليس بعار أن يكون عبداً لله ، قالوا بلى، فنزلت ﴿ لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ﴾ أي لن يأنف ويترفع ويتعظم ، وانظر البحر ٣/٣٠٤ .

٢٥٦ \_ وقوله جلَّ وعز ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبَّكُـمْ .. ﴾ [آية ١٧٤] .

قال مجاهد: خُجَّةً(١).

وقال سفيان : يعني بالبرهان النبيَّ صلى الله عليه وسلم (٢) .

٢٥٧ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينَا ۖ ﴾ [ آية ١٧٤ ] .

قال قتادة : هو القرآن .

وهو عند أهل اللغة « تَمثيل » لأن أصل النُّور ، هو الذي ليبيِّنُ الأشياء ، فمثَّل ما يُعلَمُ بالقلب بما يُرى عياناً (٣) .

٢٥٨ \_ وقولُه جل وعزَّ : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلَالَةِ .. ﴾ [ آية ١٧٦ ] .

الكلالة : مَنْ لا والد له ولا ولد (٤) ، وقد شرحنا معناه في أول السورة .

<sup>(</sup>١) الأثر في الطبري عن مجاهد ٣٩/٦ وابن الجوزي ٢٦٤/٢ والبحر المحيط ٣٠٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) الأثر في ابن الجوزي عن قتادة ٢٦٤/٢ وجمع بينهما الطبري فقال ٣٩/٦ ﴿ قد جاءكم برهان ﴾ المعنى : قد جاءكم حجة من الله تبرهن لكن بطول ما أنتم عليهم مقيمون من أديانكم ومللكم ، وهو محمد عليه الله عليكم حجة قطع به عذركم ، وقال في البحر ٣/٥٠٤ : الجمهور على أن البرهان هو محمد عليه ، وسمَّاه برهاناً لأن منه البرهان ، وهو المعجزة .

<sup>(</sup>٣) المراد بالنور المبين هو القرآن بالاتفاق ، وإنما سمّاه نوراً لأن الأحكام تبين به ، كما تبين الأشياء بالنور الوضاء .

<sup>(</sup>٤) من لم يترك والداً ولا ولداً فورثته كلالة هذا هو الصحيح ، كما تقدم .

قَالَ البراء بن عازب : آخر آية نزلت ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ لَيْكُمْ فِي الكَلَالَةِ ﴾ (١) .

٢٥٩ ـــ وقوله جلَّ وعز : ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا ، وَالَّلَـهُ بِكُـلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [آية ١٧٦] .

قال الكسائي: المعنى: يُبيِّن الله لكم لئلا تضِلُّوا(٢).

قال أبو عبيد: فحدثتُ الكسائي بحديث رواه ابن عمر عن النبي عَلِيلَةُ أنه قال: ( لا يَدْعُونَ أحدكُم على وَلَده ، أن يُوافِقَ من الله إجابةً)(٢) فاستحسنه .

<sup>(</sup>۱) هذا قول ، والصحيح أنها من أواخر ما نزل ، وليست آخر ما نزل ، كما نبه أبو حيان في البحر المحيط ٢٠٥/٣ وسبب نزولها ما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال : « مرضت فأتاني رسول الله عَلَيّ ، فتوضاً رسول الله عَلَيّ تسع صبّ عليّ من وضوئه فأفقت ، وقلت يا رسول الله : كيف أصنع في مالي ؟ \_ وكان لي تسع أخوات ولم يكن في ولد \_ فلم يجبني بشيء ، ثم خرج وتركني ، ثم رجع إليّ وقال : يا جابر لا أراك ميتاً من وجعك هذا ، وإن الله قد أنزل في أخواتك ، وجعل لهن الثلثين ، فقرأ عليّ هذه الآية ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾ أخرجه أبو داود ٢١٤/٣ والبيهقي في السنن المحيدين .

 <sup>(</sup>٢) هذا مذهب الكوفيين ، وإلى هذا القول ذهب الكسائي أنَّ « لا » محذوفة حُذفت لدلالة المعنى
 عليها أي يُبيَّن الله لكم لئلا تضلوا ، ووافقه الفراء عليه ، وانظر معاني الفراء ٢٩٧/١ .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم ( ٣٠٠٦) بلفظ ( لا تَدْعُوا على أنفسكم ، ولا تَدْعُوا على أنفسكم ، ولا تَدْعُوا على أنفسكم ) ورواه أبو على أولادكم ، لا توافقوا من الله عز وجل ساعة يُسْأَلُ فيها عطاء ، فيستجيب لكم ) ورواه أبو داود رقم (١٩٣١) وابن حِبَّانَ في صحيحه رقم ( ٢٤١١) موارد الظمآن ، ولم أره باللفظ الذي ذكره المصنف ، وإنما ذكره أبو حيًّان في البحر ٤٠٩/٣ باللفظ الذي أورده المصنف دون تخريج .

والمعنى عند أبي عُبيد : لئلا يوافق من الله إجابة .
وهذا القولُ عند البصريين خطأ ، لا يجيزون إضمار « لا » .
والمعنى عندهم : يُبيِّن الله لكم كراهة أن تضلوا ، ثم
حُذف(١) ،

كَمْ قَالَ تَعَالَى ﴿ وَاسْأَلِ القَرْيَةَ ﴾ (٢) وكذا معنى حديث النبي عَلَيْتُ أَي كراهة أن يوافق من الله اجابةً .

وقولٌ ثالث أن المعنى : يُبيِّن الله لكم الضلالة ، لأن معنى « أن تفعلوا » فِعْلَكم ، كما تقول : يعجبني أن تقومَ أي قيامُك .

## انتهت سورة النساء

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الزجاج في معانيه ١٤٩/٢ في الآية قولان: قال بعضهم: المعنى يُبين الله لكم أن لا تضاوا ، فأضمرت ( لا » . وقال البصريون: إن ( لا » لا تُضمر ، وإن المعنى يُبين الله لكم كراهة أن تضلوا ، ولكن حذفت ( كراهة » لأن في الكلام دليلاً عليها ، وإنما جاز الحذف عندهم على حد قوله تعالى ﴿واسأل القرية ﴾ والمعنى : واسأل أهل القرية ، قال : فأمًا حدف (لا) وهي لمعنى النفي فلا يجوز ، ولكنَّ ( لا » تدخل في الكلام مؤكدة ، وهي لغو ، كقوله تعالى ﴿ لِسَالًا تسخرا » أم أي ليعلم أهل الكتاب ، ومثله قول الشاعر : ﴿ وما ألوم البيض ألا تسخرا » والمعنى : وما ألوم البيض ألا تسخرا ،

<sup>(</sup>٢) تتمة الآية ﴿ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون ﴾ سورة يوسف آية رقم ( ٨٢ ) فالقرية لا تُسأل والعير — وهي الإبل — أيضاً لا تُسأل ، وإنما هناك مجاز بالحذف والمعنى : اسأل أهل القرية وأهل العير ، وهو مجاز مشهور عند علماء اللغة .

## تفسيرسورة المسكائدة مدنية وآيانها ١٢. آستة



## بسامدارة الراجي وهي مارنية مورة المانيرة وهي مارنية

رُوى عن عَلْقمة أنه قال: « كلُّ ما كان في القرآن ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمُنُوا ﴾ فنزل بالمدينة ، وكلُّ ما كان في القرآن ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ فنزل عكة »(١).

ا من ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ ﴾ [آية ١].
 قال مجاهد: العقودُ: العهودُ (١).

وذلك معروفٌ في اللغة ، يُقال : عهدتُ إليه إذا أمرتُه بأمرٍ ، وعاقدتُه : إذا أمرتُه واستوثقتُ منه (٣) .

(۱) هذا قول لبعض علماء السلف ذكره ابن عطية ٣١٢/٤ وهو محمول على الأغلب ، فقد تكون السورة مدنية ، وفيها ﴿ يا أيها الناس ﴾ كا في سورة البقرة ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقول ﴾ وكا في سورة النساء ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ﴾ وهي مدنية باتفاق ، والصحيح ماعليه الحمهور وهو : «أن كل مانزل قبل الهجرة فهو مكي ولو نزل بغير مكة ، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل بغير

المدينة، وانظر المحرر الوجيز ٣١١/٤ .

(٢) انظر جامع البيان ٤٧/٦ وتفسير ابن كثير ٥/٣ والبحر المحيط ٤١١/٣ قال: العقود: العهود وهو قول الجمهور، وابن عباس، ومجاهد، وابن جبير، وقتادة، والضحاك، وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك.

(٣) ﴿ هَذَا مَذَهِبِ الرَّجَاجِ كَمَّا فِي مَعَانِيهِ ١٥٢/٢ فَقَدَ ذَهِبِ إِلَى أَنْ الْعَقَـود جَمْع عَقْـد ، وهو العهد

وقيل: يُراد بالعقود ها هنا الفرائض(١).

٢ ـ ـ ثم قال جل وعز : ﴿ أُحِلَتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَ مَا يُتْلَـىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [آية ١].

قِالِ الحسن : الأنعامُ : الإبلُ ، والبقرُ ، والغنمُ (٢) .

وروى غوف عن الحسن ﴿ بهيمــة الأنعــام ﴾ : الشأة : والبعير ، والبقرةُ (٢) .

وروى زهير بن معاوية عن قابوس بن أبي ظبيان قال : « ذبحنا بقرةً ، فأخذ الغلمان من بطنها ولداً ضخماً ، قد أشعر ، فشووه ثم أتوا به أبا ظبيان ، فقال : حدثنا عبدالله بن عباس أن هذا بهيمة

المؤكد باستيثاق ، وتبعه الزمخشري فقال : هو العهد الموثق ، شُبِّه بعقد الحبل ونحوه ، وعبارة الزجاج قال : العقود واحدها عقد ، وهي أوكد العهود ، فإذا قلت : عهدت إلى فلان فتأويله ألزمته ذلك ، فإذا قلت : عاقدته أو عقدت عليه ، فتأويله أنك ألزمته ذلك باستيثاق . اه. معانى الزجاج ٢/٢ ٥٠ .

<sup>(</sup>١) هذا القول نُسب إلى الضحاك ، فقد قال : العهود ما أخذه الله على المؤمنين من الفرائض من الحلال والحرام ، ذكره ابن كثير ٥/٣ .

<sup>· (</sup>۲) و (۳) الروايتان عن الحسن البصري معناهما واحد ، فالشاة من الغنم ، وهذا هو الصحيح المشهور أن بهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم ، وهو قول الحسن وقتادة والسدي ، فلا تدخل فيها الوحوش والسباع كما قال ابن قتيمة ، وانظر العطبري ٢/٥٥ وزاد المسير ٢٩٨/٢ والدر المنشور ٢٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) «قابوس بن أبي ظبيان» كوفي تابعي، روى عن أبيه «حُصين بنِ جُنْدب» قال عنه الدار قطني : ضعيف ، ولكنْ لايترك ، وقال العِجْلي : كوفي لابناس به ، وانظر ترجمته في التهذيب ٣٠٦/٨ والجرح والتعديل للرازي ١٤٥/٧ .

الأنعام »<sup>(١)</sup> .

قال أبو جعفر: الأوُلُ أولَىٰ لأن بعده ( إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيكُم ) وليس في الأجنة ما يُسْتَشنىٰ(٢).

وقيل لها « بهيمة الأنعام » لأنها أبهمت عن التمييز (٢) .

٣ - ثم قال جل وعن : ﴿ غَيْنَ مُحِلِّي الصَيَّـدِ وَأَنْتُم حُرُمٌ ، إِنَّ الَّلـهَ
 يَحكُمُ ما يُويد ﴾ [آية ١].

واحد الحُرُم حرام ، وحرامٌ بمعنى محرم ، قيـل له محرم وحـرام لما حرم عليه من النكاح وغيره(٤) .

يقال : أحرمَ إذا دخل في الحرم ، كما يقال : أَشْتَنَىٰ إذا دخل

(۱) الطبري عن ابن عباس ٢٠/٥ وفيه قال : الجنين من بهيمة الأنعام فكلوه ، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢٥٣/٢ وقال : أخرجه عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، وابن جرير عن ابن عباس أنه أخذ بذنب الجنين فقال : «هذا من بهيمة الأنعام التي أُحلَّت لكم» واختار ابن جرير الأنعام وأجنتها .

(٢) ما قاله المصنف هو الصحيح الراجح لأننا إذا قصرُنا بهيمة الأنعام على الأجنة التي في بطون الأمهات ، فلا يمكن الاستثناء بعد ذلك منها ، والله تعالى يقول ﴿إِلَّا مَا يَتْلَى عَلَيْكُم ﴾ وعلى رأي ابن جرير أنها الأنعام وأجنتها فلا إشكال حينئذ .

(٣) البهيمة في كلام العرب: ما أبهم من جهة نقص النطق والفهم، ومنه باب بهم، وليل بهيم، وسميت الحيوانات التي لا عقل لهم ولانطق بهيمة لل في صوتها من الإبهام، وانظر تفسير ابن عطية ٢١٧/٤.

(٤) قال أهل اللغة : حُرُمٌ جمع حرام ، وهو المُحْرِمُ ، ومنه قول الشاعر : فقسلتُ لها فيئسي إلسيكِ فإنسسي حَرامٌ وإني بعسد ذاكَ لبسسببُ يريد إنني محرم ثم ملبًّ بعد ذلك ، وانظر لسان العرب مادة حرم ، والمحرر الوجيز ٣١٨/٤ . في الشتاء ، وأَشْهَر : إذا دخل في الشهر .

وقوله جل وعز ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ ﴾

آية ٢ ] .

قال أبو عبيدة : الشعائر : الهدايا ، الواحدة شَعِيرة (١٠) . وقال غيره : شعيرة بمعنى مُشْعَرة (١٠) .

وقال الأصمعي: أشعرتُها: أعلمتُها.

وروى الأسود بن يزيد عن عائشة قالت : إنما أُشعِرَتْ ليُعلم أنها بدنة .

وقال مجاهد: « شعائر الله » الصَّفا ، والمروة ، والحرم (٢) .
والمعنى على هذا القول: لاتُحلُّوا الصيد في الحرم ، والتقدير :
لا تُحلُّوا لأنفسكم شعائر الله .

<sup>(</sup>١) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١٤٦/١ ومراده بالهدايا الأنعام التي تُهدى لبيت الله الحرام ، ومنه قوله تعالى ﴿ هَدْياً بالغ الكعبة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هذا قول الزُجاج واختاره المزمخشري ٢٠٠/١ قال : الشعائر جمع شعيرة وهو اسم ما أشعر أي حعل شعاراً و علماً للنسك من مواقف الحج ، ورمي الجمار ، والطواف ، والسعي ، والحلق ، والنحر .. الح .

<sup>(</sup>٣) اختار ابن جرير في جامع البيان أن المراد بالشعائر حرمات دين الله والمعنى : لاتستحلوا حرمات الله ، ولاتعتدوا حدوده ، وقال : المراد بالشعائر هنا معالم الدين ، فيدخل فيها مناسك الحج وغيرها ، وهذا هو الأظهر والأرجح ، وقول مجاهد قاصر ، وانظر أقوال المقسرين في السطبري 1/٥٤/٥ والبحر امحيط ١٩/٣ ٤ والدر المنثور ٢٥٤/٢ .

ومن قال بأنها البُدْنُ ، فالآية عنده منسوخة .

قال الشعبي: ليس في المائدة آية منسوخة إلا (يَا أَيُّهَا اللَّهِ) اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ) وكذلك قال قتادة (١).

وقال نسختها (فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُموهُمْ ) وكانوا قبل قد مُنِعُوا من قتالهم في الشهر ، إذا كانوا آمين البيت الحرام(٢) .

- " ثم قال جل وعز : ﴿ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ وهو رجب(٣) .
- ٦ ـــ ثم قال جل وعز : ﴿ وَلاَ الْهَدْيَ ﴾ واحدُ الهَدْيِ هَدْيَةٌ .

قال الضحاك وعطاء : كانوا يأخذون من شجر الحرم ، فلا يُقرَبون إذا رُئي عليهم(٤) .

<sup>(</sup>١) انظر الطبري ٢/٦ وتفسير ابن عطية ٢٠٠/٤ وتفسير ابن كثير ٧/٣.

<sup>(</sup>٢) روي أن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون ، ويهدون ويتحرون ، ويعظمون مشاعر الحج ، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنزلت الآية ﴿ لاتُحلُّوا شعائر الله ، ولا الشهر الحرام ، ولا الهدي ، ولا القلائد ، ولا آمين البيت الحرام ﴾ ومعنى الآية : لا تستحلوا حرمات الله ، ولا تستحلوا الشهر الحرام ، بالقتال فيه ، ولا ما أهدي إلى البيت أو قُلَّد بقلادة ليُعرف أنه هديً .

 <sup>(</sup>٣) هذا قول قتادة ، ورجحه ابن جرير ، ويسمى ١١ رجب مضر » لأنها كانت تحرَّم فيه القتـــال
 وتعظُّمه .

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٥٦/٦ وزاد المسير ٢٧٣/٢ قال ابن الجوزي: كان المشركون يقلدون به إبلهم وأنفسهم في الحاهلية ، ليأمنوا به عدوهم ، لأن الحرب كانت قائمة بين العرب ، فمن لقوه مقلداً نفسه أو بعيره ، أو سائقاً هدياً لم يتعرضوا له . اهـ.

أي لاتستحلوا منع القاصدين البيتَ الحرامَ<sup>(١)</sup>.

ويجوز أن يكون المعنى لاتحلوا قصد الآمِّينَ ثم حُذف (٢) .

١٠ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُم فَاصْطَادُوا ﴾ [آية ٢] .
 وهذا إباحةٌ بعد حظر ، وليس بحتم (٤) .

١١ \_ ثم قال تعالى : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُ مِ شَنَانَ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُ مُ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ﴾ . [آية ٢] .

(٢) يعني أنه على حذف مضاف ، ولا حاجة لهذا القول لأنه متكلف ، والمعنى ظاهر بدونه أي لا تستحلوا قتال من قصد البيت الحرام .

(٣) الطبري عن مجاهد ٦٢/٦ وابن كثير ٨/٣ والدر المنشور ٢٥٥/٢ فالمراد بالفضل من الله هو التجارة كما قال سبحانه ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ﴾ والمراد بالرضوان ثواب الله ورضاه .

(٤) مراده أن الأمر هنا ليس للوجوب ، وإنما هو للإباحة ، لأن الأمر جاء بعد الحظر ، مثاله آية الصيام ﴿ فالآن باشروهن ﴾ محمولة على الإباحة ، وهذه قاعدة أصولية ذكرها الفقهاء ، ولهذا قال ابن كثير : أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه ، فقد أبحنا لكم ما كان محرَّماً من الصيد . قال أبو عبيدة: ﴿ ولا يجرِمِنَّكُم ﴾ لا يكسبنكم (١) ، وأنشد: وَلَقَـدُ طَعَنْتُ أَبِا عُيَيْنَةً طَعْنَا لَهُ مَعْدَهَا أَذْ يَغْضَبُ وا(٢)

وقال الأخفش : ولايُحَقِّنكم (٢) .

وقالِ الفراء : ولا يحملنكم (٤).

وهذه المعاني متقاربة لأن من حمل رجلاً على إبغاض رجل فقد أكسبه إبغاضه، فإذا كان الأمر كذلك ، فالذي هو أحسنُ أن يقال ما قاله ابن عباس وقتادة ، قالا : أي لا يحملنكم شنآنُ قومٍ علىٰ العدوان(٥).

(١) انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة ١٤٧/١ .

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي أسماء بن الضريبة كما في الخزانة ٢٠٠/٤ ، وقد استشهد به صاحب السان ، وهو في الطبري ٢٣١٦ والقرطبي ٤٥/٦ والمحرر الوجيز لابن عطية ٣٢٩/٤ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١٤٧/١ ومراده أن هذه الطعنة أكسبت فزارة الغضب ، وحملتها على الغضب لأنها كانت ضرسة قاسة .

<sup>(</sup>٣) عبارة الأخفش في كتابه معاني القرآن ٤٥٩/٢ : ﴿ ولا يجرمنكم ﴾ أي لا يحقن لكم ، لأن قوله تعالى ﴿ لا جرم أنَّ لهم النَّارَ ﴾ معناه : إنما هو حقٌ أن لهم النار ، واستشهد بقول الشاعر : جرمت فزارة أي حُقَّ لها .

<sup>(</sup>٤) انظر معاني القرآن للفراء ٢٩٩/١ قال ومعنى الآية : لا يحملنكم بغض قوم على أن تعتدوا .. إلخ .

 <sup>(</sup>٥) ذكره الطبري عن ابن عباس وقتاده ٦٤/٦ ورجعه ، وكذلك الحافظ ابن كثير ٩/٣ فقد قال :
 والمعنى لايحملنكم بغض قوم قد كانوا صدُّوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام على أن تعتدوا
 عليهم .

وقرأ الأعمش ﴿ وَلَا يُجْرِمَنَّكُم ﴾ بضم الياء(١).

قال الكسائي : جَرَمَ يَجْرِمُ ، وأجرم يُجْرِمُ ، بمعنى واحد ، الفتح في هذا أكثر ، والضم في الجناية أكثر (٢) .

والشَّنَآنُ : الإِبغاضُ ، ويُقرأ « شَنْئَانُ » بإسكان النون<sup>(٣)</sup> وليس بالحسن ، لأن المصادر لاتكاد تكون على « فَعْلَان » .

وقرأ أبو عمرو (إنْ صَدُّوكُـمْ) بكسر الهمـزة بمعنـيٰ الشرط(٤).

وروي عن الأعمش أنه قرأ (إنْ يصُدّوكُمْ)(٥). وهو لحنٌ عند النحويين لأن «إن »إذا جَزَمتْ (١) لم يتقدم

<sup>(</sup>١) هذه من القراءات الشاذة كما في المحتسب لابن جني ٢٠٦/١ وليست من القراءات السبع.

<sup>(</sup>٢) هكذا ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز عن الكسائي ٣٢٨/٤ أن جَرَم وأجرم لغتان بمعنى واحد .

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة عاصم برواية أبي بكر عنه ، وروى عنه حفص ﴿ شَنَآنُ ﴾ بفتح النون ، وهي قراءة (٣) هذه قراءة عاصم برواية أبي بكر عنه ، وروى عنه حفص ﴿ شَنَآنُ ﴾ بفتح النون ، وهي قراءة الجمهور أبن كثير ، وحمزة ، والكسائي ، وأبي عمرو ، وكلا القراءتين سبعية ، وانظر السبعة لابن الجمهور أبن كثير ، وحمزة ، والكسائي ، وأبي عمرو ، وكلا القراءتين سبعية ، وانظر السبعة لابن الجمهور أبن كثير ، وحمزة ، والكسائي ، وأبي عمرو ، وكلا القراءتين سبعية ، وانظر السبعة لابن

عده قراءة ابن كثير وأبي عمرو ، وهي من القراءات السبع ، وانظر النشر لابن الجزري ٢٥٤/٢ (٤) هذه قراءة لابن مجاهد ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٥) هذه قراءة شاذة كما في المحتسب ٢٠٦/١ قال ابن جنبي : في هذه القراءة ضعفٌ ، وذلك لأنه جزم بإنْ ولم يأت لها بجواب مجزوم أو بالفاء ، كقاولك : إن تزرني أعطِكَ درهماً ، أو فلك درهم ، ولو قلتَ : إن تزرني أعطيتك درهماً قَبْح لما ذكرنا ، وإنما بابه الشعر ، كقول الشاعر : إن يسمعوا ريسةً طاروا بها فرحاً مني وما سمعوا من صالح دفنوا

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « جرمت ، وهو تصحيف ، وصوابه « جزمت ، بالزاي المنقوطة .

جوابها . والمعنى على قراءة من فَتَح ﴿ وَلا يجرمنكُ مَ شَنَآنُ قَوْم ﴾ لأن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا .

ومن كسر فالمعنى عنده إن فعلوا هذا.

والمعنى على الفتح لأنه يروى (أن النبي عَلَيْكُ لمَّا فتح مكة ، قتل رجل من أصحابه رجلاً من أهل مكة ، كان يقتـل حلفـاء النبـي عَلَيْكُ ، فنزلت هذه الآية )'(۱).

١٢ ـــ وقولـه جل وعز ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَــةُ ، وَالــدَّمُ ، وَلَحْــمُ الْمَيْتَــةُ ، وَالــدَّمُ ، وَلَحْــمُ الْحِنْزِيرِ ﴾ [آية ٣].

يقال : مَيْتَةٌ ومَيَّتَةٌ بمعنى واحد ، هذا قول من يوثق به من أهلُ اللغة(٢) .

وقيل: الميُّتَةُ ما لم تمت بعد، والمُيتَة التي قد ماتت. ورُوي أنهم كانوا يجعلون الدم في المباعر ثم يشوونها ويأكلونها، فحرَّم الله جلَّ وعز الدم المسفوح، وهو المصبوب.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن جرير في جامع البيان عن مجاهد ٦٦/٦ ولفظه : أن رجلاً مؤمناً من حلفاء محمد ، قتل حليفاً لأبي سفيان من هذيل يوم الفتح بعرفة فقال عَلَيْكُ ( لعن الله من قتل بذحل الجاهلية) .

<sup>(</sup>٢) إلى هذا ذهب الزجاج وغيره من علماء اللغة ، وفرَّق البعض فقالوا : المَيْتُ بالتخفيف من مات ععلاً ، والمَيْتُ بالتشديد من لم يمت بعد ، واستدلوا بقوله تعالى ﴿ إنك ميِّتُ وإنهم ميَّتون ﴾ وبقول الشاعر :

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَـيْتٍ إِنَّمَـا المَـيْتُ مَيِّتُ الأُحْيَـاء

أي ذبح لغير الله ، وذَكرَ عليه غير اسمه (١) .

وأصلُ الإهلال: الصوتُ ، ومنه سُمِّي الإهلالُ بالحج ، وهـو الصوتُ بالتلبية ، وإيجابِ الحج ، ومنه استهلالُ المولود، ومنه أهلَّ الهلالُ ، لأن الناس إذا رأوه أومأوا إليه بأصواتهم .

١٤ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ وَالْمُنْخَنِقَةُ ﴾ [آية ٣].

قال قتادة : هي التي تموت في خناقها<sup>(٢)</sup> .

١٥ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ وَالَمْوقُوذَةُ ﴾ [آية ٣]
قال الضحاك : كانوا يأخذون الشاه أو غيرها من البهائم فيضربونها
عند آلهتهم حتى تموت ثم يأكلونها(٣).

وِيُقال : وَقَذَهُ ، وَأَقَذَهُ ، فهـو مَوْقَـوْذ ومُوقَـذ ، إِذَا ضربـه حتـى يشفى على الهلاك ، ومنه قيل : فلانٌ وقيذ<sup>(٤)</sup> .

### ١٦ \_ ثم قال جلَّ وعز ﴿ وَالمُتَرَدِّيَةُ ﴾ [آية ٣]

<sup>(</sup>١) كان المشركون إذا ذبحوا ذكروا اللّات والعزّى ورفعوا بذلك أصواتهم ، فسمّى ذلك إهلالاً ، وأصله رفع الصوت عند رؤية الهلال يشيرون إلى مطلعه ، والمعنى المراد من الآية : ما ذُبح لغير الله من الأوثان والأصنام ، وانظر الطبري ٦٨/٦ .

رح و البيان ٦٨/٦ وزاد المسير ٢٧٩/٢ والمراد بالمنحقة هي التي توثق بحبل فتختنق فيه ، أو عامع البيان ٦٨/٦ وزاد المسير ٢٧٩/٢ والمراد بالمنحقة هي التي توثق بحبل فتختنق فيه ، أو يختقها أصحابها بأنفسهم قال ابن عباس وقتادة : كان أهمل الجاهلية يختقون الشاة ، حتى إذا يختقها أصحابها بأنفسهم قال ابن عباس وقتادة : كان أهمل الجاهلية يختقون الشاة ، حتى إذا يختقها أصحابها بأنفسهم قال ابن عباس وقتادة : كان أهمل الجاهلية يختقون الشاة ، حتى إذا

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٦٩/٦ والشوكاني ٩/٢ والدر المنثور ٢٥٦/٢

 <sup>(</sup>٤) قال ابن قتيبة : الموقودة التي تضرب احتى توقذ ، أي تشرف على الموت ، ثم تترك حتى تموت ،
 وتؤكل بغير ذكاة ، ومنه يقال : فلان وقيذ ، وقد وقذته العبادة .

قال الضحاك : المتردية : أن تتردى في ركيّةٍ أو من جبل (') ، ويقال : تردى إذا سقط ، ومنه ( وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَىٰ إِذَا سَقَط ، ومنه ( وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَىٰ ) (') ؟ .

والنطيحة : المنطوحة .

أي ما افترسه فأكل بعضه .

وقرأ الحسن : السَّبْعُ ، وهو مُسَكَّن استثقالاً للضمة (٢) .

والتذكيــة: أن تشخُبَ الأوداج دمــاً ، ويضطرب اضطراب المذبوح (٤) .

وأصلُ التذكيةِ في اللغة : التمامُ ، وقال زهير :

 <sup>(</sup>١) يريد أنها تسقط في حفرة أو بئر ، أو تسقط من رأس جبل فتموت ، حكاه عن الضحاك ابن جرير الطبري ٧٠/٦ وابن الجوزي ٢٨٠/٢ فقال : المتردية : الواقعة من جبل أو حائط أو في بئر .

<sup>(</sup>٢) سورة الليل آية رقم ( ١١ ) .

 <sup>(</sup>٣) يعني يصح أن تضم الباء ﴿ وَمَا أَكُلَ السَّبْعُ ﴾ وأن تُسكِّنها تخفيفاً ﴿ وما أكل السَّبْعُ ﴾ لأن الضم ثقيل على اللسان ، فكل منهما جائز لغة ، وجائز تلاوة .

 <sup>(</sup>٤) المراد بالآية : إلا ما أدركتموه قبل الموت وفيه الروح فلمجتموه الذبح الشرعي ، والتذكية في الشرع عبارة عن إنهار اللم ، وفري الأوداج من المذبوح .

## يُفضَّلُ أَ إِذَا اجتَهَ لَمَا عَلَي فِي اللَّهُ وَالذَّكَ اءُ(١) تَمَامُ السِنَّ منهُ والذَّكَ اءُ(١)

ومنه لفلان ذكاء أي هو تام الفهم ، وذكيتُ النار: أي أتممت إيقادها .

وذكَّيْتُ الذبيحة : أتممت ذبحها على ما يجب (٢) .

١٩ \_\_ ثم قال جل وعز : ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَىٰ النَّصُبِ ﴾ [آية ]
وقرأ طلحة (عَلَىٰ النُّصْبِ ) .

قال مجاهد : هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها ، وربما استبدلوا منها<sup>(٣)</sup> .

ويجوز أن يكون جمع نصاب(١).

قال قتادة : كان أحدهم إذا أراد أن يخرج ، كتب على قدح يعني السهم «تأمرني بالخروج» وعلى الآخر «لا تأمرني بالخروج» وجعل بينهما سهماً منيحاً لم يكتب عليه شيئاً ، فيُجِيلُها فإن خرج

<sup>(</sup>١) البيت لزهير بن أبي سلمى وهو في ديوانه ص ٦٩ وفي الكامل ٢٢٩/١ وفي معاني القرآن للزجاج ١٥٩/٢ وفي تفسير القرطبي ٢٢٩/١ وفي القرطبي : إذا اجتهدوا بالجمع ، وقد ورد في ديوانــه المفضله إذا اجتهدت عليه » وأما بالتثنية فهي رواية الأعلم ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للزجاج ١٥٩/٢ والبحر المحيط ٣٤٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الطبري عن مجاهد ٧٥/٦ وعبارته : ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها .

<sup>(</sup>٤) انظر ابن الجوزي ٢٨٤/٢ والشوكاني ١٠/٢ ومعاني الزجاج ١٦٠/٢.

الذي عليه تأمرني بالحروج خرج ، وإن خرج الـذي عليـه لا تأمـرني بالحروج لم يخرج ، وإن خرج المنيح رجع فأجالها(١) .

وإنما قيل لهذا الفعل استقسامٌ ، لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون ، كما يقال الاستسقاء في الاستدعاء للسقى .

ونظير هذا الذي حرمه الله قول المنجّم: لا تخرج من أجل نجم كذا ، أو اخرج من أجل نجم كذا(٢).

وقال جل وعز : ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَاً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَاً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ (٣) .

قال أبو جعفو: وذكر محمد بن جرير أن ابن وكيع حدثهم عن أبيه عن شريك عن أبي حصين عن سعيد بن جبير أن الأزلام

<sup>(</sup>۱) ذكره الطبري في جامع البيان عن قتادة ٧٧/٦ وابن الجوزي في زاد المسير ٢٨٤/٢ وأبو حيان في البحر المحيط ٤٢٤/٣ قال ابن جرير: ومعنى الآية ﴿ وأن تستقسموا بالأزلام ﴾ أي وأن تطلبوا علم ما قسم لكم أو لم يقسم بالأزلام . اهـ. الطبري ٧٦/٦ .

<sup>(</sup>٢) قال الزجاج في معانيه ٢/ ١٦٠ : واحد الأزلام زُلَمٌ ، وزَلَمٌ ، وهي سهامٌ كانت في الجاهلية ، مكتوب على بعضها « أمرني ربي » وعلى بعضها « نهاني ربي » فإذا أراد الرجل سفراً أو أمراً يهتم به اهتماماً شديداً ، ضرب تلك القداح ، فإن خرج السهم الدي عليه « أمرني ربي » مضى لحاجته ، وإن خرج اللذي عليه « نهاني ربي » لم يمض في أمره ، فأعلم الله عز وجل أن ذلك حرام ، ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجمين : لا تخرج من أجل نجم كذا ، واخرج من أجل طلوع بجم كذا .

<sup>(</sup>٣) الآية الأخيرة من سورة لقمان وأوفا ﴿ إن الله عنده علم الساعة ، ويُتَزِّلُ الغيث ، ويعلم ما في الأرحام .. ﴾ الآية .

حصى بيضٌ كانوا يضربون بها<sup>(١)</sup> .

قال محمد بن جرير: قال لنا سفيان بن وكيع هي الشطرنج (٢) ٢٠ \_\_ ثم قال جل وعز: ﴿ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ﴾ [آية ٣] .

والفسقُ: الخروج ، أي الخروج من الحلال إلى الحرام (٣) .

وقوله جل وعز : ﴿ اليَـوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينكُـمْ ﴾ [آية ٣].

قال ابن عباس (٤): ﴿ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينكُمْ ﴾ . المعنى : يئس الذين كفروا أن تعود الجاهلية (٥) .

وقال ورقاء (٦): المعنى : ألآن يئس الذين كفروا من دينكم . وهذا معروف عند أهل اللغة كما تقول : أنا اليوم قد كبرتُ عن

هذا .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن جرير عن سعيد بن جبير ٢٦/٦ ورواه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان للطبري ٧٦/٦ فقد ذكر فيه عن سفيان بن وكيع أن الأزلام هي الشطرنج .

قال أهل اللغة : الفيستى : الخروج من حدود الطاعة إلى ارتكاب المعصية ، ومنه قوله تعالى ﴿ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ﴾ فكل عاص الله تعالى فهو فاسق .

 <sup>(</sup>٤) كرر لفظ ( قال ابن عباس ) مرتين في المخطوطة ، ولعله سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) هذا توضيح لمعنى قوله تعالى ﴿ اليوم يئس الدّين كفروا من دينكم ﴾ فليس المراد به يوماً بعينه ، بل المراد به الوقتُ والزمن ، كما يقول الإنسان : قد كنت في غفلة واليوم استيقظتُ ، يريـد أننـي الآن استيقظت ، وانظر معاني الزجاج ١٦١/٢ .

<sup>(</sup>٦) ورقاء بن عمر اليشكري الكوفي وأبو بشر» سكنَ المدائنَ ، روى عن عمرو بن دينار ، وابن أبي نجيح ، قال عنه أحمد : ورقاءُ ثقةٌ صاحب سُنَّة ، قال حربٌ : قلتُ لأحمد : ورقاءُ أحبُّ إليك في تفسير ابن أبي نجيح أو شيبانُ ؟ قال : كلاهما ثقةٌ ، قال في التقريب ٣٣٠/٢ : من الطبقة السابعة ، وانظر ترجمته في التهذيب ١١٤/١١ والجرح والتعديل ٥٠/٩ .

٢٢ \_ وقوله جل وعز ﴿ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُم ﴾ ا آية ٣١٠

رُوي أن أناساً من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية علينا، لاتَّخذنا ذلك اليوم عيداً، فقال عمر رضي الله عنه: نزلت في يوم جمعة، يوم عرفة (١).

ورُوي عن علي رضي الله عنه أنه قال: « نزلت يوم عرفة أو عشية عرفة » .

وفي معنى الآية قولان :

أحدهما: الآنَ أكملت لكم دينكم ، بأن أهلكتُ عدوً كم ، وأظهرتُ دينكم على الدِّينِ كلِّه ، كما تقول: قد تمَّ لنا ما نريد ، إذا كفيتَ عَدوَّك .

ويجوز أن يكون المعنى : اليـوم أكمـلت لكـم دينكـم فوق ما تحتاجون إليه من الحلال والحرام في أمر دينكم(١) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الشيخان من حديث طارق بن شهاب قال : « جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين إنكسم تقرءون آية من كتابكم ، لو علينا معشر اليهود نزلت ، لا تخذن دلك اليوم عيداً !! قال : وأيَّ آيةٍ هي ؟ قال قوله ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ﴾ فقال عمر : إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله عليه ، والساعة التي نزلت فيها ، والمكان الذي نزلت فيه ، نزلت على رسول الله وهو قائم بعرفه ، في يوم جمعة ، وفي لفظ : نزلت عشية عرفة . البخاري ٢٠٣/٨ ومسلم ٢٣١٢/٤ ومسند أحمد المداري ٢٠١٨ ومسند أحمد الترمذي ٢٠١٤ ومسند ألنسائي ١١٤/٨ .

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن عباس والسدي كما ذكره الطبري عنهما ٨٠/٦ قالا : إكال الدين المراد به إكال الشريعة ، ببيان الحلال والحرام ، وتوضيح الآداب والأحكام ، وأما القول الأول الذي ذكره المصنف فهو قول سعيد بن جبير وقتادة والشعبي فالوا : كال الدين عزَّه وظهوره ، وانظر توضيح الأقوال في زاد المسير لابن الجوزي ٢٨٧/٢ .

ورَوَى إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه قال: في المائدة ثماني عشرة فريضة ليست في غيرها « تحريم الميتة ، والدم ، ولحم المختزير ، وما أهِلَّ لغير الله به ، والمنخفقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والمنطيحة ، وما أكل السبع ، وما ذبح على النصب ، والاستقسام بالأزلام ، وتحليل طعام الذين أوتوا الكتاب ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ، والجوارح مكلبين ، وتمام الطَّهور ﴿ إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ وقوله تعالى ﴿ والسَّارِقُ والسَّارِقَ أَنْ والسَّارِقَ أَنْ والسَّارِقَ أَنْ والسَّارِقَ أَنْ والسَّارِقَ أَنْ والسَّارِقَ أَنْ والسَّارِقَ ، وَلاسَائِبَة ، وَلا وَلا وَلا وَلا وَلا وَلا الله مِنْ بَحيرَةٍ ، وَلاسَائِبَة ، وَلا وَلا وَلا وَلا وَلا وَلا الله مِنْ بَحيرَةٍ ، وَلا حَامٍ ﴾ (١) .

**ويُروى** أنها آخر سورة أنزلت<sup>(٢)</sup> .

٢٣ ــ وقوله جل وعز : ﴿ فَمَنِ اضْطُر فِي مَحْمَصةٍ ﴾ [آية ٣].
 المخمصة : ضُمُورُ البطن من الجوع<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الأثر أخرجه الفِرْيابي ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر عن أبي ميسرة ، ورواه السيوطي في الدر المنشور ٢٥٢/٢ ولفظه عن أبي ميسرة قال : إن في المائدة ثمان عشرة فريضة ليس في سورة من القرآن غيرها ، وليس فيها منسوخ .. ثم عددها إلى آخر قوله تعالى ﴿ ما جعل الله من بحيرة ، ولا سائبة ، ولا وصيلة ، ولا حام ﴾ وذكره القرطبي في جامع الأحكام ٢٠/٦ وزاد فيه وقوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموتُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في جامع الأحكام ٣١/٦ قال : وروي عن النبي عَلِيْكُ أنه قرأ سورة المائدة في حجة الوداع ، وقال : « يا أيها النباس إن سورة المائدة آخير ما نزل ، فأحلُوا حلالها ، وحرّموا حرامها » قال : ونحوه عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً . اهـ.

 <sup>(</sup>٣) المخمصة : المجاعة ، سميت بذلك لأن البطون فيها تخمص أي تضمر ، والخمص : ضمور البطن
 كذا قال أهل اللغة قالوا : وبطن خميص إذا كان ضامراً من شدة الجوع قال الأعشى :
 تُبيتُونَ في المَشتْلَى مِلاءً بُطُونُكُسمْ وجَارَاتُكُمْ غَرْتَى يَبِتْنَ خَمَماتِصاً

٢٤ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإثْمِ ﴾ ١. آية ٣ ي . قال قتادة : الإثم : ها هنا أن تأكل منها فوق الشبع(١) . \_ ثم قال جل وعز : ﴿ فِإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِمٍ ﴾ [آية ٣ ] . أي رَحِمَكم فأباح لكم هذه الأشياء عند الضرورة .

٢٦ \_ وقوله عز وجل : ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ؟ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطُّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴾ . [آية ٤] .

وقرأ عبدالله بن مسعود والحسن وأبو رزين ﴿ مُكْلِبِين ﴾(٢) ومعنى مكَلِّبينَ : أصحاب كلاب ، يقال كَلَّبَ فهو مكَلِّب ، وكَلَّابُ (٣) ، ويقال : أَكْلَب فهو مَكْلِبٌ إذا كثرت عنده الكلاب ، كما يقال : أمشى فهو ممش ، إذا كثرت ماشيته .

وأنشد الأصمعيُّ:

الطبري عن قتادة ٨/٦ وابن الجوزي ٢٨٨/٢ ومعنى الآية الكبريمة:من دعته الضرورة ، إلى أكل شيء من المحرمات المذكورة ، في مجاعة ، غير متعمد لإثم ، كأن يكون سفره في معصية ، أو يأكل بعد زوال الضرورة ، فإذا أكل في حالة الإضطرار فإن الله يغفر له .

هذه من القراءات الشاذة التي لا يقرأ بها ، كما ذكره ابن جنى في المحتسب ٢٠٨/١ . **(Y)** 

قال في البحر: ﴿ مَكَلِّينَ ﴾ مثبتق من الكُّلُب وهـ و الضراوة ، يقـال : كلب بكـذا إذا كان ضارباً به ، واشتقت هذه الحال من الكلب ، وإن كانت جاءت في جميع الجوارح على سبيل التغليب ، لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب . اهـ.

# وكلَّ فتى وإنْ أَمْشَىٰ فَأَثْـــرَى سَتَخْلِجُــهُ عنِ الدُّلْيَــا مَنُــونُ<sup>(۱)</sup>

وروي عن أبي رافع أنه قال: لما أمرَ النبيَّ عَلَيْكُ بقتل الكلاب، سألوه ما يحلُّ من هذه الأُمَّةِ التي أمرتَ بقتلها ؟ فنزلت في يَسْفَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ﴾ ؟ وقرأ إلى آخر الآية (٢).

والجوارحُ في اللغة: الكواسبُ ، يقال ما لفلانة جارح أي

وقال مجاهد في قول الله عز وجل: ﴿ وَيَعْلَـمُ مَا جَرَحْتُـمِ بِالنَّهَارِ ﴾ . قال: ما كسبتم .

<sup>(</sup>۱) البيت للنابغة الذبياني ، كما في لسان العرب لابن منظور ، والصحاح للجوهري ٢٤٩٣/٦ قال الجوهري : أمثى الرجل إذا كترت ماشيته . اهـ. ومعنى البيت أن الرجل مهما جمع المال واغتنى ، وكثرت مواشيه فلا بد أن ينتزعه الموت ويجتذبه من بين أهله وأحبابه .

<sup>(</sup>٢) الحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢٥٩/٢ وعزاه إلى ابن أبي حاتم ، وابن المنذر ، والطبراني والبيهقي عن أبي رافع ، ولفظُه قال «جماء جبريل إلى رسول الله عَلَيْكُ فاستأذن عليه ، فأذن له فأنطأ ، فأخذ رداءه فخرج فقال : قد أذِنًا لك ، قال : أجل ، ولكنّا لا ندخل ببتاً فيه كلبّ ولا صورة ، فنظر فإذا في بعض بيوتهم جرو ، قال أبو رافع : فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة ففعلت ، وجماء الناس فقالوا يا رسول الله : ماذا يحلّ لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها ؟ فسكت النبي عَلَيْكُ فتزلت الآية ، ورواه الحاكم وصححه وانظر جامع البيان ٨٩/٦ .

وقال مجاهد في معنى ﴿ الجوارح ﴾ إنها الكلابُ ، والطيرُ(١) .

وقـــال طاووس : يحلُّ<sup>(۱)</sup> صيـــد الــطير ، لقولـــه تعـــالى ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ .

وليس في الآية دليل على تحريم صيد سوى الكلاب ، الأن معنى « مكلّبينَ » مُحَرِّشُونَ (٢٠٠٠ .

والإجماعُ يقوِّي قولَ طاووسِ على تحليل صيد الطير.

٢٧ \_ وقوله جل وعز : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [ آية ٤ ] .

قال سعد بن أبي وقاص وسلمان وعبدالله بن عمر وأبو هريرة : «إذا أمسك عليك فكل ، وإن أكل» وهذا قول أهل المدينة .

<sup>(</sup>١) جامع البيان للطبري ٨٩/٦ وزاد المسير لابن الجوزي ٢٩٣/٢ واختار الطبري أن كل ما عُدَّم من كلب ، أو صقر ، أو فهد فهو من الجوارح .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « لا يحل صيد سوى الكلاب » وهو خطأ وصوابه « يحل صيد سوى الكلاب » بحذف « لا » لأن مذهب طاوس أن الجوارح من الكلاب وغيرها كالصقر والبناز وأشباه ذلك يحل الصيد بها كم حكاه الطبري عنه في تفسيره ٢/٠٩ ولفظه : وقال طاوس : الجوارح من الكلاب والصقور والبيزان وغيرها مما يعلم .

<sup>(</sup>٣) أي يُغْرونه بالصيد ويحرَّضونه عليه قال في البحر ٤٢٩/٣ ومعنى « مكلَّبين » مؤديين ومعوَّدين ، قال : الجمهور على أن الجوارح في كواسر البهائم والطير ، مما يقبل التعليم ، وأقصى غاية التعليم أن يُشْلَى \_ أي يُحرَّض \_ فيجيب ، ويُزجر فينزجر ، ويمتنع من الأكل من الصيد ، واشتق لفظ «مكلَّبين» من الكلّب وهي الضراوة ، يقال : كَلِبَ بكذا إذا كان ضارباً به . اهـ. وفي النهاية لابن الأثير ١٩٥٤ : الكلاب المكلبة : المسلطة على الصيد ، المعودة بالاصطياد ، التي قد ضريت به .

ورُوي عن عديِّ بن حاتم عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : إن أمسلَكَ عليك ولم يأكل فكُل ، وهذا قول أهل الكوفة (١) .

٢٨ ـــ وقوله جل وعز ﴿وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ ﴾ 1 آية ٥ ] .
 قال مجاهد وإبراهيم : يعني الذبائح(٢) .

٢٩ ــ وقوله جل وعز ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

روي عن ابن عباس أنه قال: المحصناتُ: العفيفاتُ العفيفاتُ العاقلات (٦) .

وقال الشعبي : هو أن تحصِّن فرجها فلا تزني ، وتغتسل من الجنابة (٤) .

(١) يؤيد هذا القول الثاني ظاهر الآية ﴿ فكلوا ممّا أمسكن عليكم ﴾ وقوله عَلَيْكُ لعدي بن حاتم « إذا أرسلت كلبك المعلّم ، ودكرت اسم الله عليه ، فكل ما أمسك عليك » أخرجه البخاري ومسلم ، وفي رواية لهما في الصحيحين « فإن أكل فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه » وهذا رأي الجمهور ، وانظر نص الحديث في صحيح البخاري ١١١/٧ وفي مسلم ١٢٠٥ .

(٢) هذا هو رأي الحمهور أن اللفظ عام يراد به الخصوص في قوله تعالى ﴿ وطعام الذين أوتـوا الكتـاب حلّ لكـم ﴾ أي ذبائحهم قال القرطبي ٧٦/٦ : الصعام اسم لما يُؤكل ، وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل ، وقد قال ابن عباس ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ ثم استثنى ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتـاب ﴾ يعني ذبيحة اليهودي والنصراني ، وإن كان يقول باسم المسيح ، وذلك أنهم يذبحون على المللة . اهـ.

(٣) و (٤) هــذه الآثار عــن السلـف أوردهـا الـطبري ١٠٥/٦ وابـن الجوزي ٢٩«٢ وابــن كثير ٣/٣ والراجح من الأقوال أن المراد بها: العفيمات الطاهرات عن مقارضة الـزنى ، وهــو قول ابـن عباس والجمهور . ورواية عن مجاهد ، وهو ما رجحه الحافــظ ابــن كثير فقــد قال : والظاهـر من

والقراءة على قول الشعبي ( والمُحْصِناتُ ) بكسر الصاد ، وبه قرأ الكسائي .

والمحصَنَـةُ تكـون العفيفـة ، والمتزوجـة ، والحرة ، فالحرة ها هنـا أولــٰى ، ولــو أريــد العفيفـة لما جاز أن تُتَزوَّجَ امرأة حتى يوقف على عفَّتها(١) .

وقال مجاهد : المحصناتُ : الحرائر(``) .

قال أبو عبيد: نذهب إلى أنه لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب لقوله جل وعز: ( فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ المُؤْمِنَاتِ )(٢).

الآية أن المراد بالمحصنات: العفيفات عن الزنى كما قال سبحانه في الآية الآخرى ﴿ محصنات غير مسافحات ولا متَّخذات أخدانٍ ﴾ وهو قول الجمهور ، لتلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي غير عفيفة فتكون كما في المثل ( حشفاً وسوء كيلة » .

(١) يريد المصنف أن معنى الإحصان في اللغة العربية يأتي لمعان أربعة :

الأول : العفيفة ومنه قوله سبحانه ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ وقوله ﴿ محصنات غير مسافحات ﴾ أي عفيفات غير زانيات. .

الثاني : المتزوجة ومنه قوله تعالى ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم .. ﴾ إلى قوله ﴿ والمحصنات من النساء ﴾ أي المتزوجات .

الثالث : الحرة لقوله تعالى ﴿ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات .. ﴾ يريـد بهن الحرائر .

الرابع : الإسلام ومنه قول عَلِيْكُ ٥ من أشرك بالله فليس بمحصن » ومعناه لا حدَّ على قاذف الأُن المشرك لا يتورع عن الزني ، فلا يكون القائل قاذفاً له .

(٢) سورة النساء آية رقم ( ٢٥ ) وقول أبي عُبيد فيه ترجيح لمذهب مجاهد أن المراد بالمحصنة العفيفة .

وهذا القول الذي عليه جلَّةُ العلماء (١)
ويدل على أنهن الحرائر قوله جل ثناه ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُم طَوْلاً أَنْ يَنْكَحَ المُحْصَناتِ المَوْمِناتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ ) (٢).

قال الحسن والزهري ويحيى بن سعيد وإبراهيم ومكحـول وقتادة :

لا يحلُّ نكاح إماءُ أهلِ الكتاب<sup>(٣)</sup> لقوله تعالىٰ ( مِنْ فَتَيَاتِكُمْ المُؤْمِنَاتِ )

٣٠ \_ وقوله جل وعز ﴿ وَمَنْ يَكُفُر بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾[آية ٥] قال عباهد وعطاء: أي ومن يكفر بالله(٤).

٣١ \_ وقولُه جلَّ وعزَّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إِلَىٰ الصَّلَاةِ ﴾ .
المعنى : إذا أردتم القيام إلى الصلاة ، وفي الكلام دليل على
هذا .

<sup>(</sup>١) أي العلماءُ المشاهيرُ الأجلَّاءِ.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الطبري ٢٠٤/٦ والبحر المحيط ٤٣٢/٣ والدر المنشور ٢٦١/٢ وابن كثير ٣٨/٣ قال ابن كثير ٢ وابن كثير ٢٨/٣ قال ابن كثير : وكان ابن عمر لا يرى التزوج بالنصرانية أصلاً ــ يعني لا حرة ولا أمة ــ وكان يقول : لا أرى شركاً أعظم من أن تقول : إن ربها عيسى ، بقوله تعالى ﴿ ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ والجمهور على خلافه .

<sup>(</sup>٤) ذكره أبن جرير في جامع البيـان ١٠٩/٦ ورجـع أن المعنـى : من يأبَ الإيمان بالله ، ويمتنع من توحيده والطاعة له ، فقد حيط عمله أي بطل ثواب عمله .

ومثلُه ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ القُــرآنَ فَاسْتَعِــنْ بِاللَّــهِ مِنَ الشَّيْطَــانِ الرَّجِيمِ ﴾(١) .

المعنى : وإذا أردت أن تقرأ(٢) .

وفي قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا إِذَا قُمْتُـم إِلَـيْ السَّلَاةِ ﴾ [آية ٢].

أقوال :

أحدها: إذا توضَّأ من حدث ثم دخل عليه وقت الصلاة وهو على طهارة فليس عليه التوضؤ ، وهذا الذي عليه أكثر الناس ، وقد صحَّ أن النبي عَلَيْتُهُ صلَّى خمس صلواتٍ بوضوءِ واحد (٣) .

وقال زيد بن أسلم: أي إذا قمتم من المضاجع (٤).

 <sup>(</sup>١) سورة النحل آية رقم ( ٩٨ ) وقد ورد في المخطوطة 8 وإذا ٤ وصوابه فإذا كما أثبتناه .

٢) هذا واضح من دلالة النص ، وليس كما فهم بعض أهل الظاهر ، أنه يتعوذ بعد الانتهاء من قراءة القرآن ، لقوله تعالى ﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ ﴾ فهذا فهم سقيم خاطئ ، فإن الاستعاذة إنما تكون قبل البدء بالقراءة ، لا بعد الانتهاء منها ، وكذلك هنا الوضوء يكون قبل الشروع في الصلاة فالمراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة ، قال القرطبي في جامع الأحكام ٨٢/٦ ومعنى « إذا قمتم » إذا أودتم ، لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن . اهم.

<sup>(</sup>٣) حديث النب صلّ على حس صلوات بوضوء واحده أخرجه أحمد في المسند ٥٨/٥ ولفظه : عن سليمان بن خصيب قال : كان النبي عَلِيْكُ يتوضأ عند كل صلاة ، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه ، وصلّى الصلوات بوضوء واحد ، فقال له عمر يا رسول الله : إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله ؟ قال : ٤ إني عمداً فعلته يا عمر ٤ وأخرجه مسلم بهذا اللفظ فعلت شيئاً لم تكن تفعله ؟ قال الترمذي : حسن صحيح ، وانظر تفسير ابن كثير ٣/٠٤ والدر المنثور ٢٦١/٢ .

<sup>(</sup>٤) الأثر ذكره الطبري عن زيد بن أسلم ١١٢/٦ وهــذا قريب من قول الجمهـور إذا قمتم إلى الصلاة -وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم .. الآية .

والقول الثاني: إن الوضوء قد كان واجباً بهذه الآية على كل مريد للقيام إلى الصلاة ، ثم نَسَخَ ذلكَ سُنَّةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(١).

والقول الثالث: إن على كل قائم إلى الصلاة مكتوبة الوضوء ، كا روى شعبة عن مسعود بن علي قال : كان علي رضي الله عنه يتوضأ لكل صلاة ويتلو ( إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُم )(٢) .

٣٢ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٣٢ \_ الْمَرَافِقِ ﴾ [آية ٢].

قال بعض أهل اللغة : المعنى مع المرافق ، كما قال ( مَنْ أَنْصَارِي إِلَىٰ اللَّهِ ) (٢) .

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا القول ابن كثير ٢٠/٣ والقرطبي في جامع الأحكام ٨١/٦ وردَّه فقال ما نصلُه: وهذا غلط ووقال آخرون: إن الفرض في كل وضوء كان لكل صلاةٍ ، ثم نسخ في فتح مكة ، وهذا غلط لحديث أنس قال: كان النبي عَلِيقًة يتوضأ لكل صلاة ، وإنَّ أمته كانت على خلاف ذلك ، ولحديث و سويد بن النعمان » أن النبي عَلِيقًة صلَّى وهـو بالصهباء \_ موضع قريب من خيبر \_ العصر والمغرب بوضوء واحد . اهـ. جامع الأحكام ٨١/٦ .

 <sup>(</sup>٢) ذكره الطبري ١١٢/٦ عن علي رضي الله عنه ، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٢٩٨/٢
 ولفظه : ٥ وللعلماء في المراد بالآية قولان :

أحدهما : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا ، وهو مذهب ابن عباس والفقهاء .

والثاني : أن الكلام على ظاهره من غير إضمار ، فيجب الوضوء على كل من يريد الصلاة ، محدثاً كان أو غير محدث ، وهذا مروي عن على رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) سورة الصف آية رقم (١٤).

أي مع الله .

وهذا القول خطأ ، لأن اليد عند العرب من الأصابع إلى الكتف ، وإنما فُرِضَ غسلُ بعضها ، فلو كانت « إلى » بمعنى « مع » لوجب غسل اليد كلها ، ولم يحتج إلى ذكر المرافق (١٠ .

والمِرْفَقُ ، ويُقال مَرْفِقٌ : ما بعد الأَيدي مما يُرْتَفَقُ عليه أي يُتَكَأَ<sup>(٢)</sup> .

ومعنى « إلى » ههنا الغاية ، هي على بابها ، إلا أنَّ أبا العباس (٢) قال : إذا كان الثاني من الأول فما بعد « إلى » داخلٌ فيما قبله ، نحو قوله تعالى : ( إلى المَرافِق ) .

فالمرافقُ داخلةٌ في الخسل ، وإذا كان ما بعدها ليس من الأول فليس بداخل فيه نحو ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّلْيِلِ ) .

وقال غيره : ما بعد « إلى » ليس بداخل فيما قبلها ، إلا

<sup>(</sup>١) هذا قول دقيق ذكره المصنف ، رد فيه على من قال إن معنى ﴿ إلى المرافق ﴾ أي مع المرافق ، وذلك لأن اليد في اللغة تطلق أحياناً ويراد بها الكف ، وتطلق ويراد بها من الأصابع إلى الساعـد ، وتطلق اليد ويراد بها جميع اليد إلى الكتف ، فلو كانت « إلى » بمعنى « مع » لوجب غسل جميع اليد إلى المرافق فائدة . اهـ. وانظر معاني الزجاج ٢٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) قال الجوهري في الصحاح : والمِرْفق والمَرْفق : مَوْصل النذراع في العضد ، ويقال : بات فلان مرتفِقاً : أي متكتاً على مرفق يده ، والمَرْفق من الأمر ما ارتفقت وانتفعت به ﴿ ويهي لكم من أمركم مرفقا ﴾ وفي المخطوطة «مابعد الإبرة» وهو تصحيف ، وصوابه مابعد الأيدي .

<sup>(</sup>٣) يعني به الإنمام المبرد رحمه لله .

أن المرافق غُسلت إتِّباعاً (¹).

٣٣ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُهُ وَأَرْجُلَكُهُ إِلَى السَّعْنِينَ ﴾ .

والمعنى : فاغلسوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم على التقديم والتأخير .

ومن قوأ ( وَأَرْجُلِكُم ) (٢) ففي قراءته أقوال :

أحدها : إن المسح والغسل واحدٌ ، قال ذلك أبو زيد<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر المحرر الوجيز لابن عطية ٣٦٦/٤ ففيه تفصيل بديع لدخول الغاية أوعدمه ، وكذلك نبَّه أبو حيان في البحر المحيط ٤٣٥/٣ ــ ٤٣٦ فأجادَ وأفاد .

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير ، وحمزة ، وأبو عمرو ﴿ وأرجلِكُم ﴾ بالجر على المجاورة ، وقرأ نافع ، وعاصم ، وابن عامر ، والكسائي ﴿ وأرجلكُم إلى الكعبين ﴾ بالنصب عطفاً على المغسول والمعنى على هذا القول : اغسلوا وجوهكم ، وأيديكم إلى المرافق ، وأرجلكم إلى الكعبين ، وامسحوا برءوسكم ، فيكون من باب التقديم والتأخير ، وكلا القراءتين من القراءات السبع المتواترة ، وانظر السبعة للإن مجاهد ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) «أبو زيد » هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري ، أحد أئمة أعلام اللغة والأدب ، توفي سنة ٥ ١ هـ قال أبو زيد : إن العرب تسمى النغسل الخفيف مسحاً ، فيقولون : تمسحتُ للصلاة بعنى : غسلت أعضائي ، قال ابن عطيه في المحرر الوجيز ٢٧١/٤ : ومن الدليل على أن مسح الرجمين يراد به النغسل ، أن الحدُّ قد وقع فيهما بـ « إلى » كما وقع في الأيدي وهي مغسولة ﴿ وانجلكم إلى المرافق ﴾ وقوله ﴿ وأرجلكم إلى الكعبين ﴾ ولم يقع المسموح

أقول : هذا استنباط دقيق ، وفهم ثاقب ، فإن الله تعالى لما ذكر الـغسـل حَدَّه بغايـة فقــال « إلى المرافق » و « إلى الكعبين » ولما ذكر المســح لم يحدَّه بغاية إلى كذا ، فتنبه له فإنه دقيق .

ومنه قولهم: تمسَّحْتُ للصلاة ، والتقدير وأَرْجلِكُم غَسْلاً . ودلَّ على هذا قوله (إلى الكَعْبَيْنِ) فحدَّدها كا قال في اليدين ( إلَى المَرَافِقِ ) .

ودلَّ عليه حديث النبي عَلِيْكُ « ويل للأعقابِ من النار »(١) . فلو كان المسح كافياً لجاز المسح على البعض .

وروي عن الشعبي أنه قال : ( نزل جبريل عليه السلام بالمسح ، والغَسْلُ )(٢) سُنَّةً .

والقول الثالث روي عن على رضي الله عنه أنه أجهاز المسح<sup>(٢)</sup>.

قال أبو جعفر: إلا أن عاصم بن كُلَيْب (٤)روى عن ابن عبدالرحمن قال: قرأ الحسن والحسين رحمة الله عليهما وعلى عليٍّ (وَأَرْجُلِكُمْ) فسمع عليٍّ ذلك، وكان يقضي بين الناس، فقال ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في الموضوء ٢١/١ و ومسلم في الطهارة ١٤٨/١ ورواه أحمد ٢٠٥/٢ عن عبدالله بن عمرو عن النبي عَلَيْكُم ، أنه رأى قوماً توضؤا ولم يُتمَّوا الموضوء ، فقال : « ويلَّ للأعقاب من النار » .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل وأثبتناه من الهامش.

<sup>(</sup>٣) هذا القول عن علي ليس بقوي ، والصحيح ما ذكره الطبري ١٣٨/٦ عن الحارث عن علي أنه قال : اغسل القدمين إلى الكعبين ، وقال عطاء : لم أر أحداً يمسح على القدمين .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في تقريب التهذيب ٣٨٥/١ : عاصم بن كُليب بن شهاب الجَرْمي الكوفي ، صدوقٌ ، رُميَ بالإرجاء من الخامسة ، مات سنة مائة وبضع وثلاثين . اهـ وانظر أيضاً الجرح والتعديل ٣٤٩/٦ .

هذا من المقدم والمؤخر من الكلام(١).

وروى أبو اسحاق عن الحارث عن عبي رضي الله عنه قال: اغسلوا الأقدام أي الكعبين ، وكذا روي عن ابن مسعود ، وابن عباس رحمهما الله أنهما قرأ ﴿ وأرجَلَكُمْ ﴾ بالنصب(٢) .

والكعبُ : العظمُ الناتِئُ في آخر الساق عند القدم ، وكلَّ مفصل عند العرب كعبٌ ، إلَّا أنه لم يحتج أن يقال : الكعبُ الذي من قصته كذا لأنه ظاهرٌ بين .

٣٤ \_\_ وقوله جل وعز : ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِ .. ﴾ [آية ٦]. كنايةٌ ٦) .

والغائطُ في الأصلِ: ما انخفضَ من الأرضِ.

<sup>(</sup>١) يريد أن في الآية تقديماً وتأخيراً تقديره: اغسدوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأرجُلكُمْ إلى الكعبين ، وامسحوا برءوسكم ، فتقدم مسح الرأس على غسل القدمين ، للتنبيه على مراعاة الترتيب ، وهذا هو الصحيح عن على رضي الله عنه أنه يقول بوجوب غسل الرجلين ، وانظر جامع البيان ٢٢٨/٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ١٢٨/٦ وتفسير القرطبي ٩٣/٦ وابن كثير ٤٩/٣ والبحر المحيط ٤٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) كنَّى عن الحدث \_ وهو ما يخرج من الإنسان من فضلات \_ بالجيء من الغائط ، لتعليم الناس أدب المحادثة في الكلام ، فإن أصل الغائط في اللغة العربية هو الأرض المنخفضة ، ولما كان الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة يبتعد عن الأنظار إلى مكان منخفض ، ولا يجلس على تلَّ مرتفع حتى يراه الناس ، فلهذا جاءت الآية بطريق الكناية، والمعنى الظاهر : أو جاء أحد منكم من الأرض المنخفضة أي قضى حاجته في ذلك المكان ، فتنبه لآداب القرآن رعاك الله .

### ٣٥ \_ ثم قال جل ذكره: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النَّسَاءَ ﴾ [آية ٦].

#### في معناه قولان :

أحدهما: رواه عَبِيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: « القُبْلُة من المسِّ ، وكلُّ ما دونَ الجماع لمسَّ ، (١) وكذلك قال ابن

ومحمد بن يزيد (٢) يميل إلى هذا القول ، قال : لأنه قد ذكر في أول هذه السورة ما يجب على من جَامَع في قوله ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا )(٢) .

وقال عبدالله بن عباس : اللَّمْسُ ، والمَسُّ ، والغَشَيْانُ : الجماعُ ، ولكنه جلَّ وعز كنَّى(٤) .

وقال مجاهد في قول الله عز وجـل : ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْـوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ (°) .

#### قال : إذا ذَكَرُوا النَّكاحَ كَنَوْا عنه .

<sup>(</sup>١) انظر الأثر في جامع البيان للطيري ١٠٤/٥ والدر المنثور ٢٦٣/٢ والقرطبي ١٠٤/٦.

 <sup>(</sup>٢) محمد بن يزيد هو الإمام المبرّد وقد تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) لا يلزم أن يكون في الآية تكرار ، فإن الآية الأولى ﴿ وإن كنتم جنباً فاطهروا ﴾ فيمن يجد الماء ، فهذا يجب عليه استعماله ، ولا يجزئ عنه غير الماء ، وأما قوله تعالى بعده ﴿ أو لامستم النساء ﴾ أي جامعتم النساء ، فإنه في بيان حكم من فم يجد الماء ، فإنه يتيمم حتى ولو كان جنباً ، وصلاته صحيحة ، ولو لم يذكر هذا الحكم لظن الناس أنه لايجزئ في الجنابة التيمم ويترك الصلاة إلى أن يجد الماء ، فأنزل الله هذه الشبهة وكفى المؤمنين القتال ، وهذا ما علله به علماء التفسير .

<sup>(</sup>٤) الطبري ١٠٤/٥ والقرطبي ١٠٤/٦ والدر المنثور ١٦٦/٣ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان آية رقم ( ٧٢ ) .

٣٦ \_ وقولُه عز وجل: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيَّباً ﴾ [آية ٢]. أي فاقصدوا . والصعيدُ : وجه الأرضِ .

قال ابن عباس: أطيب الصعيد الحَرْثُ(١).

قال مجاهد: أي من ضيق.

٣٨ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ ا آية ٦ ١٠

وقرأ سعيـد بن المسيب ( لِيُطْهِـرَكُم ﴾(٢) والمعنـي واحـد ، كما يقال : نَجَّاه وأَنْجَاه .

٣٩ \_\_وقولُـه جلَّ وعـز : ﴿ وَاذْكُـروا نِعْمَـةَ اللَّـهِ عَلَيْكُـمْ وَمِيثَاقَـهُ الَّـذِيِ وَاثَقَكُمْ بِهِ ﴾ (٣) [ آية ٧ ] .

<sup>(1)</sup> الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١٦٧/٢ عن ابن عباس ، وعزاه إلى ابن المنشذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، ولفظه : إن أطيب الصعيد أرض الحرث ، يعني أفضل مكان للتيمم الأرض التي تحرث وتزرع ، ورواية السيوطي أوضح من رواية المصنف ، والحاصل في هذه المسألة أن العلماء احتلفوا في معنى ، الصعيد ، فقال قوم هو التراب لا غير ، وقال آخرون : هو وجه الأرض سواء كان عليه تراب أو لا ، واستدلوا بقوله تعالى ﴿ فتصبح صعيداً زلقاً ﴾ ورجع هذا القول الطبرى ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ، وهو الراجح والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر ٣٧/٤ وأبو حيان في البحر ٤٣٩/٣ وليست من القراءات السبع ، فتكون مشتقة من « أطهر » لا ،من «طَهُر» فتنبه له فإنه دقيق .

 <sup>(</sup>٣) هذا هو الأصح والمرجح ، وهو أن الميشاق هو ما حدث في بيعة العقبة وبيعة الرضوان وغيرهما
 وهو رأي الجمهور .

مذهب ابن عباس أنه قال: الميثاق الذي وَاثَـقَ به المؤمنين من أصحاب النبي عَيْنِيَة على: السمع والطاعة فيما أحبُّوا وكرهوا.

قال مجاهد: الميشاق الذي أخذه على بنبي آدم يعنبي قوله ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ . ذُرِيَّتُهُمْ ﴾

وقوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالقِسْطِ ﴾ [آية ٨].
 القسطُ: العدلُ.

٤١ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ ﴾ [آية ١] · أي لايحملنَّكم ، وقد بيناه فيما تقدم .

وقرى ﴿ ولا يُجْرِمنَّكُم ﴾(٢) .

قال الكسائي : هما لغتان .

قال أبو جعفر : قال أبو اسحاق (٣) : معنى لا يَجْرِمنَّكُمْ ﴾ لا يدخلنكم في الجرم ، كما تقول :

آثَمني أي أدخلني في الإِثْمُ<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٧٢٠

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة ابن مسعود . وعدها ابن جني في المحتسب ٢٠٦/١ من القراءات الشاذة .

 <sup>(</sup>٣) هو الإمام الزجاج اللغوي الشهير ، وقد تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٤) قال أبو عبيدة والفراء: جرمه كسمه ، ويقال : فلان جريمة أهلمه أي كاسبهم ، والجارم : الكاسب ، وأجرم فلان إذا اكتسب الإثم ، وقال الكسائي : جرم وأجرم أي كسب غيره ، وجرم يجرم جرماً إذا قطع ، ونظر البحر المحيط ٢٠٠٣ .

والشنآنُ : البغضُ(١) .

٤٢ - وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُروا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلِيكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَشْطُوا إِلَيكُمْ (٢) أَيْدِيَهُم فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ﴾ [آية ١١].

قال مجاهد: « هذا في اليهود جاءهم النبي عَلَيْكُ يستعينهم في دية ، فهمُّوا بقتله ، فوقاه اللهُ جلَّ وعز منهم »(٣) .

ورُوي عن الحسن أنه قال: نزل هذا في رجل من أعداء (1) النبي عَلَيْتُه في بعض غزواته، فاستقبل القبلة ليصلي صلاة الخوف فجاء هذا ليقتله، فمنعه الله منه (٥).

 <sup>(</sup>١) قال أهل اللغة : الشنآن : البغض ، وهو أحد مصادر شناً ، يقال : شناً شنآناً ، وشنئاً ، وشنئاً ، وشناءةً ، ومشناة ، وله أكثر من عشرة مصادر ، والكل بمعنى الكراهية والبغض قال تعالى :
 ﴿ إِن شَانتك هو الأبتر ﴾ أي إن مبغضك وحاسدك هو المقطوع من الخير .

 <sup>(</sup>٢) وقع خطأ في النص القرآني في المخطوطة ﴿ إِذ هم قوم أن يبسطوا إليهم أيديهم ﴾ والصواب ما
 أثبتناه كما هو النص الكريم ﴿ إِذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الرواية ذكرها محمد بن إسحاق عن مجاهد وعكرمة كما في تفسير ابن كثير ٩/٣ وخلاصتها أن يهود بني النضير ، أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله عَلَيْكَة الرحلي ، لما جاء يستعينهم في دية العامريّين ، فأمروا واحداً منهم إذا جلس النبي عَلَيْتَة تحت الجدار ، أن يلقى عليه تلك الرّحى من فوق السطح ، فأطلع الله رسوله على ما دبروا ، فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه ، ثم غدا مع بعض المقاتلين فحاصرهم ثم أجلاهم ، وهذا ما رجحه الإمام الطبري واختاره ، أنها نزلت في يهود بني النضير همّت بقتل الرسول وقتل من معه ، وذكره السيوطي في لدر المنثور ٢٦٦/٢ وعزاه إلى أبي نعيم في دلائل النبوة من رواية الضحاك عن ابن عباس .

 <sup>(</sup>٤) في المخطوطة « أخدان النبي » وهو خطأ ، وصوابه أعداء النبي عليه .

انظر جامع البيان ١٤٦/٦ والدر المنثور ٢٦٥/٢ وزاد المسير لابن اجوزي ٣٠٨/٢.

٤٣ \_\_ وقوله جل وعز : ﴿ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقَيَباً ﴾ [آية ١٢].
النقيبُ في اللغة : الأمينُ الذي يعرف مداخل القوم ، كأنه
يعرف ما ينقب عليه من أمرهم (١) .

وروى سعيد عن قتادة قال : ﴿ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ النَّمِيْ عَشَرَ عَشَرَ اللَّهُ إِنَّى عَشَرَ اللَّهُ إِنِيِّ عَشَرَ اللَّهُ إِنِيِّ مَن كل سبط رجلاً شاهداً على سبطه (٢) ﴿ وَقَالَ اللَّهُ إِنِيِّ مَعَكُمْ لَتِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ ﴾ إلى آخر القصة .

٤٤ \_\_ وقوله جل وعز : ﴿ وَآمَنْتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُموهُمْ ﴾ [آية ١٢].
 قال أبو عبيد<sup>(٣)</sup> ﴿ عَزَّرْتُموهُمْ ﴾ عظَّمتموهم .
 وقال يونس<sup>(٤)</sup> : أَثنيتم عليها .

وأحسنُ من هذين القولين قولُ ابن أبي نجيح عن مجاهد أن معنى ﴿ عَزَّرْتُمُوهُمْ ﴾ نصرتموهم ، والتعظيمُ داخل في النُّصْرة .

<sup>(</sup>۱) النقيب في اللغة : كبير القوم القائم بأمورهم ، الذي ينقب ويبحث عن مصالحهم ، ويفتش عن أحوالهم وأسرارهم ، والمناقب : الفضائل التي تظهر بالتنقيب ، والنّقيبُ : الرجل العظيم الذي يختاره الناس للكلام باسمهم ، ويمثلهم في المحافل ، وهو «فعيل» للمبالغة كعليم ، وانظر الصحاح ٢٢٧/١ .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عطية عن قتادة ٣٨٢/٤ قال : هؤلاء النقباء قوم كبار من كل سبط ، تكفيل كل واحد بسبطه بأن يؤمنوا ويتقوا الله .

<sup>(</sup>٣) أُبُو عبيد هو «القاسم بن سلام الهروي ، المتوفى سنة ٢٢٤هــ من كبـار علمـاء اللغـة والأدب ، انظر ترجمته في الأعلام ١٠/٦ .

<sup>(</sup>٤) هو يونس بن حبيب ، والاسم غير واضح في المخطوطة فقـد كتب « بولس » وصوابـه يونس كما في البحر المحيط ٤٤٣/٣ قال : عزَّر الرجل : أثنى عليه بخير .

والدليل على هذا قوله تعالى : ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُهُ ﴾ (١) .

وأصلُ التعزير في اللغة : المنعُ ، ومنه عزَّرتُ فلاناً أي أنـزلت به ما يمتنع من أجلـه من المعـاودة كـما تقـول : نكَّـلتُ به أي أنـزلت به ما ينكّلُ به عن العودة .

وروي عن سعد (٢) أنه قال : « لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله عَلَيْكَةٍ مالناطعام إلاَّ الحُبْلة والسَّمُر ، ثم أصبحت بنو أَسَد تعزِّرني على الإسلام أي تؤدبني » .

وهو يرجع إلى ما تقدم أي يمنعونني عما أنا عليه .

وقولُه جل وعز : ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُم
 قاسِيةً .. ﴾ [آية ١٣].

<sup>(</sup>١) سورة الفتح آية رقم ( ٩ ) وتمامها ﴿ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزّروه وتوقّروه وتُسبّحوه بكـــرةً وأَصِيلاً ﴾ .

قال الزيخشري: « عزَّرتموهم » نصرتموهم ومنعتموهم من أيدي العدو ، ومنه التعزير وهـو التنكيـل والمنتعُ من معاودة الفساد . اهـ. الكشاف ٣٢٨/١ وهـذا قول الزجـاج كما في معـاني القـرآن ١٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) هو سعد بن مالك بن أبي وقاص ، أحد العشرة المبشريين بالجنة ، وكلامه كما في أسد الغابة في معرفة الصحابة لائن الأثير ٢٦٦/٣ قال سعد : « إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله والله إن كنا لنغزو مع رسول الله عقيقة ما لنا طعام إلا ورق الحُبْلة ، وهذا السَّمُرُ ، ثم أصبحت بنو أسد تعزَّرني على الدين \_ أي توبخني على التقصير فيه \_ لقد خبتُ إذا وضلَّ عملي » أخرجه مسلم في صحيحه وقد ورد في المخطوطة ، ثم أصبحت بنو سعد » وصوابه بنو أسد كا في مسلم ، وسد الغابة ، والحُبْلة : ثمر السَّمُر .

وتُقْرأُ « قَسِيَّةً »(١) .

والقاسية كما تقول: عَلِيَّةٌ ، وعَالِيةٌ ، وعَلِيُّ ، وعالٍ ، بمعنى واحدٍ .

والقولُ الآخر : معنىٰ « قَسِيَّة » ليست بخالصة الإيمان ، أي فيها نفاقٌ (٢) .

قال أبو جعفر : وهذا قول حسن لأنه يقال : درهم قسيّي إذا كان مغشوشاً بنحاس أو غيره .

قال أبو جعفر: وأولى ما فيه أن تكون « قسيَّة » بمعنى قاسية ، مثل زكيَّة وزاكية ، إلَّا أن فعيلة أبلغ من فاعلة ، فالمعنى : جعلنا قلوبهم غليظة ، نابية عن الإيمان (٢) ، والتوفيق لطاعتي ، لأن القوم لم يوصفوا بشيء من الإيمان فتكون قلوبهم موصوفة ، فإن إيمانها خالطه كفرٌ ، كالدراهم القسية التي خالطها غشُّ .

#### ٤٧ ـــ ثم قال جل وعز ﴿ يُحرِّفُونَ الكَلِمُ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾

 <sup>(</sup>١) هذه قراءة حمزة والكسائي ، وهي من القراءات السبع ، وانظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>Y) «قاسية» أي جافة لاتلين لقبول الإيمان ، وقسوة القلب : غِلظُه وصلابته حتى لاينفعل لِخيرٍ ، و «قاسية» و «قسية» و «قسية» بعنى واحد عند الجمهور ، وقال بعضهم قسينة ليست من معنى القسوة وإنما هي كالقسية من الدراهم ، وهي التي خالطها غش وتدليس ، وكذلك القلوب التي لم يَصنفُ فيها الإيمان بل خالطها الكفر والفساد ، والصحيح أنها من القسوة أيضاً لأن الذهب والفضة فيهما لين ، والمغشوش فيه يبس وصلابة .

<sup>(</sup>٣) ما رجحه المصنف هو الصحيح الذي يتفق مع اللغة ، فإن لفظ ٥ قاسية ٥ و « قَسِيَّة » معناهما واحد ، مأخوذ من القسوة ، ولكنَّ قسيسة أبلغُ في مفهوم القسوة ، وهي القلوب التي قست وصلبت ، بسبب ما خالطها من النفاق والعصيان ، وهذا ما رجحه الزمخشري .

يجوز أن يكون معناه : يبدِّلون حروفه . ويجوز أن يكون معناه: يتناولونه على غير معناه (١).

\_ وقولُه جل وعز : ﴿ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُم ﴾ [آية ١٣]

فيه قولان:

أحاهما : قاله قتادة : قال : على خيانة .

وهذا جائزٌ في اللغة ، ويكون مثل قولهم : « قائلة » بمعنى قيلولة(٢)

والقولُ الآخر : قاله ابن أبي نجيح عن مجاهد ، وهو أن هذا يُراد به اليهود الذين همُّوا بقتل النبي عَلَيْكُ ، فيكون التقدير على هذا القول : على فرقةٍ خائنةٍ ، ثم أقام الصفة مقام الموصوف(٣) .

<sup>(</sup>١) يريد الإمام النحاس أن التحريف قد يكون لألفاظ الآيات كما فعل اليهود والنصاري في كتبهم حيث حرفوا آيات التوراة والإنجيل ، وقد يكون التحريف لمعنى الآيات كما يفعل بعض الضالين ، حيث يفسرون الآيات حسب أهوائهم الزائغة فيقولون مشلاً في قوله تعالى ﴿واعبا ربت حتى يأتيك اليقين ﴾ أي تأتيك المعرفة بالله الكاملة قالوا إذا وصل إلى هذه الدرجة يسقط عنه التكليف ، وكما فسر بعض الرافضة قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّينِ أُوتُوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ﴾ قالوا : الجبتُ أبو بكر ، والطاغـوتُ عـمـر ، وفسروا الآية ﴿ إِنْ اللهِ يأمركم أن تذبحوا بقرة كل قالوا : هي عائشة ، قاتلهم الله ، فهذا من التحريف لمعاني الكتاب العزيز.

<sup>(</sup>٢) هي النوم وقت الظهيرة ومنها قوله تعالى ﴿ جاءِهم بأسنا بياتاً أو هم قائلون ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) يعنى أن « خائنة » صفة لموصوف محذوف تقديره : على فرقةٍ خائنةٍ فحذفت الموصوف وبقيت الصفة ، والمعنى الأول أظهر أن ٥ خائنة ، بمعنى خيانة أي لا تزال يا محمد تظهر على خيانة منهم بنقض العهود ، والصدِّ عن سبيل الله ، وهو مارجحه الطبري وابن كثير ، قال ابن قتيبة : الخائنة : الخيانة ، ويجوز أن تكون صفة للخائن ، كما يقال : رجل طاغية ، ورواية للحديث . أهد زاد المسير ٣١٤/٢ .

- ٤٩ ـــ وقوله جلَّ وعز : ﴿ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾ [آية ١٤].
  - أي تركوا ، ومنه ( نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُم )(١) أي تركهم .
- مَ قَالَ جَلَ وَعَزَ ﴿ فَأَغْرَيْنَا (١) بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ
   القِيَامَةِ ﴾ آية ١١٤.

ومعنى « أَغْرَيْنَا » في اللغة : ألصقنا (٢) ، ومنه قيل : الغِرَاءُ للَّذي يُغَرَّى به .

قال ابن أبي نجيح : يعني اليهود والنصاري .

وقال الربيع بن أنس: يعني به النصارى خاصة ، أغْريتُ بينهم العداوة والبغضاء (٤) ، أي مجازاة على كفرهم ، فافترقوا فِرقاً : منهم النسطورية ، واليعقوبية ، والملكية ، وكل فرقة تُعَادي الأخرى (٥) .

(١) سورة التوبة آية رقم ( ٦٧ ) وتتمتها ﴿ إِن المنافقين هم الفاسقون ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) في المخطوطة « فأغريناهم بينهم العداوة » وهمو خطأ والنصُّ الكريم ﴿ فأغرينا بينهم العمداوة والبغضاء ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) في المخطوطة « ألمقنا » وهو تصحيف وصوابه ألصقنا كما ذكره القرطبي وغيره ، وقال القرطبي
 ٢ /١٥٨ ﴿أغرينا بينهم﴾ أي حرَّشنا بينهم وألقينا ، كما تُغري الشيء بالشيء ، وذلك لما تركوا الميثاق أوقع الله بينهم العداوة والبغضاء .

 <sup>(</sup>٤) هذا هو الأظهر والأصح وهو اختيار الطبري ، ويكاد يكون النص فيه صريحاً ﴿ ومن االذين قالـوا
 إنا نصارى ﴾ فهي خاصة بهم .

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن كثير ٣٠/٣: والمعنى: ألقينا بينهم العداوة والتباغض، فلا يزال النصارى متباغضين متعادين، يكفِّر بعضهم بعضاً، فكل فرقة تعادي الأُخرى ولا تدعها تلج معبدها، فالملكية تكفِّر اليعقوبية، وكذلك النسطورية، والآريوسية، كلُّ طائفة تكفِّر الأُخرى في هده الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.

٥١ حوقوله جل وعز : ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
 كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنْ الْكِتَابِ ﴾ [آية ١٠].

رُوي عن ابن عباس أنه قال : « زنى رجل من اليهود ، فجاءوا يستفتون النبي عَلِيْكُ ، ليدرؤا عنه الرجم ، والرَّجْمُ عندهم في التوراة ، فأُطلِع النبيُّ عَلِيْكُ على ذلك(١) .

٥٢ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ ﴾ [آية ١٥] .
قيل : ﴿ نُورٌ ﴾ يعني به النبيّ صلى الله عليه وسلم (٢) .
وهو تمثيلٌ لأن النور هو الذي تتبيّنُ به الأشياءُ .

٣٥ \_ ثم قال جلَّ وعزَّ : ﴿ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ النَّبَعَ رِضُوَائِهُ سُـبُلَ السَّلَامِ ﴾ [آية ١٦] .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير ١٦١/٦ والحاكم في المستدرك ٢٥٩/٤ والسيوطي في الدر المنشور ٢٩٨/٢ قال الطبري في روايته عن عكرمة: « إن اليهود أتوا النبي عَلِيَّةُ يسألونه عن الرجم ، واجتمعوا في بيت ، فقال لهم عَلِيَّةٌ : أيكم أعلم ؟ فأشاروا إلى ابن صوريا ، فقال : أنت أعلمهم ؟ قال إنهم ليزعمون ذلك ، فسل عما شئت ، فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى ، والذي رفع الطور ، وناشده بالمواثيق عن موضوع الرجم ، فقال : إن نساءنا نساء حسان ، وقد كار فينا الرجم ، فأنزل الله فاحتصرناه إلى الجدم ائة جلدة وحلق الرأس ، وأقرَّ عالمهم بأن في التوراة الرجم ، فأنزل الله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم .. ﴾ الآية وانظر البحر المحيط ٢٤٤٧٣ .

<sup>(</sup>٢) سُمَّاه الله هنا نوراً كما سمَّاه في آية أخرى 8 سراجاً منيراً ﴾ لأنه عَلَيْ قد أنار للأمة طريق الهداية والسعادة ، فهو نور وسراج يستضاء به في ظلمات الحياة الحالكة ، قال ابن جرير الطبري الطبري ١٦١/٦ عند تفسير هذه الآية ﴿ قد جاءَكُم من الله نور وكتاب مبير ﴾ يعني بالنور محمداً عَلَيْكُ الذي أنار الله به اختى ، وأظهر به الإسلام ، ومحق به الشرك ، فهو نور لمن استنار به يبين الحق ، ومن إنارته الحق تبيئة للهود كثيراً مما أخفوه من الكتاب . اهد.

السبل: الطُّرُق(١) ، والسلام : يحتمل معنيين :

أحدهما: أن يكون السَّلامُ بمعنى السَّلامة ، كما يُقال: اللَّـذَاذُ اللَّـذَاذُ .

والمعنى الآخرُ: أنَّ السلام اسمٌّ من أسماء الله جل وعز<sup>(۲)</sup>: فالمعنى على هذا: يَهْدِي به اللهُ سُبُلهَ أي من اتَّبعها نجَّاه.

وقولُه عز وجل : ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُم رُسُولُنَا يُبِيِّنُ لَكُمْ
 عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [آية ١٩].

قال قتادة : يعني محمداً عَلَيْكِ .

قال: وبلغنا أن الفترة التي كانت بين عيسي ومحمد صلى الله عليهما وسلم، ست مائة عام (٣).

والمعنى عند أهل اللغة : على انقطاع من الرسل ، لأن الرسل

المراد أن الله تعالى يهدي بهذا القرآن العظيم عباده إلى طرق السلامة ، الموصلة إلى دار السلام ،
 المنزَّهة عن كل آفة ، والمؤمِّنةُ من كل مخافة ، وهـي الجنـة . انظـر جامـع الأحكـام للقرطبـي
 ١١٩/٦ .

<sup>(</sup>٢) هذا قول الحسن والسدي قالا: السَّلامُ هو الله ، وسبيله دينه الذي شرعه ، قال الزجَّاج وجائز أن يكون السلام اسم أن يكون ( سُبُلُ السَّلامِ ) وطريق السلامة التي من سلكها سلم ، وجائز أن يكون السلام اسم الله عز وجل . اهـ. معاني الزجاج .

<sup>(</sup>٣) الطبري عن قتادة ٦/١٦١ وروى عنه أنه كان بين عيسى ومحمد خمسمائة سنة وستون سنة ، وذكرهما القرطبي ٢٢١/٦ والحلاف يرجع إلى أن من ذكر المدة من حين مولد الرسول فتكون ( ٥٦٠ ) ستائة سنة ، ومن أراد ما بين البعثة النبوية وبين عيسى تكون ( ٥٦٠ ) خمسمائة وستون سنة والله أعلم .

كانوا متواترين بين موسى وعيسى صلى الله عليهما ، ثم انقطع ذلك إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الكوفيون : المعنى أن لاتقولوا ، ثم حُذفت « لا » كما قال جل وعز : ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِيَّوا ﴾(١) .

ولا يجوز حذف « لا » عند البصريين ، لأنها تدلُّ على النفى (١) .

والمعنى عندهم : كَراهةَ أن تقولوا .

٥٦ \_\_ وقولُه جل وعز : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أُنْبِياءَ ، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ [آية ٢٠ ١٠ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أُنْبِياءَ ، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ [آية ٢٠ ١٠ رُوي عن ابن عباس أنه قال : يعنى الخادمَ ، والمنزلَ(٢٠) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية رقم ( ١٧٦ ) وقد تقدم هذا وأن الراجع فيه مذهب البصريين وأن التقدير : يبين الله لكم خشية أن تضلوا أو كراهة أن تضدوا وهذا مذهب المبرّد ، لأن « لا » وضعت في أصل اللغة للنفي فلا يجوز حذفها ، وأما الكوفيون فيجيزون حذف ٥ لا » إذا لم يكن في الكلام التباس ، ودل السياق على المعنى كما هنا .

<sup>(</sup>٢) هذا توضيح لمعنى قوله ﴿ وجعلكم ملوكاً ﴾ فقد قال بعضهم: من كان له بيت وحادم فهو مَلِكٌ . وأخرج الطبري ١٦٩/٦ عن ابن عباس قال : كان الرجل من بني إسرائيل إذا كانت له الزوجة والخادم والدار سمي ملكاً . وروى ابن جرير أيضاً عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص أن رجلاً سأله فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال له عبدالله : ألك امرأة تأوي إليها ؟ قال : نعم ، قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : نعم ، قال : فأنت من الأغنياء ، فقال له الرجل : إن لى خادماً ، قال : فأنت من الملوك . اهد الطبري ١٦٩/٦ . والحديث رواه مسمم .

قال قتادة : لم يملك أحد قبلهم خادماً (١) .

وقال الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةً (٢) ومجاهد وعكرمة : ﴿ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ المنزل والخادم والزوجة .

وكذلك قال زيد بن أسلم ، إلاَّ أنه قال : فيما يُعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من كان له بيت ، أو قال منزل يأوي إليه ، وزوجةً ، وحادمٌ يخدمه ، فهو مَلِكٌ »(٣) .

قال مجاهد: يعني المنَّ ، والسَّلُوى ، وانفراق البحر ، وانفجار الحجر ، والتظليل بالغمام (٤) .

<sup>(</sup>۱) الطبري عن قتادة ١٧٠/٦ والقرطبي ١٢٤/٦ والمحرر الوجيبز ٣٩٨/٤ وضعَف هذا القول ابن عطية ، قال : لأن القبط كانوا يستخدمون بني إسرائيل ، وظاهر أمر بني آدم أن بعضهم كان يسخر بعضاً ، منذ تناسلوا وكثروا ، وإنما اختلفت الأمم في معنى اتملك فقط .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في تقريب التهذيب ١٩٢/١ : « الحكم بن عتيبة » هو أبو محمد الكندي الكوفي تقة ، ثبتُ ، فقيةً ، إلا أنه ربما دلس ، من الخامسة مات سنة ١٣ يعني بعد المائة .اهـ.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري ١٦٩/٦ وابن كثير في تفسيره ٦٨/٣ وقال : هذا مرسل غريب . أقول : أما الحديث الصحيح فهو ما رواه ابن ماجه في كتاب الزهد ، وهمو قوله عُرِيَّتُهُ « من أصبح منكم معافىً في جسده ، آمناً في سِرْبه \_ أي في نفسه \_ عنده قوت يومه ، فقد حيزت له الدنيا» ورواه الترمذي في الزهد ٤/٤/٥ وقال : حسن غريب .

 <sup>(</sup>٤) الطبري عن مجاهد ٢٠٠/٦ والسيوطي في الدر المنشور ٢٧٠/٢ واختار ابن جرير أنها النعم الجليلة التي أنعم بها على بني إسرائيل .

قال قتادة : يعني الشام .

والمقدَّسة في اللغة: المطهَّرة ، ومنه سمي بيت المقدس ، أي الموضع الذي يُتَطهَّر فيه من الذنوب(١) .

٩٥ \_ شم قال جل وعز : ﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمَاً جَبَّارِينَ ﴾ [آية ٢٢].

الجَّبارُ عند أهل اللغة: المتَعظَّمُ، الذي يمتنع من الذلَّ والقهر (٢٠).

٦٠ \_ وقولُه جلَّ وعز : ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَحَافُونَ أَنْعَم اللَّهُ مَا كَانِهِ ٢٠ ] .

روي عن مجاهد أنه قال : الرجلان من الإثنى عشر نقيباً الذين بعثوا ، وهما « يوشَعُ بنُ نُونٍ » و « كلابُ بن قاينًا » ويُقال : يوقَنَّا<sup>(٢)</sup> .

وقال الضحاك : هما رجلان مؤمنان كانا في مدينة الجبارين (٤) . والدليلُ على هذا أنهما قالا ﴿ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ البَابَ ، فإذَا

<sup>(</sup>١) سميت الأرض المقدسة لأن الله طهرها وبارك فيها ، وجعلها قرار الأنبياء ، ومسكن المؤمنين .

 <sup>(</sup>۲) قال ابن عطیه : الجبار : فعال من الجبر ، كأنه لقوته وغشمه وبطشه يجبر الناس على إرادته ،
 والنخلة الجبارة : العالية التي لا تُنال بيد . اهم. المحرر الوجيز ٤٠٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) أكثر المفسريين على أن الرجلين هما « يوشع بن نون » ــ وهــو ابـن أخت موسى ـــ و « كالب بن يوقنًا » ويقال فيه : كلابٌ ، وانظر المحرر الوجيز ٤٠١/٤ والدر المنثور ٢٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن جرير في جامع البيان ١٧٦/٦ والبحر المحيط ٢٥٥٥٣.

دَخَلْتُموهُ فَإِنَّكُم غَالِبُون ﴾ وقد علمنا أنهم إذا دخلوا من ذلك الباب كان لهم الغلب(١) .

وقرأ سعيد بن جبير : ﴿ مِنَ الَّذِينَ يُخَافُونَ ﴾ بضم اللهاء(٢) .

يذهب إلى أنهما كانا من الجبَّارينَ ، وأنْعَمَ الله عليهما بالإسلام .

٦١ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنْ نَدْ خُلَهَا أَبَدَاً مَا دَامُوا
 فِيهَا ﴾ [آية ٢٤].

أي ليس نقبل مشورة . فأعلمَ اللَّهُ النبيَّ عَلَيْكُ أَنَّ أَهلَ الكتابِ لم يزالوا يَعْصُون الأنبياء ، وأنَّ لهُ في ذلك أسوةً (٢) .

<sup>(</sup>١) الدر المنشور ٢٧١/٢ قال في الصفوة ٣٣٦/١ : أي قالا لهم : لا يهولنَّكم عظم أجسامهم ، فأجسامهم عظيمة ، وقلوبهم ضعيفة ، وإذا دخلتم عليهم باب المدينة غليتموهم بإذن الله .

<sup>(</sup>٢) هذه من الفراءات الشاذة كما في المحتسب لابن جنبي ٢٠٨/١ قال : وعلى هذه القراءة تحتمل أمرين :

أحدهما : أن يكون من المؤمنين ، الذين يرهبون ويتقون ، لما لهم في نفوس النباس من العفة والورع .

ولا الله عنه عناه : من الذين إذا وعظوا رهبوا وخافوا ، أي ليسوا ممن يركب جَهْلَه .

<sup>(</sup>٣) كذلك قال الزجاج في معانيه ١٧٩/٢ : أي لسنا نقبل مشورةً في دخوها وفيها هؤلاء الجبارون ، فأعلم الله \_ جلَّ ثناؤه \_ أن أهل الكتاب شأنهم الخلاف ، قال : وفي هذا الإعلام دليل على صحة نبوة النبي عَلِيَّكُ ، لأنه أعلمهم ما لا يُعلم إلَّا من قراءة كتباب ، أو إخبار ، أو وحي ، والنبي عَلِيَّكُ منشؤه معروفٌ بالخلوِّ من ذكر أقاصيص بني إسرائيل ، فلم يبق في علم ذلك إلا الوحي .

قال أبو عبيدة : معنى ﴿ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِـلَا ﴾ أي اذهب فقاتل ، وليعنك ربُّك (١) .

ويجوز أن يكون المعنى : وأخي لا يملكُ إلَّا نفسه .

ويجوز أن يكون المعنى : وأملِكُ أخي ، لأنه إذا كان يطيعه فهو مالك في الطاعة .

٦٣ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ فَافْرُق بَيْنَنَا وَبَيْنَ القَوْمِ الفَاسِقِين ﴾ الله ١٢ \_ آية ٢٥ \_ . .

قال الضحاك : المعنى فاقض بيننا وبين القوم الفاسقين (٢) .

٦٤ \_ وقوله جل وعز : ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِم ﴾ <sup>آية ٢٥ ١٠</sup>

أي هم ممنوعون من دخولها .

ويُروى أنه حرم عليهم دخولها أبداً .

يا ربِّ فافرُقْ بَيْنَد، وبَيْن في أَشدٌ ما فَرَقْتَ بير لَ الْكَ مَا فَرَقْتَ بير لَ الْكَ مَا فَرَقْتَ بير

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن عباس كما حكاه عنهما الطبري ١٨١/٦ وابن كثير ٧٣/٣ وفي البحر ٤٥٧/٣ وقال ابن جرير : ﴿فَافَرَق بِيننا وبِين القوم الفاسقين ﴾ أي افصل بيننا وبينهم بقضاءٍ منك تقتضيه فينا وفيهم ، فتبعدهم عنا ، من قول القائل : فرقت بين هذين الشيئين بمعنى فصلت بينهما كما قال الواجز :

فالتمامُ على هذا عند قوله ﴿ عَلَيْهِ مَ ﴾ ثم قال تعالىسى ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يتيِهُونَ في الأَرْضِ ﴾ .

وقد ذهب بعض أهـل اللغـة إلـى أن المعنـيّ ﴿ فَإِنَّهـا مُحَرَّمَةٌ عَلِيْهِم أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾

تُم ابتدأ فقال: ﴿ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (١) .

٦٥ ـــ ثم قال جل وعز : ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينِ ﴾ آية ٢٦ ١
 يجوز أن يكون هذا خطاباً للنبي عَلَيْكُ ، أي فلا تأس على قوم هذه صفتهم .

ويجوزُ أن يكون الخطابُ لموسى صلى الله عليه وسلم(١).

<sup>(</sup>١) هذا القول هو الأرجح وهو اختيار ابن جرير ، وهو الظاهر من النصّ الكريم ، فيكون المعنى : إن الأرض المقدسة محرَّمٌ عليهم دخولها مدة أربعين سنة ، قال : وقد وفي الله بما وعدهم به من العقوبة ، فتاهوا أربعين سنة ، ومكثوا فيها تائهين في البرية لا يهتدون لمقصد ، فلم يدخلها أحدُّ لا صغيرٌ ولا كبيرٌ ، ولا صالح ولا طالح ، حتى انقضت السنون التي حرَّم الله عليهم فيها دخولها ، قال مجاهد : تاهت بنو إسرائيل أربعين سنة ، يصبحون حيث أمسوا ، ويمسون حيث أصبحوا ، ويسيرون الليل كله ، فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه ، قال في البحر ويسيرون الليل كله ، فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه ، قال في البحر من قدرة الله حيث جاز على جماعة من العقلاء أن يسيروا فراسخ يسيرة ، ولا يهتدون للخرو ج

<sup>(</sup>٧) الخطاب لموسى عليه السلام وليس للنبي عَلَيْهُ ، هذا هو الراجح ، وهو ما اختباره السطبري وابن كثير ، فإن موسى عليه السلام لما حكم الله على قومه بالتيه ، ندم على ما دعا به عليهم ، فأوحى الله إليهم أن لاتحزن عليهم ، فإنهم فسقة فجرة ، يستحقون هذا العقاب ، قال الحافظ ابن كثير ٢٥/٣ : الآية تسلية لموسى عليه السلام عنهم ، أي لا تتأسف ولا تحزن عليهم ، فمهما حكمت =

يقال: أسيى ، يَأْسَى ، أَسَى : إذا حزِنَ ، ويُقال: أَسَى الشيءُ يأسو ، أَسْواً ، إذا أصلحته (١) ، والمعنى : أنه أزال ما يقعُ الغمُّ من أجله .

ولك في فلانٍ إِسْوةٌ ، وأُسْوةٌ ، أي إذا رأيته مثَـ لَك نفض عنك الغمَّ .

٦٦ \_\_وقوله جل وعز : ﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِم نَباً ابْنَيْ آذَمَ بِالَحَقِّ ﴾ آية ٢٧ ]
قال مجاهد : هما ابنا آدم لصلبه ، « هابيل »
و « قابيل »(۲) ، وكان من علامة قربانهم إذا تُقُبِّل أن يسجد
أحدهم ، ثم تنزل نارٌ من السماء فتأكل القُربان .

والقربانُ عند أهل اللغة : فُعْلَانٌ مما يُتقرَّبُ به إلى الله جلَّ

وعز .

<sup>=</sup> عليهم به فإنهم يستحقون ذلك ، والقصة تضمنت تقريع اليهود ، وبيان فضائحهم ، ومخالفتهم لله ولرسوله .

<sup>(</sup>١) قال في اللسان : أسًا بينهم أسْواً : أصلح ، وبقال : أسوت الجرح أسواً إذا داويته وأصلحته ، وأسيت عليه أسي : حزنتُ ، وأتسى به : جعه أسوة ، وفي المثل : «لا تَأْتُس بمن ليس لك بأسوة» والأسوة بالضم والكسر لغتان .

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن عمر ، وابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، وروي عن الحسن انهما أخوان من بني إسرائيل ، والمفسرون على القول الأول ، وهو صحُ لقوله تعالى ﴿ فبعث الله غواباً يبحث في الأرض ليه كيف يواري سوأة أخيه ﴾ ولو كان من بني إسرائيل لعرف طريقة الدفن .. قال ابن كثير ٢٥/٣ : وهما « هابيل » و « قابيل » في قول الجمهور ، أي اذكر يا محمد واقصص على هؤلاء البُغاة الحسدة في إسرائيل هولاء البُغاة الحسدة في إخوان القردة والخنانيس بي من اليهود وأمشاهم ، خبر ابني آدم وهما « هابيل » و « قابيل » . اهه.

وقال الحسن : هما من بنـــي إسرائيــــل لأن القربـــــان كان فيهم (١) .

٦٧ \_ ثم قال عز وجل: ﴿ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ، قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّــهُ مِنَ المُتَّقِينَ ﴾ [آية ٢٧].

المعنى : قال الذي لم يُتقبَّلُ منه للذي تُقبِّل منه هذا لعلم السامع (١٠) .

ويروى أن القتل كان ممنوعاً في ذلك الموقت ، كما كان ممنوعاً حين كان النبي عَيِّلِيَّةٍ بمكة ، ووقت عيسى عليه السلام ، فلذلك قال : ﴿ مَا أَنَا بِبَاسِط يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ (٢) ، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ العَالَمِين ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا القول ابن الجوزي ٣٣١/٢ وابن جرير ١٨٩/٦ وضعفه ، ورجع أنهما ابنا آدم لصلبه ، وقال ابن عطيه ٤٠٩/٤ : وقول الحسن وهم ، وكيف يَجْهَل صورة الدفن أحد من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب ؟ قال : والصحيح قولُ الجمهور .

<sup>(</sup>٢) من أساليب العرب حذفُ ما يدلُّ عليه اللفظ إذا أغبى عنه السياق ، لوصوحه ، ويسمى هذا بالإيجاز ، وهو أحد وجوه البلاغة ، ولهذا قالوا : البلاغة الإيجاز ، فقد حذف هنا : قال الذي لم يتقبل منه لأنحيه الذي تُقبِّل منه إلخ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة ٥ لأقتلنَّك » وهو خطأ ، والنص القرآني ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) قال المفسرون : كان « هابيل » أشد قوة من « قابيل » ولكنه تحرَّج من قتل أخيه ، قال ابس عطية : وهذا هو الأظهر ، ومن هنا يقوى أن قابيل إنما هو عاص لا كافر ، لأنه لو كان كافراً لم يكن للتحرج وجه ، ووجه التحرج أن هابيل كان يأبي أن يقتل موحداً ، ورضي بأن يظلم ويجازى في الآخرة ، ومثل هذا فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه . وقال ابن جرير : ليس في الآية دليل على أن المقتول علم عزم القاتل على قتله ، ثم ترك الدفع عن نفسه ، فقد ذكر أنه قتله غيلة ، اغتاله وهو نائم فشدخ رأسه بصخرة . الطبري ١٩٢/٦ .

٦٨ \_ وقوله جل وعز : ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ اللَّهِ ٢٨ ] .

قال الحسائي: بقال : بَاءَ بالشيءِ ، يبوءُ به ، بَوْءً ، وَبَوَاءً : إذا انصرف به .

قال البصريون : يقال بَاءَ بالشَّيْءِ : إذا أقرَّ بهِ ، واحتمله ، ولزمه .

ومنه تبوأ فلان الدَّار ، أي لزمها وأقام بها(۱) .

يقال : البَوَاءُ التَّكَافُوُ ، والقتل بَوَاءٌ ، وأنشد :

فإن تكن القَتْلَى بَوَاءً ، فإنكُنَمُ

فَتَى مَّا قَتَلُتُم آلَ عَوْفِ بن عَامِر(۱)

قال « أبو العباس » محمد بن يزيد (٢) في قوله تعالى : ﴿ إِنِّسِ أَرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ﴾ وهو مؤمن ، لمَّا كان المؤمن يريد الثواب ، ولا يبسط يده إليه بالقتل ، كان بمنزلة من يريدُ هذا .

<sup>(</sup>١) ومنه الدعاء المأثور « أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغضر لي فإنه لا يغضر الذنوب إلا أنت » .

 <sup>(</sup>٢) البيت لليلى الأُحيليَّة قالته في مقتل توبة بن الحُميِّر ، واستشهد به ابن منظور في لسان العرب ،
 قال : البَوَاءُ التكافؤ ، يُقال : ما فلانٌ ببواء لفلانٍ أي ما هو بكفء له ، وأباتُ فلاناً بفلان :
 قتلتُه به ، وهم بَوَاءٌ في هذا الأمر أي أكفاءٌ نظراء . اهم وهو في الصحاح للجوهري ٣٧/١ .

<sup>(</sup>٣) هو الإمام المبَّرد ، وقد تقدمت ترجمته ١/٥٥ .

وسُئل أبو الحسن بن كيسان : كيفَ يريد المؤمن أن يأثَمَ أَخُوه ، وأن يدخل النار ؟

فقال : إنما وقعت الإرادة بعدما بسط يده (١) بالقتل .

فالمعنى : لئن بسطتَ إلى يدك لتقتلني ، لأمتنعنَ من ذلك مريداً الثواب .

فقيل له : فكيف قال «بإثمي<sup>٢١)</sup> وإثمك » وأيُ إثمٍ له إذا قُتِـل ؟ فقال : فيه ثلاثة أوجه :

أحدها: أن تبوء بإثم قتلي وإثم ذنبك ، الذي من أجله لم يتقبل من أجله قربانك ، ويروى هذا الوجه عن مجاهد(") .

والوجه الآخر : أن تبوء بإثم قتلي وإثم اعتدئك عليّ ، لأنه قد يأثم في الإعتداء ، وإنْ لم يقتل<sup>(٤)</sup> .

والوجه الثالث: أنه لو بسط يده إليه أثم ، فرأى أنه إذا

<sup>(</sup>١) في المخطوطه « يداه » وصوابه بالإفراد « يده » وهو ما أثبتناه عن جامع الأحكام للقرطبيي ١٣٧/٦ .

<sup>(</sup>٢) قال الزجاج في معانيه ١٨٣/٢ : معنى « بايثمي » أي بايثم قتلي ، وإثمك الذي من أجله لم يُتقَبل قربانك ، أي إن قتلتني فأنا مريدٌ ذلك .

 <sup>(</sup>٣) ذكره الطبري عن مجاهد ١٩٣/٦ وابن كثير ٨١/٣ واختاره الزجاج في معانيه ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) يريد المصنف أن الذنب قد يلحق الإنسان لمجرد العزم والنيَّة ، وإن لم يفعل الذنب ، كا ورد في الصحيح « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ، قلوا يا رسول الله : هذا القاتل \_ أي أمره واضحِّ جليِّ \_ فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » .

أمسك عن ذلك ، فإنه يرجع على صاحبه ، وصار هذا مثل قولك : المال بينه وبين زيد أي المال بينهما .

فالمعنى : أن تبوء بإثمنا(١) .

قال أبو جعفر: ومن أجلً ما روي فيه عن ابن مسعود وابن عباس أن المعنى: بإثم قتلي، وإثمك فيما تقدَّم من معاصيك(٢).

فإن قيل: أفليس القتل معصية وكيف يريده ؟ قيل: لم يقل أن تبوء بقتلي ، فإنما المعنى بإثم قتلي إن قتلتني ، فإنما أراد الحق<sup>(٣)</sup>.

يجوز أن يكون هذا إخباراً من الله عن ابن آدم أنه قال هذا(٤) .

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في جامع الأحكام ١٣٨/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا المعنى في الطبري ١٩٢/٦ والقرطبي ١٣٧/٦ والبحر المحيط ٤٦٣/٣ قال أبو حيان: هو قول ابن مسعود ، و ابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، وهو قول عامة المفسرين ، وعلى هذا القول يكون فيه حذف أي تحمل إثم قتلي ، وإثمك الذي كان منك قبال قتلي ، فحسلاف المضاف .

 <sup>(</sup>٣) خلاصة القول أن المراد أن يقول له: أنا لا أمدُّ يدي إليك لأنني أخاف الله رب العالمين ، وإذا
سبق قدرٌ فاختياري أن أكون مظلوماً لا ظالماً ، وحينت ند تبوء بإثم قتلك لي ، وإثم معاصيك
السابقة .

<sup>(</sup>٤) أي يكون ذلك من تتمة كلام ٥ هابيل ٥ واختاره الطبري ١٩٣/٦ قال : والمعنى : فتكون من أصحاب الجحيم بقتلك إياي واختار الزمخشري أنه منقطع وأنه من كلام الله عز وجل ، والمعنى يقول الله تعالى ﴿ وذلك جزاء الظالمين﴾ المنتهكين لمحارم الله .

ويجوز أن يكون منقطعاً مما قبله .

٧٠ \_\_ وقول جل وعز ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ ﴾ آية ٣٠ ]
 قال قتادة : أي زيَّنت (١) .

وقال مجاهد : أي شجَّعته، يريد أنها ساعدته على ذلك (٢) .

وقال أبو العباس<sup>(٣)</sup>: طوَّعَتْ: فَعَّلَتْ من الطوع والطواعية وهي الإجابة إلى الشيء .

٧١ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ الحَاسِرِينِ ﴾ آية ٣٠ ] .
 أي ممن خسر حسناتِه ، والخسران : النَّقْصانُ (٤) .

<sup>(</sup>١) و(٢) قول قتادة أظهر من قول مجاهد ، ويمكن الجمع بينهما فيكبون المعنى : رَبَّنتْ له نفسه وحسنَّت وسهَّلت عليه الأمر ، وشجعته عليه فقتله فأصبح من الخاسرين ، وقد ذكر القولين ابن جرير .

 <sup>(</sup>٣) هو الإمام المبرّد ، ومال إليه ابن جرير فقال ﴿ فَطَوَّعَتْ ﴾ أي فأقامته وساعـدت عليه ، وهـو
 « فَعَلَتْ » من الطوع ، من قول الفائل : طاعني هذا الأمر : إذا انقـاد له ، وقـال قتـادة : أي فزيَّنتْ له نفسه قتل أخيه . اهـ. الطبري ١٩٥/٦ .

<sup>(</sup>٤) المراد أنه خسر آخرته ، وشقى بسبب قتله لأخيه ، ومن خسرانه أن يتحمل وزر كل قاتبل بعده من النبي عليه أنه أول من أقدم على القتل ، كما ثبت في الصحيحين ومسند أحمد عن النبي عليه أنه أنه الله : « لا تُقتل نفسٌ ظلماً ، إلا كان على ابن آدم الأول كفلٌ من دمها \_ أي وزر وذنب \_ لأنه كان أول من سن القتل » البخاري ١٦٢/٤ ومسئلم ١٠٧/٥ .

قال مجاهد: بعث الله جلَّ وعزَّ غرابين ، فاقتتلا حتى قتل أحدهما صاحبه ، ثم حفر فدفنه ، وكان ابن آدم هذا أوَّل من قَتَا ('').

ويُروى «أنه لايقتل مؤمن إلى يوم القيامة ، إلَّا كان عليه كفلٌ من ذنب مَنْ قَتَله »(٢) .

٧٣ \_ وقولُه جل وعز : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل ، أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَا بِعَيْرِ نَفْسٍ ، أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ (٢) [آية ٣٢] .

وقرأ الحسن : ﴿ أَو فَسَادَاً فَي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَـلَ النَّـــاسَ جَمِيعاً ﴾

والمعنى على قراءته : أو عَمِلَ فساداً .

<sup>(</sup>١) الطبري عن مجاهد وابن مسعود ١٩٧/٦ قال : لما قتله تركه بالعراء ، ولم يعلم كيف يدفنه ، فبعث الله غرابين فاقتتلا ، فقتل أحدهما صاحبه ، فحضر له ثم حشا عليه ، فلما رآه قال ﴿ يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي ﴾ ؟

<sup>(</sup>٢) حديث « لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها .. » إلخ . أخرجه البخاري ٢) حديث « لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها .. » إلخ . أخرجه البخاري ١٠٢/٤ وبسند ١٩٣/٤ وبسند محمد ٢٨٣/١ .

<sup>(</sup>٣) هذه من القراءات الشاذة التي لا ينبغي القراءة بها ، لأنها مخالفة للقراءات السبع المتواترة ، ولا يعتد بالشاذ من القراءات ، وانظر المحتسب لابن جني ٢١٠/١ قال : وعلى هذه القراءة هو منصوب بفعل محذوف تقديره : أتى فساداً ، أو ركب فساداً ، قال : وسمعت غلاماً حَدَثاً ومعه سيف في يده ، فقال له بعض الحاضرين : يا أعرابي ، سيفك هذا يقطع البطيخ ؟ فقال : أي والله وغوارب الرجال ، أي يقطع غوارب الرجال ، اهد المحتسب .

وقال ابن عباس في قوله جل وعز : ﴿ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ أَوْبـقَ نفسَه ، فصار بمنزلة من قتل الناس جميعاً ، أي في استحقاقه العذاب .

ويستحق المقتولُ النَّصْرَ ، وطلبَ الثأرِ من القاتل ، على المؤمنين جميعاً .

قال ابن عباس: إحياؤُها: ألَّا يقتـلَ نفساً حرَّمها الله عز وجل(١) .

وقال قتادة : عظَّم (٢) اللهُ أمره ، فألحقه من الإثم هذا .
وقيل : هو تمثيلٌ ، أي الناس جميعاً له خصماء .
ومعنى ﴿ أو فَسَادٍ فِي الأَرْضِ ﴾ وفسادُه : الحربُ ، وإخافةُ السبيل .

<sup>(</sup>١) الطبري عن ابن عباس ٢٠٠٠ وابن عطيه ٢٠٠٤ وابن كثير ٨٦/٣ قال ابن عطية في المحرر الوجيز : ومعنى قول ابن عباس أن من قتل نفساً واحدة وانتهك حرمتها ، فهو مثل من قتل جميع الناس ، ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها ، واستحيا من قتلها ، فهو كمن أحيا جميع الناس ، ثم قال : والتشبيه لا يطرد من جميع الجهات ، ويمكن أن يكون في القصاص ، أو في الوعيد ، فقد توعد الله قاتل النفس بالخلود في النار ، وتلك غاية العذاب ، أو في انتهاك الحرمة ، فإن انتهاك حرمة نفس واحدة حرمة جميع الأنفس ، فهما سواء . اهد أقول : في الآية سر دقيق ، وإشارة لطيفة ، تشير إلى ٥ وحدة الأمة وتكافلها ٥ ففي انتهاك حرمة الفرد انتهاك لحرمة الجميع ، والواحد من الناس يمثّل النوع البشري في جملته ، فلذلك والقيام بحق المشلوب البياني الرائع ﴿ فَكَأنّمًا قَتَلَ النّاسَ جميعاً ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) ابن كثير عن قتادة والحسس البصري ٣/٨٧ قال : هذا تعظيم لتعاطي القتل ، عظم الله وزرها ،
 وعَظُم والله أجرها .

وفي حديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : سمعت عثمان بن عفان رحمه الله يقول سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يحلُّ دمُ امرىء مسلم إلَّا بإحدى ثلاث : زنى بعد إحصان ، أو كفر بعد إيمان ، أو قتل نفس بغير نفس »(١).

ومعنى ﴿ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ على قول قتادة : أنه يُعْطَى من الثواب على قدر ذلك .

وقيل : وجب شكره على الناس جميعاً ، فكأنما منَّ عليهم جميعاً ، يروى هذا عن مكحول .

وقولُ ابن عباس أولاها وأصحها(٢) .

٧٤ \_ وقولُه جل وعلا : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَن خِلَافٍ .. ﴾ إلى آخر الآية (آية ٣٣).

قال الحسن: السلطان مخيَّرٌ أيَّ هذهِ الأشياءِ شاءَ فَعَل ، وكذلك روى ابن أبي نجيح عن عطاء ، وهنو قول مجاهد وإبراهيم والضحاك ، وهو حسن في اللغة لأن « أو » تقع للتَّخيير كثيراً .

<sup>(</sup>۱) ألحديث أخرجه البخاري ومسلم ، وأصحاب السنن إلا ابن ماجه ، ولفظه : « لا يحل دم امرى؟ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : التيب الزاني ، والتفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » وللنسائي « والله الذي لا إله غيره ، لا يحل دم امرى؟ مسلم .. » الحديث . انظر البخاري ٢٠١/١ من كتاب الديات ، ومسلم رقم ٢٠٧٦ من كتاب القسامة ، وأبو داود رقم ٢٣٥٦ في الحدود والنسائي ٧/٠٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع أقوال السلف في الطبري ٢٠٢/٦ وابن كثير ٨٧/٣ وزاد المسير ٣٤٢/٢ .

وقال أبو مجلز: الآية على الترتيب ، فمن حارب فَقَتَل وأخذ المال صُلِبَ ، ومن قَتَل قُتِل ، ومن أخذ المال ولم يَقْتُل ، قُطِعتْ يَده ورجله من خلاف ، ومن لم يقتل ولم يأخذ المال نُفِيَ(١) .

ورَوَى هذا القولَ حجَّاجُ بن أرطاةَ عن عطيةَ عن ابن عباس مثلة ، غير أنه قال في أوله ، فمن حارب وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ، ثم صُلِب ، وليس في قول أبي مجلز قبل الصلب ذكرُ شيء .

وَاحتج أصحابُ هذا القولِ بحديثٍ رواه عثمانُ ، وعائشةُ وابن مسعود عن النبي عَلَيْتُه أنه قال : « لا يحلُّ دم امرى مسلم وابن مسعود عن النبي عَلَيْتُه أنه قال : « لا يحلُّ دم امرى مسلم الا بإحدى ثلاث .. »(٢) وذكر الحديث ، قالوا : فقد امتنع قتلُه إلا أن يقتل ، فوجب أن تكون الآية على المراتب(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل الأقوال في الطبري ٢٠٨/٦ والقرطبي ٢٥٢/٦ وابن كثير ٦٣/٣ وخلاصة القول فيها أن بعضهم حمل الأمر على التخيير فقال: إن السلطان مخير في الحكم على المحاربين بالقتل، أو الصلب، أو القطع، أو النفي من الأرض، عملاً بظاهر الآية الكريمة ﴿ أَن يُقَتّلُ وا أو يُصلُبُوا ﴾ وهذا قول مجاهد، والضحاك، وهو مذهب مالك رحمه الله، وقال جماعة: الآية تدل على ترتيب الأحكام على قدر الجنايات، فمن قتل وأخذ المال قُتِلَ وصلُب، ومن اقتصر على أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أخاف المسافرين في الطريق ولم يقتل ولم يأخذ مالاً نفي من الأرض، وهذا مذهب الإمام الشافعي والصاحبين من الأحناف، وهو مروي عن ابن عباس، وأبو حنيفة رحمه الله يحمل الآية على محارب خاص، وهو الذي قتل وأخذ المال، فالإمام بالخيار أن يقتله أو يصلبه مع قطع اليد والرجل من خلاف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) تقدم الحديث وتخريجه بالكمال ، وهو من رواية الشيخين ، وانظر الحديث في هذا الجزء ص . ٣٠ .

 <sup>(</sup>٣) هذا قول أبي حنيفة أن الحكم خاص بالمحارب الذي قتل وسلب المال ، فالإمام بالخيار ، إن شاء
 قتله وصلبه وقطع يده ورجله ، وإن شاء قتله فقط ، وإن شاء صلبه فقط .

وقال الزهري في قوله تعالىٰ : ﴿ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ﴾ كلَّما علم أنه في موضع قُوتِلَ حتى يخرج منه ('' .

وقال أهل الكوفة: النفي ها هنا الحبس<sup>(٢)</sup>.

وروي هذا عن ابن عباس بإسناد ضعيف.

وقال سعيد بن جبير وعمر بن عبدالعزيز : يُنْفى من بلدته إلى بلدةٍ أخرى غيرها(٢) .

٥٧ \_ وقوله جلَّ وعز : ﴿ ذَلِكَ لَهُم خِزْيٌ فِي الدُّنْيا ، وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ آية ٣٣ ١٠

يُقال : خَزِيَ يَخْزَى خِزْياً : إذا افتضح وتحيَّر ، وخَزِي يخزَى خِزَايةً : إذا استحيا ، كأنَّه تحيرٌ كراهة أن يفعل القبيح (٤) ،

<sup>(</sup>١) يعني أنه يبقى ملاحقاً مطارداً ، ولا يترك يأوي في بلد ، كما يفعل الحكام بالمجرمين .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي ٣٤٦/٢ وقال : هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه . اه. وحجتهم أن السجن يعتبر نفياً ، لأن الإنسان يخرج من سعة الدنيا إلى ضيقها ، فصار كأنه نفي من الأرض ، كا قال بعض المسجونين :

خَرَجْنَا من الدُّنْيَا وَنَحْنُ مِنْ أَهْلِها فَلَسْنَا مِنَ الْأَمْوَاتِ فيها وَلَا الأَحْيَا إِذَا جَاءَكُا السَّجَّانُ يَوْماً لِحَاجِةٍ عَجِينا ، وقُلْنَا جَاءَ هَذَا مِنَ الدُّنْيَا ورجح الطبري أن النفي من الأرض ، هو نفيه من بلدٍ إلى بسلدٍ غيرِه ، وحبسه في السحن في البلد الذي نفى إليه .

<sup>(</sup>٣) الطبري عن سعيد بن جبير ٢١٧/٦ قال : يُنفى من أرض الإسلام إلى أرض الكفر .

 <sup>(</sup>٤) قال في البحر ٤٧١/٣ : الحزي هنا : الهوان ، والـذل ، والافتضاح ، والحزي : الحياء ، وعبر به
 عن الافتضاح .لمّا كان سبباً له افتضح فاستحيا . اهم .

٧٦ \_ وقوله جل وعز: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ ٢٦ اللَّهَ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ ٢٦ الوسيلَةَ ﴾ [آية ٣٥] .

قال ابن عباس: يعني القربة ، وكذلك قال الحسن(١) .

ورَوَى موسى بن وردان عن أبي سعيــــد الخدري قال قال رسول الله عليه « الوسيلة : درجة عند الله جل وعز ، وليس فوقها درجة (٢)

٧٧ \_ وقولُه جلَّ وعز : ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَحْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِحَارِجِيِـنَ ِ وَمِا هُمْ بِحَارِجِيِـنَ ِ مِنْهَا ﴾ [ آية ٣٧ ] -

قال يزيد الفقير (٣): قيل لجابر بن عبدالله: أنتم يا أصحاب محمد تقولون: إن قوماً يخرجون من النار، واللَّهُ يقول ﴿ وَمَا هُمْ

 <sup>(</sup>١) انظر الطبري ٢٢٦/٦ وابن كثير ٩٦/٣ قال : وهـ و قول عطـاء ، ومجاهـ د ، وقتـادة ، والسدي وغيرهـم ، وذكـره في الـدر المنشور ٢٨٠/٢ عن قتـادة ، ولفظـ ه قال : تقرّبوا إلى الله بطاعتـ ه ، والعمل بما يُرضيه .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابن مردويه بلفظ « إن الوسيلة درجة في الجنة ، ليس ينالها إلا رجل واحد ، وأرجو أن أكونه » وفي رواية أخرى « إن الوسيلة درجة عند الله ، ليس فوقها درجة ، فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه » ابن كثير ٩٨/٣ وأخرجه مسلم ٤/٢ بنفظ « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلُّواعلَّي ، فإنه من صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة ، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلَّت عليه الشفاعة ، لفظ مسلم ، وأخرجه البخاري ينحوه ١٩٥١ .

<sup>(</sup>٣) هو يزيد بن صهيب المعروف بالفقير من التابعين ، ذكره ابن حبان في الثقات ، ووثقه ابس معين وأبو زرعة والنسائي ، وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر ٣٣٨/١١ والجرح والتعديل للرازى ٢٧٢/٩ .

بِخَارِجِينَ مِنْها ﴾ ؟ فقال جابر : إنكم تجعلونَ العامَّ خاصاً ، والخاصَّ عاماً ، إنما هذا في الكفار خاصة ، فقرأتُ الآية من أولها إلى آخرها ، فإذا هي في الكفار خاصة (١) .

٧٨ \_ وقوله جل وعز: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾ [آية ٣٨ . ٢ م قال سيبويه : المعنى : وفيما فُرِضَ عليكم السارقُ والسَّارِقَةُ (٢)

٧٩ ـــ ثم قال جل وعز: ﴿ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ﴾ [آية ٣٨] ٠ له عن يقال : نَكُلُ به عن يقال : نَكُلُتُ بهِ ، إذا فعلتَ به ما يجب أن ينْكُلُ به عن ذلك الفعالُ".

٨٠ \_ وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ هَا اللَّهَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحِيمٌ ﴾ [آية ٣٩ ١٠

<sup>(</sup>۱) انظر جامع الأحكام للقرطبي ١٥٨/٦ والحديث رواه ابن مردويه عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عَيِّلِهِ قال : ٥ يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة ، قال : فقلت لجابر يقول الله تعالى ﴿ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ﴾ قال : اتل أول الآية ﴿ إن الذين كفروا نو أن لهم ما في الأرض جميعاً .. ﴾ الآية قال : ألا إنهم الذين كفروا ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن يزيد قال : جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يُحدّث ، فحدّث أن أناساً يخرجون من النار \_ وأنا يومئذ أنكر ذلك \_ فغضبت وقلت : ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد ! تزعمون أن الله يخرج ناساً من النار ، والله يقول : ﴿ وما هم بخارجين منها ﴾ فانتهرني أصحابه ، وكان أحلَمهم فقال : دعوا الرجل ، إنما ذلك للكفار ﴿ إن الذين كفروا .. ﴾ وتلا الآية ، وانظر ابن كثير ٩٧/٣ والدر المنثور ٢٨٠/٢ .

 <sup>(</sup>٢) واختار المبرد أنه مرفوع على الابتداء ، لأنه بمعنى من سرق فاقطعوا يده ، ورجحه الزجاج في
 معانيه ١٨٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) أي ليرتدع وينزجر عن مقارفة ذلك الفعل .

المعنى: غفور له ، وجعل الله توبة الكافرين تدرأ عنهم الحدود ، لأن ذلك أدعى إلى الإسلام ، وجعل توبة المسلمين عن السرقة والزنا ، لا تَدرأ عنهم الحدود ، لأن ذلك أعظم لأجورهم في الآخرة ، وأمنع لمن همّ أن يفعل مثل فعلهم(١) .

وقال مجاهد والشعبي: قرأ عبدالله بن مسعود: ﴿ والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْمانَهُمَا ﴾ (٢) .

٨١ ـــوقوله جل وعزَّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّرْسُولُ لاَيَحْزُنْكَ الَّذِيــنَ يُسَارِعُــونَ فِي الكُفْرِ ﴾ [آية ٤١] .

أي لايحزنك مسارعتُهم إلى الكفر ، لأن الله جلَّ وعز قد وعدكَ النصر .

<sup>(</sup>۱) مراد المصنف أن يردَّ على من قال ؛ إن السارق إذا تاب عن السرقة لا يقام عليه الحد ، لقوله تعالى ﴿ فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ﴾ وعُزي هذا القول إلى الشافعي ، وهو قول ضعيف ، فإن الشارع قد فرّق بين الكافر ، والمؤمن العاصي الذي سرق أو زنى ، فأما الكافر فإن الحدود تدرأ عنه قبل الإسلام ، لأن الإسلام يجبُّ ما قبله ، كا قال تعالى ﴿ قال للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سليف ﴾ وأما السارق أو الزاني فيقام عليه الحدُّ ويكون ذلك كفارة له . قال ابن العربي في أحكام القرآن ٢١١/٦ : يا معشر الشافعية سبحان الله ! أين الدقائق الفقهية ، والحكم الشرعية التي تستنبطونها في غوامض المسائل ؟ إن الله أسقط جزاء أين الكافر بالتوبة استثلافاً له على الإسلام ، فأما السارق والزاني فما الذي يسقط عنهم حكم ما وجب عليهم ؟ هذا لايليق بمثلكم ، وإذا ثبت أن الحد لا يسقط بالتوبة ، فالتوبة مقبولة ، والقطع كفارة له . اه . جامع القرطبي ٢٥٥/١ .

 <sup>(</sup>۲) هذه القراءة ليست من القراءات السبع المتواترة ، وهي محمولة على التفسير ، وقد ذكرها الطبري .
 ۲۲۸/۲ والبحر المحيط ٤٧٦/٣ والمحرر الوجيز ٤٣٤/٤ وقراءة الحمهور ﴿فاقطعوا أيديهما ﴾ .

٨٢ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُوْمِنْ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُوْمِنْ مَنَ

قال مجاهد يعني المنافقين(١).

٨٣ ـــ ثم قال جل وعـــز : ﴿وَمِــنَ الَّذِيــنَ هَادُوا سَمَّاءُ ــونَ لِلْكَذِبِ ﴾ [آية ٤١].

قال مجاهد: يعني اليهود.

فأما معنى ( سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ ) والإنسانُ يسمع الخيــرَ والشر ، ففيه قولان :

أحدهما: أن المعنى قابلون للكذب ، وهذا معروف في اللغة أن يقال: لا تسمع من فلانٍ أي لا تقبل منه ، ومنه « سمعَ اللَّهُ لمن حَمِده » معناه قَبِلَ(٢) ، لأَن الله جل وعز سامعٌ لكل شيء(٣) .

<sup>(</sup>١) هذا هو الراجع وهو ما اختاره ابن جرير ، وابن كثير ، لأن الله عطف عليهم اليهود فقال : هو ومن الذين هادوا ﴾ ولو كانت في اليهود لما صح العطف ، قال ابن كثير ١٠٥/٣ : هؤلاء هم المنافقون ، أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلويهم خراب خاوية منه . اهـ. وقال الطبري ٢٣٤/٦ : وأولى الأقوال أنها في قوم من المنافقين .

<sup>(</sup>٢) عبارة الزجاج في كتابه معاني القرآن ١٩١/٢ : أي تقبَّل الله حمده .

<sup>(</sup>٣) وضح المعنى أبو حيان في تفسيره البحر المحيط ٤٨٧/٣ حيث قال : و « سماعون » من صيغ المبالغة ، ولا يراد به حقيقة السماع ، إلَّا إنَّ كان قوله « للكندب » مفعولاً من أجله ، ويكون المعنى : أنهم سماعون منك أقوالك من أجل أن يكذبوا عليك ، وينقلون حديثك ، ويزيدون على الكلمة أضعافها كذبا .. وإن كان « للكذب » مفعولاً به لقوله « سماعون » وعدي باللام على سبيل التقوية للعامل ، فمعنى السماع هنا قبولهم ما يفتريه أحبارهم ويختلقونه من الكذب ، ومنه « سمع الله لمن حمده » أي تقبل الله دعاءه وأجاب دعاءه .

- والقولُ الآخر : أنهم سمَّاعون من أجل الكذب ، كما تقول : أنه من أجلك .
- ٨٤ \_ ثم قال جلَّ وعز : ﴿سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ﴾ [آية ١١]. الله ١٤٠] .
- ٨٥ ـــ ثم قال جل وعز : ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلَمِ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ [آية ٤١] من بعد أن وضَعَهُ الله مواضعه ، فأحلَّ حلاله ، وحرَّم حرامه (١) .
  - ٨٦ \_ ثم قال جلَّ وعز ﴿ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُم هَذَا فَحُذُوهُ وإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذُرُوا ﴾ [آية ٤١] . .

أي تقول اليهودُ : إن أُوتيتم هذا الحكم المحرَّف فخذوه ، وإن لم تُؤتوه فاحذروا أن تعملوا به .

ومعنى هذا أَنَّ رجلًا منهم زنى وهومُحْصَنُّ، وقد كُتِبَ الرجم على من زنى وهو محصنٌ في التوراة ، فقال بعضهم : أئتوا محمداً لعله

<sup>(</sup>۱) هذا أحد الأقوال للمفسرين أن المراد بالآية التجسس أي سماعون لأجل قوم آخرين ليخبروهم عنك ، فهم عيون وجواسيس يسمعون منك وينقلون لقوم آخرين أخبارك ، وهذا المعنى ذكره ابن عطيه وأبو حيان في البحر المحيط ٤٨٧/٣ وذكر أن سفيان بن عينية سُئل هل ذُكر الجاسوس في كتاب الله تعالى فقال : نعم ، وتلا هذه الآية ﴿ سماعون لقوم آخرين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هذا قول الزجاج في معانيه ١٩١/٢ ومثله في السفيري ٢٣٧/٦ عن ابن زيد قال : يحرُف هؤلاء اليهود الكلام عن مواضعه ، لا يضعونه على ما أنزله الله ، وقال السدي : حرَّفوا الرجم فجعلوه جلداً ، زنت امرأة من أشراف اليهود ، فبعثوا بعضهم إلى النبي عَيْضَة وقالوا : سلوه عن الزنى ، فإن أعطاكم الجلد فخذوه ، وإن أمركم بالرجم فاحذروه ، فنزلت فيهم الآية .

يفتيكم بخلاف الرجم ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالرجم ، بعد أن أحضرت التوراة ، ووُجِد فيها فرضُ الرجم ، وكانوا قد أنكروا ذلك(١) .

٨٧ \_ ثُم قال جُل وعز : ﴿ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ صَلَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ فَيْنَتُهُ فَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قيل : معنى الفتنة ها هنا الاختبار(٢) ،

وقيل: معناها العذاب.

أي فضيحة وذلَّ ، حين أُحضرتِ التَّوراة ، فتبيَّن كذبُهم . وقيل : خزيهم في الدنيا : أخذُ الجزية ، والذلُّ (٣) .

<sup>(</sup>١) ذكر الحافظ ابن كثير ١٠٦/٣ عن عبد الله بن عمر أنه قال : ﴿ إِن اليهود جاءوا إِلَى رسول الله عَلَيْتُ فَلَكُوا لَهُ أَن رجلاً منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله عَلَيْتُ : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون ، فقال عبد الله بن سلام : كذبتم ، إِن فيها الرجم ، فأتوا بالتوراة فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد ، فيها آية الرجم !! فأمر بهما رسول الله عَلِيْتُهُ فرجما ، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة » أخرجه النخارى ٢٥١/٤ ومسلم ١٢٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) المعنى الأول أظهر ، وهو أن المراد بالفتنة : المحنة بالكفر والإضلال عن طريق الإيمان ، وهو ما رجحه الطبري ٢٣٨/٦ حيث قال : ومعنى الفتنية في هذا الموضع : الضلالية عن قصد السبيل .

<sup>(</sup>٣) روى هذا عن مقاتل ، أن خزيهم بفضيحتهم وسَنْبِيهم ، وأخذ الجزية منهم .

رَوَى زِرُّ عن عبدالله بن مسعود أنه قال: السحتُ: الرِّشُوة (١) .

وقال مسروق: سألت عبدالله عن الجَوْرِ في الحكـم، اقال: ذلك الكفر، قلتُ: فما السُّحّتُ؟ قال أن يقضيَ الرجـلُ لأخيه حاجة، فيهدي إليه هديةً فيقبلها (٢).

والسُّحْتُ في كِلام العربِ على ضُروب ، يجمعها أنه ما يُسْحِتُ دينَ الإنسان ،

يُقال: سَحَته وأَسْحَتَه: إذا استأصله(٣)، ومنه: وَعَضُّ زَمَانٍ يا ابـــنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ مِنَ المَالِ إلَّا مُسْحَتَاً أَوْ مُجَلَّف (٤)

<sup>(</sup>۱) الطبري عن ابن مسعود ٢٣٩/٦ وابن الجوزي ٣٦٠/٢ واختاره ابن كثير ١٠٨/٣ حيث قال : ﴿ أَكَّالُونَ لَلْسُحِتَ ﴾ أي الحرام ، وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغيره .

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري عن ابن مسعود ٢٤٠/٦ وأبو حيان في البحر المحيط ٤٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) قال علماء اللغة: السحت: المال الحرام ، سمي بذلك لأنه يسحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلها ، وأصل معنى السحت: الهلاك ، ومنه قوله تعالى ﴿ فيسحتكم بعذاب ﴾ أي يستأصلكم ويهلككم ، انظر الصحاح للجوهري ٢٥٢/١ .

<sup>(</sup>٤) البيت للفرزدق وهو في ديوانه ٢٦/٢ وهو من شواهد النحو المشهورة ، وفي خزانة الأدب ٢٤١/٦ والمستشهد به في اللسان ، والصحاح ١٣٣٨/٤ والقرطبي ١٨٣/٦ والطبري ٢٤١/٦ والطبري ٢٤١/٦ والمُستَحَتُ : المُهْلَكُ ، والمُجَلَّفُ الذي بقيت منه بقية ، ويروى «أو مجرَّف» بالرَّاء لاباللام أي المستأصل .

٩٠ \_\_ وقولُه جل وعز : ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُ مِ بَيْنَهُ مِ أَوْ أَعْدِرِضَ
 عَنْهُمَ .. ﴾ ا آية ٤٢ ا ..

في هذا قولان:

أحدهما: روي عن ابن عباس أنه قال: هي منسوخة ، نسخها ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ وكذا قال مجاهد وعكرمة (١).

قال الشعبي : إن شاء حَكَم ، وإن شاء لم يحكم ، وكذلك قال إبراهيم (٢) .

**وقال الحسن**: ليس في المائدة شيءٌ منسوخ<sup>(٣)</sup>.

والإختيارُ عند أهل النظر القول الأول ، لأنه قول ابسن عباس (٤) ، ولا يخلو قولُه عز وجل ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُم بِما أَنْزَلَ اللهُ ﴾ من أن يكون ناسخاً لهذه الآية .

أو يكون معناه وأن احكم بينهم بما أنزل الله ، إن حكمت ، فقد صار مصيباً أن حَكَمَ بينهم بإجماع .

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوِّيه .

<sup>(</sup>۱) و(۲) و(۳) انظر جامع البيان للطبري ٢٤٥/٦ وزاد المسير لابن الجوزي ٣٦١/٢ واختبار ابن جرير القول بعدم النسخ وأن الحاكم له الخيار في الحكم بينهم أو ترك الحكم .

<sup>(</sup>٤) وهو رأي كثير من علماء السلف ، فقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره ١٠٩/٣ أن هذا القول هو قول ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، وقتادة ، والسدي ، وزيد بن أسلم ، وعطاء الخراساني ، كلهم قالوا إنها منسوخة بقوله تعالى ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ وهو الأرجح .

رُوِيَ عن عبدالله بن مُرَّةَ عن البراء بن عازب (أن يهودياً مُرَّ به على النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد حُمِّمَ وجهه (١) ، فسأل عن شأنه ، فقيل : زنى وهو محصن .. ) وذكر الحديث ، وقال في آخره : فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أنا أول(١) من أحيا ما أماتوا من أمر الله ، فأمَر بهِ فرُجم »(١) .

ويُبيِّنُ لك أن القول هذا ، قولُه جل وعز : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيـنَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالقِسْطِ ﴾ (٤).

٩١ \_\_وقولُه جل وعز : ﴿ فَاحْكُم يَيْنَهُم بِالقِسْطِ ﴾ [آية ٤٢ ] . أي ٩١ \_ أي بالعدل (°)

<sup>(</sup>١) تحميم الوجه : هو طليه بالسواد قال الجوهري : وحممت الرجل : سخَّمت وجهه بالفحم . اهـ. الصحاح .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : « أنا أولى من أحيا » وهو خطأ وصوابه كما في صحيح مسلم « أنا أول من أحيا أمرك » .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، ولفظه كما في الدر المنثور للسيوطي المديث أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، ولفظه كما في الدر المنثور للسيوطي ١ ٢٨٢/٢ و مر على رسول الله عَلَيْتُهُ يهودي محمم مجبود ، فدعاهم فقال : أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ فقال : لا والله \_ ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك \_ نجد حد لزاني في كتابنا الرجم ، ولكنه كثر في أشرافنا ، فكما إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فقننا : تعالَوْ حتى نجعل شيئاً نقيمه على الشريف والوضيع ، فاجتمعنا على التحميم والجلد ، فقل النبي عَلِيْتُهُ : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ، فأمر به فرجم » وانظر صحيح مسلم د ١٢٢٧ ومسند أحمد ١٨٦/٤ .

 <sup>(</sup>٤) سورة المائدة آية رقم ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٥) قال ابن عطية ٤٥٣/٤ : يُقال أقسط الرجل : إذا عدل وحكم بالحق ، وقسط : إذا جار ، ومنه قوله تعالى ﴿ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ﴾ .

- 97 \_\_ وقولُه جل وعز : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّورَاةَ فِيها هُدَىً وَنُورِ ﴾ [آية ٤٤] أَنْ التَّورَاةَ فِيها هُدَى وَنُورِ ﴾ [آية ٤٤] أي فيها بيانُ أمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، وما جاءوا يستفتون فيه (١٠) .

يجوز أن يكون المعنى : فيها هدىً ونورٌ للذين هادوا ، يحكم بها النبيُّون (٢) .

ويجوز أن يكون المعنى : يحكم بها النبيُّون الذين أسلموا للذين هادوا وعليهم ، ثم حُذف(٣) .

وقد قيل : إن « لهم » بمعنى « عليهم » وثـأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمـر بريـرة ، حين قال « اشترطـي لهم

<sup>(</sup>١) هذا المعنى ذهب إليه الزجاج في معانيه ١٩٥/٢ فقال : ﴿ فيها هدى ونور ﴾ أي بيان أن أمر رسول الله عَلَيْتُهُ حق ، وفيها بيان الحكم الذي جاءوا يستفتون فيه النبي عَلَيْتُهُ ، وذكره في البحر ٢٩١/٣ بصيغة التضعيف فقال : وقيل إلخ . والأظهر ما قاله ابن جرير أن المعنى ٥ فيها هدى ٥ أي فيها بيان ما سألك عنه اليهود ، ٥ ونور٥ يعني : وفيها جلاء ما أظلم عليهم ، وضياء ما التبس من الحكم . اهد. فالتوراة التي أنزلها الله \_ لا التوراة المحرفة \_ فيها الهدى والضياء ، وفيها البيان الواضح المناطع ، الكاشف للشبهات ، الموضح للمشكلات ، وهكذا سائر الكتب السماوية .

<sup>(</sup>٢) و(٣) هذه الأقوال ذكرها الزجاج في معانيه ١٩٥/٢ وأبو حيان في البحر المحيط ٤٩١/٣ وابن الجوزي في زاد المسير ٣٦٤/٢ وأظهر الأقوال في هذه الآية أن معناها : يحكم بها النبيون الذين أسلموا أي انفادوا لأمر الله والعمل بكتابه ، يحكمون بالتوراة لليهود ، لا يخرجون عن حكمها ، ولا يبدلونها ولا يحرفونها ، فالآية ثناء على أنبياء بني إسرائيل بالوفاء بالعهد ، وتعريض باليهود بأنهم ععزل عن الإسلام والاقتداء بدين الأنبياء .

الولاء »(١) أن معناه « عليهم » لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمرها بشيء لايجب ، وقال الله جلَّ ذكره : ﴿ وَإِنْ أَسَأْتُم فَلَها ﴾(٢) .

و « الَّذِينَ أَسْلَمُوا » ههنا نعتٌ فيه معنى المدح ، مثل « بسمِ اللَّهِ الرحمن الرحيمِ » .

## ٩٤ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ وَالَّرِبَّانِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ .. ﴾ [ية ٤٤]

قال أبو رزين: الربَّانيوُّن: العلماءُ ، الحكماء (٢) . والرَّبَّانيُّ عند أهل اللغة: معناه ربُّ العلم أي صاحبُ العلم ، وجيءَ بالألف والنون للمبالغة .

ويقوِّي هذا أنه يُروى أنَّ ابن الحنفية \_رحمةُ الله عليه\_قال لمَّا مات ابن عباس: « ماتَ رَبَّانيُّ العلمِ »(٤).

<sup>(</sup>۱) حديث بريرة أخرجه البخاري في العتى مطولاً ١٣٧/٥ ومسلم برقم ( ١٥٠٤) والترمزي في الوصايا رقم ٢١٢٥ والنسائي في البيوع ٢٠٥/٧ ولفيظ النسائي عن عائشة « أن بريرة كاتبت على نفسها في تسع أواق ، في كل سنة أوقية ، فأتت عائشة تستعينها ، فقالت : إلا أن يشاءوا أن أعدها لهم عدَّة واحدة ، ويكون الولاء لي ، فذهبت « بريرة » فكلمت في ذلك أهلها ، فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم ، فجاءت إلى عائشة ، وجاء رسول الله عليها فقالت لهما الله إذا \_ أي لا والله إذا \_ إلا أن يكون الولاء لي ، فقال رسول الله : ما هذا ؟ فقالت ؛ إلا أن يشاءوا أن هذا ؟ فقالت ؛ إلا أن يشاءوا أن أعدًها لهم عدَّة واحدة ، ويكون الولاء لي ، فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم ، فقال رسول الله عمرة أعدًها لهم عدَّة واحدة ، ويكون الولاء لي ، فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم ، فقال رسول الله عمرة التاعيها واشترطي لهم الولاء ، فإن الولاء لمن أعتق .. » الحديث .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية رقم ( ٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) هكذا قال مجاهد : الربانيون : العلماء الفقهاء وهم فوق الأحبار . اهـ. الطبري ، والرباني نسبة
 إلى الرب جل وعملا ، وهو العارف بالله الذي تفقه في الدين أعنى العالم العامل .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير القرطبي ١٢٢/٤.

وقال مجاهد: الربَّانيون فوق الأحبارِ ، والأحبارُ: العلماءُ('')، لأنهم يُحَبِّرون لشيء، وهو في صدورهم مُحَبَّر.

وقال ابن عباس: سُمِّيَ الحِبْرُ الذي يُكتب بهِ حِبْراً ، لأنه يُحبَر به أي يُحقَّق به .

وقال الشوري: سألت الفراء لم سمي الحَبْرُ حَبْراً ؟ فقال : يقال للعالم حَبْرٌ ، وحِبْرٌ ، والمعنى : مدادُ حبرٍ ، ثم حذف كا قال تعالىٰ ﴿ وَاسْأَلِ القَرْيَاةَ ﴾ فسألتُ الأصمعيّ فقال : ليس هذا بشيء ، إنما سمي حَبْراً لتأثيره ، يقال : على أسنانه حَبْرَةٌ أي صُفرة ، أو سواد(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان للطبري ٢٥٠/٦ فقد نقل هذا عن مجاهد والضحاك ، وقال ابن جرير : الأحبار جمع حبر ، وهو العالم المحكم للشيء ، ومنه قيل لكعب : كعب الأحبار ، وكان الفراء يقول : أكثر ما سمعت العرب تقول في واحد الأحبار حبر بكسر الحاء . اهـ. الطبري .

<sup>(</sup>٢) قال الجوهري في الصحاح ٢٠٠/٢: الحِبْرُ والحَبْرُ: واحد أحبار اليهود، وبالكسر أفصح، قال الفراء: هو حِبر بالكسر يقال ذلك للعالم، وقال أبو عبيد: والذي عندي أنه الحَبر بالفتح، ومعناه العالم بتحبير الكلام والعلم، وتحسينه، وهكذا يرويه المحدثون كلهم بالفتح، ويقال: فلان حسن الحَبْرِ والسَّبر بالفتح، وكأنه من الحسن أي حسن الهيئة جميل الطلعة، وخبرت أسنانه حَبراً قَلِحَتْ. اه. الصحاح.

<sup>(</sup>٣) السين والتاء للطلب أي بسبب أمر الله إياهم بحفظ كتابه من التحريف والتضييع ، وفي الآية لطيفة وهي أن الله تعالى استودع أهل الكتاب حفظ كتابهم ﴿ بما استحفظوا من كتاب الله ﴾ فجعل حفظه عليهم ، فتَحَرَّف وتبدَّلت ، وتكفَّل بحفظ القرآن فقال : ﴿إِنا نحى نزلنا الذكر وإنا الحافظون ﴾ فلم يستطع أحد أن يتلاعب فيه ، لأن الله هو الذي تكفَّل بحفظه .

٩٦ \_ وقولُه جل وعز : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ﴾ [آية ٤٤] . .

قال ابن عباس : هو به كافر ، لا كفراً باللهِ ، وملائكته ، وكتبه (١) .

وقال الشعبي: الأولى في المسلمين ، والثانية في اليهود ، والثالثة في النصاري (٢٠) .

وقال غيره : من ردَّ حكماً من أحكام الله فقد كفر .

قلتُ : وقد أجمعت الفقهاء على أنه من قال لايجب الرجم على من زنى وهو محصنٌ أنه كافرٌ ، لأنه ردَّ حكماً من أحكام الله جلَّ وعز .

ويُروى أن خُذيفة سئل عن هذه الآيات ، أهي في بني إسرائيل ؟ فقال : نعم ، هي فيهم ، ولتسلكن سبيلهم حَذْوَ النَّعْلِ بالنَّعلِ ") .

 <sup>(</sup>۱) يريـد أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية ، لا يخرجهم عن الإيمان ، قال ابــن الجوزي
 ٣٦٦/٢ : وفي المراد بالكفر المذكور في الآية قولان :

أحدهما : أنهُ الكفر بالله تعالى .

والثاني : أنه الكفر بذلك الحكم ، وليس بكفر ينقل عن الملة ، قال : وفصل الخطاب : أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له كما فعلت اليهود ، فهو كافر ، ومن لم يحكم به ميالاً إلى الهوى من غير جحود فهو فاسق ظالم ، وبه قال ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٢٥٥/٦ للطبري ، وزاد المسير لابن الجوزي ٣٦٦/٢ وابن كثير ٣١١١/٣ .

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري عن حذيفة ٢٥٣/٦ ولفظه قال : سأل رجل حذيفة عن هذه الآيات ﴿ فأولئك =

وقال الحسن : أحد الله جلَّ وعز على الحُكَّام ثلاثة أشياء : أن لايتبَّعوا الهوى ، وأن لايَخَشَوُا النَّاسَ ويَخْشَوْه ، وأن لايشتروا بآياته ثمناً قليلاً(١) .

وأحسنُ ما قيل في هذا ما رواه الأعمش عن عبدالله بن مُرَّة ، عن البراء قال : هي في الكفار كلُّها يعني ﴿ فَأُولَا يَكُ هُمُ الكَافِرُونَ ﴾ ﴿ فَأُولَا اللهُ ال

[ والتقدير على هذا القول : والذينَ لم يحكموا بما أنزل الله ، فأولئك هم الكافرون ] (٢) .

هم الكافرون ﴾ ﴿ فأولتك هم الظالمون ﴾ ﴿ فأولتك هم الفاسقون ﴾ فقيل له : كان ذلك في بني اسرائيل ؟ قال : نعم الإنحوة لكم بنو إسرائيل ، إن كانت لهم كل مُرَّة ، ولكم كل حُلوة ، كل حُلوة ،
 كلًا والله لتسلكنَّ طريقهم قدر الشراك . اهم. ورجح الطبري أن هذه الآيات في كفار أهل الكتاب ٢٥٧/٦ .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ٢٥٦/٦ وتفسير القرطبي ١٩١/٦.

<sup>(</sup>٢) أشار المصنف إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال : مُرَّ على النبي عَيْفَ بيهودي محمماً مجلوداً \_ أي طُلِي وجهُه بالفحم وجلد \_ فدعاهم فقال : « هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم .. » الحديث وقد تقدم وفيه فأنزل الله عز وجل ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ ﴿ فأولئك هم الكافرون ﴾ ﴿ فأولئك هم الفاسقون ﴾ في الكفار كلها ، وهذا ما رجحه الطبري حيث قال ٢٥٧/٦ : وأولى الأقوال عندي بالصواب ، قول من قال : نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب ، لأن ما قبلها وما بعدها فيهم ، وهم المعنيون

ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة وأثبتناه من الهامش.

والمعنى : فمن تَصَدُق بحقُّه .

وقال عبدالله بن عمره : فهو كفارة للمجروح أي يُكفَّر عنه من ذنوبه مثل ذلك ، وكذلك قال ابن مسعود وجابر بن زيد رحمهما الله(٢) .

٩٨ \_ وقوله جل وعز : ﴿ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ ﴾ [آية ٤٨ ] . قال ابن عباس : أي مؤتمناً عليه (٣) .

وقال سعيد بن جبير: القرآن مؤتمن علي ما قبليه من الكتب(٤).

وقال قتادة : أي شاهدٌ(٥)

 <sup>(</sup>١) ذكره الطبري عن ابن عباس ٢٦١/٦ قال : كفارة للجارح ، وأجر الذي أصيب على الله ،
 ومثله عن مجاهد .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الأصح والأرجح ، فإن الله يكفر عن المجروح ــ المجنى عليه إذا هو عف ــ من ذر م بمثل ما تصدق به ، ويعظم الله أجره بذلك ، وهذا ما رجحه الطبري ، ويؤيده ما ورد في مسند أحمد « ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه ، إلا رفعه الله بذلك درجة ، وحط عنه خطيئة » وانظر تفسير ابن عطيه ٤٦٢/٤ والبحر المحيط ٤٩٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) هذا قول عن ابن عباس حكاه عنه الطبري ٢٦٦/٦ وروى عنه قولاً آخر أن المعنى : شهيداً عليه .

<sup>(</sup>٤) و (٥) انظر هذه الأقوال في الطبري ٢٦٦/٦ وتفسير ابن عطيه ٤٦٧/٤ والبحر المحيط ٢٠١/٣ .

و قال أبو العباس: محمد بن يزيد: الأصل مؤيمِنُ عليه أي أمين ، فأبدل من الهمزة هاءً ، كا يقال: هرمَتُ الماء ، وأرمتُ الماء . وقال أبو عبيد: يقال: هَيْمنَ على الشيء ، يهيمنُ ، إذا كان له حافظاً (١) .

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعاني ، لأنه إذا كان حافظاً للشيء ، فهو مؤتمن عليه ، وشاهد .

وقرأ مجاهد وابن محيصِن ﴿ وَمُهَيْمَنَا عَلَيهِ ﴾ بفتح الميم (١) .
وقال مجاهد : أي محمد صلى الله عليه وسلم مؤتمنٌ على القرآن (٣) .

٩٩ \_\_وقولُه جل وعز:﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجَاً ﴾ آية ١٤٨ قال ابن عباس: سبيلاً ، وسنَّةً .

<sup>(</sup>١) قال ابن عطيه : عد أن ذكر أقوال المفسرين في معنى « ومهيمناً عليه » أنه الشاهد ، والمؤتمن ، والمصدق ، والأمين ، والرقيب قال : ولفظة المهيمين أخص من هذه الألفاظ ، لأن المهيمين على الشيء هو المعنيُّ بأمره ، الشاهد على حقائقه ، الحافظ لحاصله ، والقرآن جعله الله مهيمناً على الكتب ، يشهد بما فيها من الحقائق ، ويصحح ما نسبه إليها المحرفون ، فهذا هو المهيمن .

<sup>(</sup>٢) أقول: ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في زاده ٣٧٠/٢ وهي في إتحف فضلاء البشر ص ١٢١ وفي المحرر الوجيز ٢٧/٤ وليست من القراءات السبع ، قال ابن عطيه : وغلّظ السطبري على المحرد الوجيز ٢٥/٤ وليست من القراءات السبع ، قال ابن عطيه : وغلّظ السطبري على عاهد ، وفسرها على قراءة العامة بكسر الميم ، ومهيمناً ، فبعد التأويل ، قال : ومجاهد رحمه الله إنما يقرأ هو وابن محيصين ، ومهيمناً عليه ، بفتح الميم الثانية ، وعلى هذا يتجه أن المؤتمن محمد مناسبة .

<sup>(</sup>٣) انظر الطبري ٢٦٦/٦ وتفسير البحر المحيط ٥٠٢/٣.

وقال قتادة : الدين كلَّه واحد ، والشرائع مختلفة (١) . وشِرْعة ، وشريعة عند أهل اللغة بمعنى واحد ، وهو ما بَانَ وَوَضح (٢) .

ومنه : طريقٌ «للشارع» ، أي ظاهر بيِّنٌ ، ومنه «هما في الأمرِ شَرَعٌ» أي ظهورُهما فيه واحد .

والمنهاجُ في اللغة : الطريقُ البيِّنُ .

وقال أبو العباس « محمد بن يزيد »(٣) : الشريعة : ابتداء الطريق ، والمنهاج : الطريق المستمرُّ (٤) .

(1) قال الطبري ٢٦٩/٦: الشّرعة: هي الشريعة بعينها تجمع على شراع ، وشرائع ، وأما المنهاج فأصله: الطريق البين الواضح ، قال قتادة: الدين واحد ، والشريعة مختلفة ، للتوراة شريعة ، وللإنجيل شريعة ، وللقرآن شريعة ، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء ، ولكن الدين واحد ، وهو الذي لا يقبل الله غيره: التوحيد والاخلاص .

(٢) قال الجوهري : الشريعة : ما شرع الله لعباده من الدين ، وشرع لهم : أي سن ، وشرعت في هدا الأمر : أي خَضْتُ ، والشارع : الطريق الأعظم . اهـ . الصحاح

(٣) هو الإمام المبرد ، وقد مرت ترجمته فيما سبق .

(٤) نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط ٥٠٣/٣ وابن الجوزي في زاد المسير ٣٧٢/٢ وقال ابن الجوزي: فإن قيل: كيف عطف « المنهاج » عى الشرعة ، وكلاهما بمعنى واحد ؟ فعنه جوابان:

أحدهما : أن بيتهما فرقاً من وجهين : أحدهما أن ٥ الشرعة ٥ ابتداء الطريق ، والمنهاج : الطريق المستمر ، قاله المبرد . والثاني : أن الشرعة الطريق واضحاً أو غير واضح ، والمنهاج الطريق الذي لا يكون إلا واضحاً ، فدما وقع الإنحتلاف بير الشرعة والمنهاج ، حسن عطف أحدهما على الآخر .

والشاني : أن الشرعـة والمنهاج بمعنـي واحـد ، وإنما عطـف أحــــدهما على الآخر لاختــــــلاف 🔃

١٠٠ ـــ وقوله جل وعز: ﴿ وَلَوْ شَاءَاللَّهُ لَجَعَلكُم أُمَّةً واحِدَةً ﴾ آية ١٤٠ على دين واحد .

١٠١ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُم فِيمَا آثَاكُم ﴾[آية ٤٨]. أي ليختبركم .

١٠٢ \_ وقوله جل وعز : ﴿ أَفَحُكُمَ الجَاهِلِيَّةِ يَيْغُونَ ﴾ ؟ا آية ٥٠٠٠

رُوي عن الحسن ، وقتادة ، والأعرج ، والأعمش أنهم قرءوا ﴿ أَفَحَكُمُ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ ؟(١)

الحَكَمُ والحاكمُ في اللغة واحدٌ ، وكأنهم يريدون الكاهن وما أشبهه ، من حكام الجاهلية ، هذا في قراءة من قرأ « أَفَحَكَمُ » ومعنى في يبغون ﴾ يطلبون .

وقال مجاهد: يراد بهذا اليهود، يعني في أمر الزانيين حين جاءوا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يتوهمون أنه يحكم عليهما بخلاف الرجم(٢).

<sup>=</sup> اللفظين ، قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) هذه من القراءات الشاذة التي لا يجوز القراءة بها ، وانظر المحتسب لابن جني ٢١٢/١ .

<sup>(</sup>٢) هكذا رواه ابن جرير عن مجاهد أنها في اليهود ٢٧٤/٦ قال ابن جرير: والمعسى: أيبغي هؤلاء اليهود، الذين احتكموا إليك فلم يرضوا بحكمك ، حكم الجاهلية يعني أحكام عبدة الأوثان من أهل الشرك، وعندهم كتاب الله فيه حقيقة ما حكمت به ؟

- ١٠٣ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنَوُن ﴾ أي اللهِ جلَّ وعز هو الحقُّ(١) .

هذا في المنافقين (٢) ، لأنهم كانوا يمالئـــون المشركين ويخبرونهم بأسرار المؤمنين .

١٠٥ ــ وقوله جل وعز : ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلوبِهِم مَرَضٌ ﴾ [آية ٥١ ]
 أي نفاقٌ ﴿ يُسَارِعُونَ فِيهِم ﴾ .

المعنى : يسارعون في معاونتهم ، ثم حُذفَ ، كما قال جل وعـز ( وَاسْأَلِ القَرَيَةَ ) .

١٠٦ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ يَقُولُونَ نَحْشَى أَنْ تُصِيِّبَنَا دَائِرَة ﴾ [آية ٥٢ ــ ثم قال جل وعز :

(١) هذا المعنى الذي ذكره المصنف قريب من كلام الزجاج في معانيـه ١٩٨/٢ حيث قال : أي من أيقن ، تبيّن له عدل الله في حكمه .

أقول: الاستفهام هنا إنكاري والغرض منه التوبيخ والتقريع، ومعنى الآية: أيتولون عن حكمك يا محمد، ويبتغون غير حكم الله وهو حكم أهل الجاهلية ؟ ومن أعدل من الله في حكمه، وأصدق في بيانه، وأحكم في تشريعه ؟ لقوم يصدقون بوحدانية الله، ويقرون بربوبيته ؟ فهو استفهام يراد به النفي، أي لا أحد أحسن منه حكماً تبارك وتعالى !!

(٣) ما قاله المصنف أنها في المنافقين هو الصحيح ، ولعلّه انتزعه من قوله تعالى بعده ﴿فترى الذين في قلوبهم مرض ﴾ فالمرض ههنا هو النفاق في الدين ، والله أعلم .

أحدهما: رُوي عن ابن عباس قال: يقولون نخشى أن لايدوم الأمرُ للحمد (١).

والقولُ الآخر : نخشي أن يصيبنا قحطٌ فلا يُفْضِلوا على الآخر : نخشي أن يصيبنا قحطٌ فلا يُفْضِلوا

والقول الأول أشبه بالمعنى ، كأنه من دارت تدور ، أي نخشى أن يدور أمرٌ (٢) .

ويدلُّ عليه قوله جل وعز : ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالفَتْحِ ، أَوْ أَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ ﴾ لأن الفتحَ : النَّصرُ .

قال ابن عباس : فأتى الله بالفتح ، فقُتِلتْ مقاتلة بني قريظة ، وسُبيت ذراريهم ، وأُجلي بنو النضير(٤٠) .

وقيل معنى ﴿ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ ﴾ أي بأمرِ النبي عليه السلام أن يخبر بأسماء المنافقين ، ﴿ فيصْبِحُوا عَلَى ماأسَرُّوا في أنفُسِهِمْ

رًا ودَائِـــراتِ الدَّهْـــــرِ أَن تَدُورا

(٤) انظر جامع البيان للطبري ٢٨٠/٦.

<sup>(</sup>۱) هذا هو الصحيح الذي رجحه الطبري ، وابن عطية ، وابن كثير ، وهو رأي جمهور المفسرين ، قال ابن عطية ٤ / ٤٨٠ : و « دائرة » معناه نازلة من الزمان ، وحادثة من الحوادث ، تحوجنا إلى موالينا من اليهود ، وتسمى هذه الأمور «دوائر الزمان» من حيث الليل والنهار في دوران ، فكأن الحادث يدور يدورانها . اهـ.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٣٧٨/٢ قال : لما نزلت ﴿ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ﴾ قال المنافقون : كيف نقطع مودة قوم إن أصابتنا سنة \_ أي قحط \_ وسَّعُوا علينا ؟ فنزلت الآية .

<sup>(</sup>٣) ويؤيده قول الشاعر:

نَادِمينَ ﴾(١) .

أي أهولاء الذين اجتهدوا في الأيْمنانِ (١٠) ، أنهم لايوالون المشركين ؟

ثُم قال تعالى : ﴿ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم ﴾ وهذا مثل قوله تعالى : ﴿ وَبِطَتْ أَعْمَالُهُم ﴾ (٢) .

١٠٨ ـــ وقوله جل وعز : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَـدً مِنكُم عِنْ دِينِـهِ
 فَسَوف يَأْتِي اللَّهُ بِقَومٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ آية ١٠٨.

في معنى هذا قولان :

قال الحسن : هو والله أبو بكر رضي الله عنه وأصحابُه (١) .

<sup>(</sup>١) هذا القول ذكره الرجماج في معانيه ١٩٩/٢ ولفظه قال : أو أن يؤمر النبي عَلَيْكُهُ بإظهار أمر المنافقين وقتلهم . وكذا ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٣٧٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن عباس ﴿ جهد أيمانهم ﴾ أي أغلظوا في الأيمان ، وقال الزجاج : اجتهدوا في المبالغة في اليين . اهـ. تفسير ابن الحوزي ٣٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة محمد آية رقم ( ١ ) .

<sup>(</sup>٤) الطبري عن الحسن ٢٣٨/٦ وابن الجوزي ٣٨١/٢ قال : هو أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أصحاب الردة ، والدر المنثور ٢٩٢/٣ وعزاه إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، قال قتادة : لما قبض الله نبيه ارتد عامة العرب عن الإسلام ، وقال الذين ارتدوا نصلي ولا نزكي ، فقال أبو بكر : لا أفرق بين شيء جمعه الله ، والله لو منعوني عقالاً مما فرض الله عليهم لقاتلتهم عليه !!

حدثنا أبو جعفر قال: نا الحسن بن عمر بن أبي الأحوص الكوفي ، قال: نا أحمد بن يونس السري يعني ابن يحيى قال: قرأ الحسن هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّمِنكُمْ عَنْ دِينِه فَسَوفَ يَأْتِي اللَّهُ بَقَوْمٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ ﴾ حتى قرأ الآية فقال الحسن: فولاً ها الله والله أبا بكر وأصحابه(١).

وَرَوَى شعبةً عن سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ ، عن عياض الأشعري قال : لمَّا نزلت : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَه ﴾ أوماً النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله فقال : هم قوم هذا(١) .

قال أبو جعفو: سمعت أبا إسحاق (٣) وسئل عن معنى هذا فقال: ليس يريد « أَذِلَة » من الهوان ، وإنما يريد أنَّ جانبهم ليِّنْ للمؤمنين ، وخشن على الكافرين (٤) .

. ١١. ثم قال جل وعز : ﴿ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [آية ٥٤] . أي ١١٠ أي ذلك اللينُ للمؤمنين ، والتشديدُ على الكافريس ، تفضلٌ

<sup>(</sup>۱) راجع الطبري ۲۲۰/٦ وابن كثير ۱۲۷/۳ .

<sup>(</sup>٢) الدر المنشور للسيوطي ٢٩٣/٢ وجامع البيان للطبري ٢٨٤/٦ وتقسير ابن عطية ٤٨٧/٤ ورجحه الطبري لصحة الخبر به عن رسول الله عَلَيْكُ أنهم أهل اليمن ، قوم أبي موسى الأشعري ، وانظر جامع البيان ٢٨٥/٦ .

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الزجاج اللغوي الشهير المتوفى سنة ٣١١ هـ وقد تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٤) انظر كلام الزجاج في كتابه معاني القرآن ٢٠١/٢ .

من اللَّهِ جلَّ وعزَّ ، مَنَحهم إياه<sup>(١)</sup> . ـــ وقولـه تبــارك اسمه : ﴿ إِنَّمَـا وَلِيُّكُـمُ اللَّـهُ وَرَسُولُـهُ وَالَّذِيْـنَ آمنــوُا ﴾

١١١ ــ وقولـه تبـارك اسمه : ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُـهُ وَالَّذِيْنَ آمنـوًا ﴾ ١١١ ــ وقولـه تبـارك اسمه : ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُـهُ وَالَّذِيْنَ آمنـوًا ﴾

قال أبو عبيه: أخبرنا هُشَيْسُمٌ ويزيد عن عبيد الملك بن سليمان عن أبي جعفر نحمد بن علي في قوله جل وعز: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُم اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ قال: يعني المؤمنين، فقلت له بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: علي من المؤمنين (٢).

قَالَ أَبُو عَبِيد : وهذا يبيِّنُ لَكَ قُولَ النَّبِي عَلَيْكُ ﴿ مَنْ كَنْتُ مُولَاهُ ، فَعَلَيٌّ مُولاه ﴾ (٣) فالمولى والوليُّ واحدٌ ، والدليل على هذا قوله جل وعز ﴿ اَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظَّلَماتِ إِلَـيْ النُّورِ ﴾ (٤) مَ:

<sup>(</sup>١) قال أبو حيان في البحر المحيط ٥١٣/٣ : الظاهر أن ذلك إشارة إلى ما تقدم من الأوصاف التي تحلَّى بها المؤمن ، ذكر سبحانه أن ذلك هو فضل من الله يؤتيه من أراد ، ليس ذلك بسابقة ممن أعطاه إياه ، بل ذلك على سبيل الإحسان منه تعالى . وقال الزجاج : أي محبتهم لله ، ولين جانبهم للمسلمين ، فضل من الله عز وجل عليهم .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية عن عبد الملك بن أبي سليمان ، وذكره السيوطي في الـدر المنشور
 ٢٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) هذا طرف من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط ، وابن مردويه من حديث عمار بن ياسر ، وذكره السيوطي في الدر المنشور ٢٩٣/٢ ولفظه « من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه وأخرجه الترمذي رقم ٣٧١٤ وقال : حديث حسن صحيح ، ورواه ابن ماجه ٥/١٤ وأحمد في المسند ٣٦٨/٤ وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير ورمز إلى حسنه ، وانظر فيض القدير ٢١٧/٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية رقم ( ٢٥٧ ) .

ثم قال في موضع آخر ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الكَافِرِينَ لا مَولَى لَهُمْ ﴾(١) .

فمعنى حديث النبي عَلَيْكُم في ولاية الدِّينِ ، وهمي أجملُّ الولاياتِ .

وقال غير أبي عبيد : من كنت ناصره فعليٌّ ناصره .

١١٢ \_ وقوله جل وعز : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخُذُوا دِينَكُم هُزُواً وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ والْكُفَّارَ وَيَعَبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ والْكُفَّارَ وَيَعَبًا مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ والْكُفَّارَ وَيَعَالَى اللَّهُ الل

وقرأ الكسائي: ﴿ وَالكُفَّارِ أَوْلَيَاءَ ﴾ .

والمعنى : من الذين أوتوا الكتاب ، ومن الكُفَّارِ .

قال السكسائي: في حزف « أُبَسيِّ » رحمه الله: ومسنَ الكفَّار (٣) .

ورُوي عن ابن عباس رحمه الله ، أن قوماً من اليهود والمشركين ، ضحكوا من المسلمين وقت سجودهم ، فأنزل الله تعالى

<sup>(</sup>١) سورة محمد آية رقم (١١)٠

 <sup>(</sup>٢) قراءة أبي عمرو والكسائي ( والكفار ) بالخفض ، وقرأ ابن كثير ، ونافع ، وعاصم ، وابن عامر ،
 وحزة ( والكفار ) نصباً ، وكلاهما من القراءات السبع ، وانظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٤٥ .

 <sup>(</sup>٣) ذكر هذه القراءة ابن جرير في تفسيوه ٢٩٠/٦ قال : وكذلك هي في قراءة أبي بن كعب فيما
 بلغنا ﴿ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار ﴾ .

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُم هُزُواً ولَعِبَاً ﴾ إلى آخر الآيات(١) .

وفي هذا قولان :

روي عن ابن عباس أنه قال : قالت اليهود في أمة محمد عَلَيْكُمُ : هم أقلُّ الناسِ حظاً في الدنيا والآخرة ، فأنزل الله جل وعز : هُوُلُ هَلْ أُنَبِّنكُم بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ.. ﴾(١) الآية .

(1) ذكره القرطبي في جامع الأحكام ٢٢٣/٦ عن ابن عباس ، و لم أر هذه الراوية في كتب التفسير بالمأثور ، ولعل القرطبي نقلها عن المحاس بهذا اللفظ ، والذي روي عن ابن عباس هو ما أخرجه البيهقي في الدلائل قال : « كان منادي رسول الله عَلَيْتُهُ إذا نادى بالصلاة ، فقام المسلمون إلى الصلاة ، قالت اليهود : قد قاموا لا قاموا ، فإذا رأوهم ركعاً وسجداً ، استهزءوا بهم وضحكوا منهم » انظر الدر المنثور ٢٩٤/٢ وقال السدي : كان نصراني بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول : أشهد أن محمداً رسول الله ، قال عدو الله : أحرق الله الكاذب ، فدخل خادمه ذاب ليق من الليالي بنار ، وهو قائم وأهله نيام ، فسقطت شرارة فأحرقت البيت ، واحترق هو وأهله فزلت . اهد البحر المحيط ١٥/٣ والدر المنثور ٢٩٤/٢ .

(٢) ذكر هذا الأثر أبو حيان في البحر المحيط ٥١٦/٣ ولفظه: قال ابن عباس: « أتى نفرٌ من يهود ، فسألوا رسول الله عليه عمن يؤمن به من الرسل ؟ فقال: أومن بالله ، ﴿ وَما أُثْرِل إِلَى إِبِرَاهِم ، وإسماعيل ، وإسحق ، ويعقوب ، والأسباط ، وما أوتي موسى وعيسى ، وما أوتي النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون في فلما سمعوا ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا: ما نعلم أهل دين ، أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكم ، ولا ديناً شراً من دينكم ، فنزلت في قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله .. في الآية وانظر العلمي ٢٩٢/٦ والمدر المنثور ٢٩٧/٢ .

والقول الآخرُ: وهو المعروفُ الصحيح ، أن المعنى : قل هل أنتكم بشرِّ من تُقومكم علينا ثواباً ؟ لأن قبله ﴿ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنًا بِاللَّهِ ﴾ !!

قال الكسائي: يقال نَقَمْتُ على الرجل أَنْقِمُ ، نُقُومًا ، ونِقْمَةً .

وقد خُكي نَقِمْتُ أَنْقَمُ : إذا كرهتَ الشيءَ أَشدَّ الكراهية<sup>(١)</sup> . ١١٤ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُ م القِرَدَةَ والحَنَازِير ﴾ آية ٦٠ ١٠

قال مجاهد: يعني اليهود ، مَسْخٌ منهم (٢) .

<sup>(</sup>١) كلاهما صحيح في لغة العرب نَقَمَ يَنْقِم ، ونَقِمَ يَنْقَمُ ، ولكن الأول أجود وأفصح ، وهو لغة القرآن ﴿ وما نقموا منهم ﴾ و ﴿ هل تُنقِمون منا ﴾ وانظر ما قاله الزجاج في معانيه ٢٠٤/٢ والبحر المحيط ٥١٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري ٢٩٣/٦ عن مجاهد قال: مُسخت من يهود ، يعني أن القردة والخنازير مسخت من اليهود ، وهذا قول ضعيف ، والصحيح أن القردة والخنازير كانت قبل بني إسرائيل ، فهي من علوقات الله ، وبدل على ما قلناه ما رواه مسلم في صحيحه ٥٥/٨ عن عبد الله بن مسعود قال: "سئل النبي عَلِيَّة عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ الله ؟ فقال: إن الله لم يهلك قوماً \_ أو لم يمسخ قوماً \_ فيجعل لهم نسلاً ولا عقباً ، وأن القردة والخنازير كانت قبل ذلك » وروى أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله عَلِيَّة عن القردة والخنازير ، أهي من نسل اليهود ؟ فقال: لا ، إن الله لم يلعن قوماً فيمسخهم فكان لهم نسل ، ولكن هذا خلق كان ، فلما غضب الله على اليهود فمسخهم ، جعلهم مثلهم »ورواه أحمد في المسند ١٩٥/٣ و انظر البجث مفصلا في تفسير ابن كثير ١٣٥/٣ .

١١٥ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾ وهذه قراءة أهل المدينة ،
 وأبي عمرو والكسائي .

وقرأ أبو جعفر ( وَعُبِدَ ) مثل ضُرِبَ ، ولا وجهَ لهذا .
ودُوى عن عبدالله بن مسعده أنبه قرأ : ﴿ وَعَسَد

ورُوي عن عبدالله بن مسعود أنه قرأ : ﴿ وَعَبَــــدوًا الطَّاعُوتَ ﴾ .

ورُوي عن أبي بن كعب وعن ابن مسعود من طريق آخر أنهما قَرَءَا ﴿ وَعَبَدَتِ الطَّاغُوتَ ﴾ .

وقرأ ابن عباس : ﴿ وَعُبَّدُ الطَّاعُوتِ ﴾ .

ورُويَ عن [عكرمة عن ابسن عبساس أنسه يجوز «وعَابِدالطاغوت » ورُوي عن ](١) الأعمش ويحيى بن وثَّاب ﴿ وَعُبُدُ الطَّاغُوتِ ﴾ .

وقرأ أبو واقد الأعرابي : ﴿ وَعُبَّادُ الطَّاغُوتِ ﴾ . وقرأ حمزة : ﴿ وَعُبُدَ الطَّاغُوتِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل ، وأثبتناه من هامش الخطوطة .

<sup>(</sup>٢) خلاصة هذه القراءات أن فيها وجوها عديدة تبلغ عشريين قراءة كما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٢٨٨/٢ أما قراءة الجمهور فهي بفتح العين والباء ﴿ وعَبَدَ الطَّاعُوتَ ﴾ وقرأ حمزة وحده ﴿ وعَبُدُ الطَّاعُوتِ ﴾ ومعنى الآية على قراءة حمزة : وجعل منهم الباء من « عبُد » وكسر التاء من » الطاغوت الغاية ، وعلى قراءة قراءة حمزة : وجعل منهم الطاغوت ، ومن بلغ في طاعة الطاغوت الغاية ، وعلى قراءة الجمهور يكون المعنى : وجعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت ، وانظر زاد المسير الجمهور يكون المعنى : وجعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوث ، وأبدو واقد هو عبدالرحمن بن عُبيد الله بن واقد » مقرئ معروف ، أحد القراءة عن حمزة بن القاسم الأحول ، وانظر طبقات القراء القراء عن حمزة بن القاسم الأحول ، وانظر طبقات القراء القراء القراء عن حمزة بن القاسم الأحول ،

فمن قرأ : ﴿ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾ فالمعنى عنده : منْ لَعَنهُ الله ، وَمَنْ عَبَدَ الطَّاغُوتَ .

وحمل الفعلَ على لفظ « مَنْ »(١) .

ومن قرأ: ﴿ وَعَبَدُوا الطَّاغُوت ﴾ فهو عنده بذلك المعنى ، 
إِلَّا أَنه حمله على معنى « مَنْ » كما قال جلَّ وعنز : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾(٢) .

ومن قرأ : ﴿ وَعَبَدَتِ الطَّاغُوتَ ﴾ حمله على تأنيث الجماعة كما قال جل وعز : ﴿ قَالَتِ الأَعْرابُ ﴾ .

ومن قرأ : ﴿ وَعُبَّدَ الطَّاغُوت ﴾ فهـو عنـده جمع عابــد كما يقال : شاهد وشُهَّد ، وغائب وغُيَّب .

ومن قرأ : ﴿ وَعَابِد ﴾ فهو عنده واحد يؤدِّي عن جماعة

<sup>(</sup>١) أي محمولة على اللفظ ، لأن لفظ « مَنْ » مفرد ، ولكنها في المعنى جمع ، فمن حملها على اللفظ قال : وعبد الطاغوت ، ومن حملها على المعنى جاء بصيغة الجمع فقال « وعبدوا الطاغوت » .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس آية رقم ( ٤٢ ) والشاهد في الآية أنه جاء بصيغة الجمع 8 يستمعون إليك ٤ حملاً على معنى «مَنْ» لأنَّ معناها الجمع ، وفي الآية بعدها تماماً ﴿ ومنهم من ينظر إليك ﴾ جاء بصيغة الإفراد حملاً على اللفظ ، فقد جمع في الآيتين بين الحمل على اللفظ ، والحمل على المعنى ، ولتتضح المسألة نورد نص الآيتين كاملاً في سورة يونس ﴿ ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدى العمى ولو كانوا لا يبصرون ﴾ ففي الآية الأولى أعيد الضمير على المعنى فلذلك جمع ، وفي الثانية أعيد على اللفظ فلذلك أفرد -

ومن قرأ : ( وُعُبُد ) فهـو عنـده جمع عبـاد أو عبيـد كما يقـال مثال ومثُلُ ، ورغيف ورُغفَ .

وقـال بعض النحـويين : هو جمع عَبْدٍ كما يقـال رَهْـن ورُهُـن وسَقْف وسُقُف .

ومن قرأ ( وَعُبَّاد ) فهو جمع عابد كا يقال عامل وعمال ، ومن قرأ : ( وَعُبُدَ الطَّاغُوتِ ) فأُكثرُ أهل اللغة يذهب إلى أنه لحنّ ، وهي تجوز على حيلة ، وذلك أن يجعل « عَبُداً » واحداً يدل على جماعة ، كا يُقال : رَجُلَّ حَذُرٌ ، وفَطُنّ ، ونَدُس ، فيكون المعنى : وخادم الطاغوت ، وعلى هذا تُتأول هذه القراءة .

يُقال : عَبَدَهُ ، يَعبُدُه ، إِذَ ذَلَ له أَشَدَّ الذَّلَ ، ومنه بعير معبَّد : أَي مذلَّل بالقطران ، ومنه طريق معبَّد ، ومنه يُقال : عَبِدْتُ أَعْبَدُ : إذا أَنفتُ ، كما قال :

<sup>(</sup>۱) القراءات التي أوردها المصنف وهي كثيرة ، وعلى لها كلها من القراءات الشاذة ، فهي وإن كانت جائزة لغة ، إلا أنها لا تجوز قراءة ، لأن القراءات سماعية فلا يجوز القراءة إلا بما ورد عن رسول الله عَلَيْتُهُ ، والقراءات الواردة هي قراءات الجمهور ﴿ وَعَبَدَ الطاغُوتَ ﴾ بالفتح « وَعَبُدَ الطَّغُوتِ ، هذا ما ذكره ابن مجاهد في الطَّغُوتِ ، هذا ما ذكره ابن مجاهد في كتابه السبعة في القراءات ص ٢٤٦ وابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر ٢٥٥/ كتابه النبوعات العشر ٢٥٥/ ولا تقرأ بهذه الوجوه وإن كانت جائزة ، لأن القراءة لا تبتدع على وجه يجوز ، وإنما سبيل القراءة اتباع من تقدم ، ثم قال : ولا تجوز القراءة بشيء من هذه الوجه إلا بالثلاثة التي رويت وقرأ بها القراء ، وهي « عَبَدَ الطاغوتَ » وهي أجودها ، و ٥ عُبُدَ الطاغوتِ » . اه .

( وَأَعْبَدُ أَنْ تُهْجَى تمِيمٌ بِدَارِمِ (()
والمعنى: على هذا: وخادم الطاغوت.
وقد قيل: الفَرِدُ بمعنى الفَرْدِ ، وينشد النابغة:
مِنْ وَحْشِ وَجْــرَةَ مُوشِيٍّ أَكَارِعُــهُ
طَاوِي المَصِيرِ ، كَسَيْفِ الصَّيْقَلِ الفَرِدِ (٢)

ويُروى الفَرَدِ .

وَقَيْل : الطّاغوت ها هنا : يُعْنى به الشيطانُ (٢) ، وكنذا روي عن بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِي أَنه قرأ ﴿ وَعَابِدِ الشَّيْطَانِ ﴾ (٤) .

وأجاز: بعض العلماء ﴿ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ ﴾ بالخفض على معنى : عَبَدَةٍ مثل : كَاتِبٍ ، وكَتَبَةٍ ، والهاءُ تُحذفُ من مثل هذا في الإضافة .

١١٦ \_ وقولُه عز وجل : ﴿ وَإِذَا جَاؤُكُم قالُوا آمَنًا ، وقَدْ دَخَلُوا بالكُفْر ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا به .. ﴾ [آية ٦٦].

(١) هذا عجز بيت للفرزدق ، وهو بتهامه في الصحاح واللسان : أولئك قوم إن هجوني هجيوتهم وأَعْبَـــُدُ أَنْ أَهْجُـــو كُلَيْبــــاً بَدارِم

<sup>(</sup>٢) البيت للنابغة الذبياني ، وهو في ديوانه ص ١٧ من قصيدته التي مطلعها : يا دارميَّة بالعلياء فالسند .. يصف فيه الثور من وحش الفلاة ، بأنه أبيض لماع كالسيف ، والفرد : المنقطع القرين ، المنفرد بالجودة .

 <sup>(</sup>٣) والمعنى على هذا القول: أنه جعل منهم من عبد الشيطان بطاعته ، فطاعة الشيطان عبادته كا
 قال سبحانه ﴿ أَلَم أُعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ﴾ ؟

<sup>(</sup>٤) ذكرها الطبري في جامع البيان ٢٩٤/٦ عن بريدة ، وهي من القراءات الشاذة .

أي لم ينتفعوا بشيءٍ مما سمعوا ، فخرجوا بكفرهم (١) . ١١٧ \_\_ وقوله جلَّ وعزَّ ﴿ لَوْلَا يَنْهَاهُم الرَّبَّانِيُّونَ والأَحْبَارُ .. ﴾ وقرأ أبو الجراح : ﴿ لَوْلَا ينهاهم الرُّبِيُّونَ ﴾ (١) [آية ٦٣]

قال مجاهد : ( الربَّانيُّونَ والأَحْبَارُ ) : العلماءُ ، والفقهاءُ ، والبَّانِيونَ فوق الأحبار (٣).

قَالَ أَبُو جَعَفُو : وَالرِّبِيُونَ : الجماعات ، وهو مأخوذٌ من الرِّبَة ، وَالرِّبِية : الجماعة فنسب إليها ، فقيل : رِبِّيُّ ، ثم جُمسع فقيسل : رِبِّيُّ ، ثم جُمسع فقيسل : رِبِّيُّ ، ثم جُمسع فقيسل : رِبِّيُون (٤٠).

قال أبو جعفر : والمعنى : بئس الصنعُ ما يصنـــع هؤلاء الربَّانيُّونَ والأحبارُ ، في تركهم نهي هؤلاءِ (٥).

<sup>(</sup>۱) هكذا قال المفسرون : إنهم خرجوا كما دخلوا ، دخلوا كفاراً وخرجوا كفاراً ، لم ينتفعوا بما سمعوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ، فبقى الكفر ملازماً فم ، ولم يتعلقوا بشيء مما سمعوه من تذكير وموعظة .

 <sup>(</sup>٢) ذكرها أبو حيان في البحر المحيط ٢٢/٣٥ وقال : هي قراءة الجراح وأبي واقد . اهـ. وليست من القراءات السبع .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن عطيه ٥٠٧/٤ والبحر المحيط لأبي حيان ٥٢٢/٣ .

في الصحاح : الرّبيّ : واحد الربيّين وهم الألوف من الناس قال تعالى ﴿ وَكَأَيِّن من نبي قاتل معه ربّيون كثير ﴾ والرباني : المتأله العارف بالله تعالى قال سبحانه ﴿ ولكن كونوا ربانيين ﴾ . اهـ.

 <sup>(</sup>٥) قال الطبري ٢٩٨/٦ المعنى: أقسم لبئس العمل ما كان هؤلاء اليهود يعملونه في مسارعتهم في
 الإثم والعدوان وأكلهم السحت .

قال الضحاك : ما في القرآن آيةٌ أخوف عبدي منها ، أنسا لأَنْهَىٰ (١) .

وفي هذه الآية حكم في أمر العلماء في النهي عن المنكر . الله وقول عن المنكر . وقول عن وجل : ﴿وقَالَتِ اليَّهُ ودُ يَدُ اللَّهِ مَعُلُولَ لَهُ عُلَّتُ اللَّهِ مَعْلُولَ لَهُ عُلَّتُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللِهُ اللللْمُولِ الللِهُ اللللِهُ اللَّهُ اللللِهُ اللللْمُ

في هذه الآية ثلاثة أقوال:

أحسنها ما رُوي عن ابن عباس أنه قال: قالت اليهود إن الله عز وجل بخيل (٢).

والمعنى عند أهل اللغة على التمثيل : أي قالوا هو ممسك عنّا لم يوسِّعْ علينا حين أجدبوا ، كما قال تعالى : ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَة إِلَىٰ عُنُقِكَ ﴾ (٣) فهذا نظير ذاك ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) ذكره ابن جرير عن الضبحاك ٢٩٨/٦ وبنحوه قال ابن عباس : ما في القرآن آية أشد توبيخاً
 للعلماء من هذه الآية .

<sup>(</sup>٢) هذا المعنى هو الصحيح ، أنها كناية عن البخل ، كما أن بسط اليد كناية عن الكرم كما قال الشاعر عن المعتصم :

تَعَوَّدَ بسْطَ الكَفَّ حَتَّى لُوْاتَّهُ ثَنَاهَا لِقَبْضِ لَمْ تُحِبْهُ أَنَامِلُهُ قال ابن جرير: إنما وصف تعالى ذكره اليد والمعنى العطاء ، لأن عطاء الناس يكون باليد ، فخاطبهم الله بما يتعارفونه ويتحاورونه في كلامهم ، يقول اليهود : إن الله يبخل علينا ويمنعنا فضله ، كالمغلولة يده الذي لا يبسطها بعطاء .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء آية رقم ( ٢٩ ) قال أبو حيان في البحر المحيط ٥٢٣/٣ : وظاهر الآية يدل على أنهم أرادوا بغل اليد وبسطها الكناية عن البخل والجوده ولايقصد بها إثبات يد ولا غل ولا بسط ، فهو من باب التمثيل .

وقيل: اليد ها هنا النعمةُ .

وقيل: هذا القول غلظ لقوله ﴿ بَل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ فنِعَمُ الله جل وعز أكثر من أن تُحصى ، فكيف يكون بل نعمتاه مبسوطتان(١) ؟ .

فقال من احتج لمن قال : إنهما نعمتان ، بأن المعنى النعمة الظاهرة ، والباطنة .

والقول الثالث : أن المعنى أنه لايعذبنا ، أي مغلولة عن عذابناً (٢) .

١١٩ ــ وقوله عز وجمل ﴿ وأَلْقَيْنَا بَيْنَهُم الْعَدَاوَةَ والبَــعُضَاءَ إِلَـــى يَوْمِ الْعَدَاوَةَ والبَــعُضَاءَ إِلَـــى يَوْمِ الْقِيَامَة ﴾ [آية ٦٤].

أي جعل بأسهم بينهم ، فهم متباغضون غير متفقين ، فهم أبغض خلق الله إلى الناس .

<sup>(</sup>۱) هذا القول ضعيف والصحيح ما رواه ابن جرير عن ابن عباس ٣٠٠/٦ قال : ليس يعنون أن يد الله موثقة ، ولكنهم يقولون : إنه بخيل أمسك ما عنده . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .

 <sup>(</sup>۲) هذا القول ذكره ابن الجوزي عن الحسن البصري ۲۹۳/۳ ولفظه قال : ممسكة عن عذابنا ، فلا يعذّبنا إلا تحلة القسم ، بقدر عبادتنا العجل .

أقول : هذا القول ضعيف لأن الله رد عليهم بقوله ﴿ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴾ فلا دخل للعذاب أو الرحمة هنا ، والرأي الصحيح هو قول الجمهور أنهم أرادوا نسبة الله إلى البخل لعنهم الله .

وقال مجاهد : هم اليهود والنصاري(١) .

والذي قال حسنٌ ، ويكون راجعاً إلىٰ ﴿ لا تَتَّخِذُوا اليَهُـودَ والنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاء ﴾(٢) .

١٢٠ ــ ثم قال جل وعز ﴿كلَّما أَوْقَدُوا نَارَأُ للحِرْبِ أَطْفَأُهَا اللَّهُ ﴾ [آية

هذا تمثيل: أي كلمًّا تجمعوا شتَّت اللهُ أمرهُم (٣) .

وقال قتادة : أذلَّهم الله جل وعز بمعاصيهم ، فلقد بُعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم تحت أيدي المجوس(٤) .

١٢١ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً ﴾ [ آية ٣٤ ] .

(١) حكاه الطبري عن مجاهد ٣٠٢/٦ وابن الجوزي ٣٩٤/٢ وقال : هو قول ابن عباس ، ومجاهد ، ومقاتل ، وقال قتادة : هم اليهود خاصة .

أقول : القول الثاني هو الأظهر لقوله تعالى قبله ﴿ وقالت اليهود ﴾ فالكلام عن اليهود .

<sup>(</sup>٣) قال ابن جرير ٣٠٢/٦ فإن قال قائل : وكيف يعُود الضمير على اليهود والنصارى ولم يجر لهم ذكر ؟ قيل : قد جرى لهم ذكر ، وذلك في قوله تعالى ﴿ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ﴾ جرى الخبر في بعض الآيات عن الفريقين ، وفي بعضها عن أحدهما ، إلى أن انتهى الخبر عن الفريقين بقوله سبحانه ﴿ والقينا بينهم العداوة والبخضاء إلى يوم القيامة ﴾ أي بين اليهود والنصارى . اهـ.

<sup>(</sup>٣) قال الشوكاني في فتح القدير ٨/٢ ومعنى الآية : كلما جمعوا للحرب جمعاً ، وأعدوا له عدة شتت الله جمعهم ، فلم يظفروا بطائل ، بل لم يحصل هم إلا الغلبة عديهم ، وهكذا لا يزالون يبيجون الحروب ثم يبطل الله ذلك ، والآية مشتملة على استعارة بليغة ، وأسلوب بديع . اهـ.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري عن قتادة ٣٠٣/٦ ولفظُهُ: قال: هم أعداء الله اليهود ، كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ، فلن تلقى اليهود ببلد إلا وجدتهم من أذل أهله ، لقد جاءهم الإسلام حين جاءهم وهم تحت أيدي المجوس ، أبغض خلق الله إليه . اهم.

أي يسعون في إبطال الإسلام .

١٢٢ ــ وقولُه جل وعز ﴿وَلُو أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْتَوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ [آية ٦٦ ] .

أي لو أظهروا ما فيها من صفة النبي صلى الله عليه وسلم(١).

﴿ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِم مِن رَبِّهِم ﴾ يعني به القرآن(٢).، والله علم .

١٢٣ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهم ومِن تحت أَرْجُلِهِمْ ﴾ فهذا يدل على أنهم كانوا في جدب .

﴿ وَمِنْ فَوْقِهِم ﴾ على قول ابن عباس ومجاهد والسدي يعني : المطر ، ﴿ وَمِنْ تَحْتَ أَرْجُلِهِم ﴾ يعني : النبات(٣) .

وقيل: يجوز أن يكون تمثيلاً: أي لوسعنا عليهم كا يقال:

<sup>(</sup>۱) قال ابن عباس : أي عملوا بما في التوراة والإنجيل من الأحكام ، وهـذا المعنى أظهـر مما ذكـره المصنف لأنه يدخل في العمل بالتوراة والإنجيل إظهار صفة نبينا محمد عَلِيَّتُهُ لقوله تعالى ﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل . ﴾ الآية .

 <sup>(</sup>۲) هذا هو الراجح أن المراد به القرآن ، لأنهم لما خوطبوا به كان كأنه نازل عليهم ، وهذا ما رجحه الطبري ، وقيل : المراد به كتب أنبياء بني إسرائيل ، وانظر الطبري ٢٠٤/٦ وابن الجوزي ٣٩٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) خلاصة قول ابن عباس والسدي ومجاهد أن المعنى : لأعطتهم السماء مطرها وخيرها وبركتها ، والأرض نماتها وثمارها وحبها ، فأكلوا بقطر السماء ، ونبات الأرض ، والآية تشير إلى أن التقوى سبب في توسعة الرزق كما قال سبحانه ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾ وكما قال ﴿ ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ .

فلان في خير من قرنه إلى قدمه ، أي قد شمله الخير (١) . والأولُ قول أهل التأويل .

١٢٤ \_ وقوله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْزَلَ إليكَ مَن رَبِّكَ ، وإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بلَّغْتَ رِسَالَاتِهِ ﴾(٢) [آية ٢٧] .

في معناه قولان :

أحدهما: بلّغ كلَّ ما أُنزِل إليك ، ويُقوي هذا أن مسروقاً روى عن عائشة أنها قالت: « مَنْ حدَّثَكَ أَنَّ محمداً صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً من الوحي فقد كَذَبَ ، والله يقول: ﴿ ياأَيُها الرَّسُولُ بَلِّعْ ما أُنْزِلَ إليكَ مِنْ ربِّكَ وإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّعْتَ رسالَتَهُ ﴾ (٢) .

والقول الآخر: وعليه أكثر أهل اللغة إن المعنى: أُظْهِرْ ما أُنزل إليك من ربك ، أي بلَّغْهُ ظاهراً .

<sup>(</sup>١) هذا قول الزجاج ، والفراء ، وحكاه الطبري عن بعض أهل اللغة ٣٠٦/٦ ورده ورجح أقوال أثمة السنف .

 <sup>(</sup>٢) هذه قراءة نافع ( رسالاته ) بالجمع ، وقرأ أبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي ( رسالته ) وانظر
 السبعة لابن مجاهد ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣). الحديث أخرجه البخاري في التفسير ٦٦/٦ وفي كتاب التوحيد ١٩٠/٩ ومسلم في كتاب الإيمان ١٩٠/١ والترمذي في سننه ٤٤١/٨ تحفة الأحوذي ، وفي الصحيحين عن عائشة أنها قالت : لو كان محمد عَلِيَّا كَاعًا من القرآن شيئاً ، لكتم هذه الآية ﴿ وَتَخفي في نفسك ما الله مبديه ، وتخشى الناسَ والله أحق أن تخشاه ﴾ .

ودلَّ على هذا قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّـاسِ ﴾ أي يمنعك منهم أن ينالوك بسوء(١) .

مشتق من عِصَامِ القِرْبة ، وهو ما تُشدُّ به(٢) .

وقوله جل وعز ﴿ وَلَيَزِيْدَنَّ كثيراً منهم ما أُنْزِل إلـيك طغيانـاً وَكُفْراً ﴾

أي يكفرون به فيزدادون كفراً على كفرهم .

١٢٥ ــ ثم قال جل وعز ﴿ فلا تَأْسَ عَلَىٰ القَوْمِ الكَافِرِين ﴾ [آية ٦٠] . أي فلا تحزن عليهم .

١٢٦ ـــ وقولـه جل وعـز : ﴿ إِنَّ الذيـنَ آمَنُوا والَّذِيـنَ هادُوا والصَّابِئُــون والنَّصَارَىٰ ﴾ [آية ٦٩].

في هذا قولان :

أحلهما : أنه يعنى بالذين آمنوا ها هنا « المنافقون »(٣) .

<sup>(</sup>۱) روى أن النبي عَلَيْكُ كان يُحرس في الليل ، فلما نزلت هذه الآية ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ أخرج النبي عَلَيْكُ رأسه من القُبة وقال : ٥ يا أيها الناس انصرفوا ، فقد عصمني الله عز وجل » رواه الترمذي ، والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، قال الزجاج ٢١٠/٢ : وفي هذا آية للنبي عَلَيْكُم بينة فقد حماه الله من كيد وتآمر المشركين ، ورد كيدهم في نحورهم ، وأعلمه أنه يسلم منهم .

<sup>(</sup>٢) قال السطبري ٣٠٩/٦ ﴿ والله يعصمك ﴾ أي يمنعك من أن ينالـوك بسوء ، وأصلـه من عصام القِرْبة ، وهو ما توكأ به من خيط وسير ، ومنه قول الشاعر :

وقلتُ عليكُمْ مَالِكاً إِن مالكاً سيعْصِمكُم إِن كَانَ فِي النَّاسِ عاصمٌ

<sup>(</sup>٣) هذا القول مروي عن سفيان الشوري كما في زاد المسير لابـن الجوزي ٩١/١ وهـو قول مرجــوح والراجع القول الثاني أنهم المسلمون كما يأتي .

والتقديرُ : إن الذينَ آمنوا بألسنتهم ، ودلَّ على هذا قولُه تعالىٰ ﴿ وَلاَ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الكُفْرِ مِنَ الذينَ قالوا آمنًا بأَفْواهِهم ولم تُؤْمِنْ قَلُوبُهُم ﴾

١٢٧ \_ ثم قال جل اسمه ﴿ مَنْ آمَنَ بالله ﴾ [آية ٦٩].

فالمعنى على هذا القول: من حقَّق الإيمان بقلبه.

والقول الآخر: إن معنى « مَنْ آمَـنَ باِلَّلـهِ » من ثبت علـىٰ إِيّانـه كما قال تعـــالى : ﴿ يَا أَيُّهــا الذيـــن آمَنُـــوا آمِنُـــوا باللَّـــهِ ورَسُولِه ﴾(١) .

١٢٨ \_ وقوله جل وعز ﴿ كلَّما جاءَهـم رسولٌ بما لا تَهْـوَىٰ أَنْفُسُهُـم فَرِيقـاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ ﴾ [آية ٧٠].

قال : اليهودُ والمنصاري يشتركون في التكذيب ، واليهودُ تنفرد بالقتل خاصة .

وكانت الرسلُ منها من يأتي بالشرائِع ، والكتبِ ، والأحكام ، نحو محمد صلى الله عليه وسلم ، ومسوسىٰ ، وعسيسىٰ ، وهسؤلاء

<sup>(</sup>١) هذا القول هو الأصح والأرجح أن المراد بقوله ﴿ إِن الذيبِن آمنوا ﴾ هم المسلمون الذيب آمنوا برسول الله عَيِّكُ فقد ذكر تعالى الملل والنحل ٥ الإسلام ، واليهودية ، والنصرانية ، والصابئة » ثم أخبر أن من آمن من أصحاب هذه الملل إيماناً صادقاً وثبت على إيمانه فإن الله لا يضيع عمله ، وهذا ما رجحه ابن جرير الطبري وابن كثير ، وانظر جامع البيان ٢١١٦ وتفسير ابن كثير

معصومون(١) .

ومنهم من يأتي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتمسك بالدين ، نحو يحيى ، وزكريا عليهما السلام .

١٢٩ ــ وقوله عز وجل ﴿ وحَسِبُوا أَنْ لا تكونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وصَمُّوا ﴾
 ١٢٩ ــ آية ٧١ .

قال الحسن : يعنى بالفتنة : البلاء (٢) .

وقال غيره: معنى ﴿ فَعَمُوا وَصَمَّوا ﴾ تمثيل : أي لم يعملوا بما سمعوا ولا [ انتفعوا ] (٢) بما رأوا ، فهم بمنزلة العُمْي الصُمِّ (١) .

١٣٠ ــ ثم قال جل وعن ﴿ ثمَّ ثابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [آية ٧١].
أي بَعَثَ محمداً عَلَيْكُ يخبرهم بأن الله عز وجل يتـوب عليهم إن
تركوا الكفر(٥).

<sup>(</sup>١) يريد أنهم معصومون من القتل ، لأنهم مكلفون بتبليغ الأحكام ، فلا بد لهم من العصمة ، كا عصم الله عيسى من شر اليهود حين أرادوا قتله ، وأما يحيى وزكريا فقد حدث لهما القتل ، لأنهما من الأنبياء الذين لم تنزل عليهم الشرائع والأحكام ، فلم توجد لهم العصمة ، وإليه يشير قوله تعالى ﴿ وفريقاً يقتلون ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هذا قول الحسن ومجاهد كما في الطبري ٣١٢/٦ والمعنى : حسب اليهود ألا يصيبهم بلاء وعـذاب بقتل الأنبياء .

 <sup>(</sup>٣) سقط من الأصل وأثبتناه من هامش المخطوطة .

 <sup>(</sup>٤) المراد أنهم عموا عن الهدى ، وصمُّوا عن سماع الحق ، وهذا على التشبيه بالأعمى والأصم ، فإنه
 لا يهتدي إلى طريق الرشد والدين ، لإعراضه عن النظر في آيات الكتاب المبين .

 <sup>(</sup>٥) قال ابن عطية ٢٤/٤ المعنى في هذه الآية : وظن هؤلاء الكفرة والعصاة من بني إسرائيل ، ألا يكون من الله ابتلاء لهم ، وأخذ في الدنيا وتمحيص ، فلجوا في شهواتهم ، وعموا فيها ، إذ لم يتصروا الحق ، فشبهوا بالعُمْي والصَّمِّ ﴿ ثُمْ تَابِ الله عليهم ﴾ ببعث عيسى عليه السلام إليهم ، ==

﴿ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا ﴾ أي بعد وضوح الحجة .

١٣١ \_ وقولُه عز وجل ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ المِسيِحُ ابنُ مِرْيِمَ ﴾ [آية ٧٢].

قال ابراهيم النخعي : المسيحُ : الصِدِّيقُ<sup>(۱)</sup> .

قال أبو جعفر : ووجدنا للعلماء في تفسير معناه ستة أقوال سوى هذا :

رُوي عن ابن عباس : سُمِّي مسيحاً لأنه كان أمسحَ الرِّجْل ، لا أخمص له .

ورَوَىٰ غيره عنه: إنما سمي مسيحاً لأنه كان لايمسح بيده ذا عاهة إِلاَّ برأ ، ولا يضع يده على شيء إلا أعطي فيه مراده . وقال ثعلب: لأنه كان يمسح الأرض أي يقطعها .

وقيل: لسياحته في الأرض.

وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن.

<sup>=</sup> وقالت جماعة ببعث محمد عليه الصلاة والسلام ، أي رجع بهم إلى الطاعة والحق ، قال : ومن فصاحة اللفظ إسناد هذا الفعل الشريف إلى الله تعالى ، وإسناد العمى والصم وهو الضلالة إليهم .

<sup>(</sup>١) هذا قول مجاهد أيضاً حكاه ابن الجوزي عن مجاهد وإبراهيم النخعي ، وانظر زاد المسير في علم التفسير ٣٨٩/١ ، قال ومعنى هذا أن الله مسحه فطهّره من الذنوب فصار صيدّيقاً .

وقال أبو عبيد : أحسب أصله بالعبرانية مشيحان الم

قال : وأما قولهم « المسيخ الدَجَّالُ » فإنما سُمِّي مسيحاً لأنه مسوح إحدى العينين ، فهو مسيح بمعنى ممسوح ، كما يقال : قتيلٌ بمعنى مقتول .

۱۳۲ <u>وقوله جل وعز ﴿ وأمَّه صِدِّيقَة كَانَا يَأْكُلَانَ الطَّعَام ﴾ آية ٢٥٠.</u> من الصِّدق ، و «فِعِيل» في كلام العرب للتكثير ، كما يُقــال : سِكِّيت (٢) .

وقال جل وعز ﴿ وصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَكُتُبِه ﴾ (٣). ومن هذا قيل لأبي بكر رضي الله عنه : صِدِّيق .

(١) هذه الأقوال كلها رويت عن السلف ، فالقول الأول رواه عطاء عن ابن عباس ، والقول الثاني رواه الضحاك عنه ، وهكذا بقية الأقوال ذكرها ابن الجوزي في زاده ٣٨٩/١ .

أقول: الأرجح منها أنه سمي مسيحاً لسياحته في الأرض للدعوة إلى الله ، فلما كان كثير السياحة سمي المسيح ، وقال أبو عبيد: المسيح في كلام العرب على معنيين: أحدهما المسيح الدجال \_ والأصل فيه الممسوح ، لأنه ممسوح أحد العينين \_ والمسيح عيمى ، وأصله بالعبرانية ٥ مشيحا ٥ بالشين ، فلما عربته العرب أبدلت من شينه سيناً ، كما قالوا ١ موسى ١ وأصله بالعبرانية موشى . اهـ. زاد المسير ١٩٨٦ .

<sup>(</sup>۲) هذا رأي الزجاج في معانيه حيث قال : ﴿ وأمه صِدَيقة ﴾ أي مبالغة في الصدق والتصديق ، وإنما وقع عليها اسم « صديقة » لأنه أرسل إليها جبريل فقال سبحانه « وصدَّقت بكلمات ربها وكتبه » وصدِّيق : فقيل من أبنية المبالغة ، كما تقول فلان سكيت أي مبالغ في السكوت . اهمعاني الزجاج ٢١٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم آية رقم ( ١٢ ) .

ويُروىٰ أنه إنما قيل له: صِدِّيق ، لأنه لما أُخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أُسْرِي به إلى بيت المقدس ، فقال : إن كان قال فقد صَدَق .

١٣٣ \_ وقولُه جل وعز ﴿ كَانَا يَأْكُلَانَ الطَّعَامَ ﴾ [آية ٧٠].

## في معناه قولان :

أحدهما: كناية عن إتيان الحاجة، كما يكني عن الجماع المعشيان وما أشبهه (١) .

وقيل: كانا يتغذيان كما يتغذى سائر الناس، فكيف يكون إلها من لايعيش إلا بأكل الطعام (٢) ؟

١٣٤ \_ ثم قال جل وعز ذِكْره ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبيِّنُ لَهُـم الآيَاتِ ، ثُمَّ الْظُـرْ اللَّهِ ١٣٤ مَ أَنْكُونَ ﴾ [آية ٧٠] .

أي : قد بيَّنَّا لهم العلامات ، وأوضحنا الأمر ، فمن أين يصرفون ؟

<sup>(</sup>۱) هذه من ألطف الإشارات وأبدع الكنايات ، إذ أن من يأكل ويشرب يحتاج إلى أن يتبول ويتغوط ، فنبه بأكل الطعام على عاقبته وهو الحدث ، ولم يذكره صريحاً لأن القرآن يتحاشى عن ذكر الألفاظ القبيحة ، بل يكني عنها ، كما كنى عن الجماع بالملامسة والمباشرة ﴿ أو لامستم النساء ﴾ أي جامعتموهر ، وكأنه تعالى يقول : كيف يكون إلها من كان مشغولاً بطعامه وشرابه وإخراج الفضلات ؟ أفليس لكم عقول تدركون بها ذلك ؟

<sup>(</sup>٢) قال في البحر ٣٣٧/٣ : من احتاج إلى الطعام وما يتبعه من العوارض ، لم يكن إلا جسما مركبا من عظم ، ولحم ، وعرق ، وأعصاب ، فهذا يدل على أنه مصنوع ومؤلف ، فهو مخلوق كغيرة من الأجسام ، وهذا تنبيه على سمة الحدوث ، وتبعيد عما اعتقدته النصارى فيه من الإنهية .

يُقال : أَفَكَهُ ، يَأْفِكُه : إذا صَرَفه(١) .

١٣٥ \_ وقوله جل وعز ﴿يا أَهْل الكِتَابِ لا تَغَلَّوا في دِينِكُم غير المَقَى ﴿ الْمَعْلَ ﴾ الله ٧٧ . . .

الغلوُّ : التجاوزُ (٢) .

قال أبو عُبَيْد : كما فعلت الخوارجُ ، أخرجهم الغلوُّ إلىٰ أن كَفَّروا [ أهل ] (٣) الذنوب .

قال : ويُبيِّنُ لك هذا قولُ النبي صلى الله عليه وسلم فيهم : ( يَمْرَقُونَ مِنِ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهْمُ مِنِ الرَمِيَّةِ )(١) والمروقُ هو الغلُـوُّ بعينه ، لأن السهم يتجاوز الرمية .

١٣٦ ــ ثم قال جل وعز ﴿وَلَا تَتَبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْـلُ ، وأَضَلُّوا كَانَ ١٣٦ ــ ثم قال جل وعز ﴿وَلَا تَتَبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْـلُ ، وأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ [ آية ٧٧ ] .

<sup>(</sup>١) قال الجوهري : الإفك بالكسر : الكذب وبالفتح مصدر قوله : أفكه يأفكه أفكاً أي قلبه وصرفه عرب الشيء ، ومنه قوله سبحانه ﴿ أَجتنا لتأفكنا ﴾ اهـ. الصحاح مادة أفك .

<sup>(</sup>٢) الغلوُّ : التجاوز في الحدُّ والتشددُ في الأمر ، يقال : غلا في دينه غدوًّا إذا تشدَّد فيه حتى جاوز الحدُّ ، هكذا قال أهل النغة .

سقطت من المخطوطة وأثبتناها من الهامش .

<sup>(</sup>٤) هذا طرف من حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ولفظه: «سيخرج قوم في آخر الزمان ، حدثاء الأسنان ، سفهاء الأحلام ، يقولون من قول خير البية ، يقرءون القرآن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فأينا لقيتمزهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة » رواه البخساري ١٩/٩ في فضائل القرآن ومسلم رقم ٢٠٦٦ في الزكاة باب التحريص على قتال الخوارج ، وأبو داود في السنتة رقم ٤٧٦٧ والنسائي ١٩/٧ .

قال ابن أبي نحيح عن مجاهد : يعني اليهود(١).

وقال غيره: لأنهم اتبعوا شهواتهم ، وطلبوا دوام رياستهم ، وآثروا ذلك على الحق .

والهوى في القرآن مذمومٌ (٢) ، والعربُ لاتستعملهُ إلا في الشر ، فأما في الخير فيستعملون الشهوة ، والنية ، والمحبة .

١٣٧ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ وَأَضلُوا كَثِيرًا ﴾ [ آية ٧٧ ] .

قال ابن أبي نجيح: يعني المنافقين.

وقال غيره : ضلُّوا باتباعهم إياهم (٣) .

١٣٨ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاء السَّبِيل ﴾ [آية ٧٧ ] .

أي قصده<sup>(١)</sup> .

١٣٩ ــ وقولُه جل وعز : ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنَيِ إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ ٢٨ ــ وقولُه جل وعز : ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنَيِ إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ وَرُيّعَ ﴾ [ آية ٧٨ ] .

قال أبو مالك : الذين لعنوا على لسان داود مُسِخُوا قِردَةً ،

 <sup>(</sup>٢) ويدل عليه قوله تعالى ﴿ ولا تتبع الهوى فَيْضِلَّك عن سبيل الله ﴾ وقوله سبحانه ﴿ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً ﴾ .

<sup>(</sup>٣) عبارة الزجاج في معانيه ٢١٧/٢ : ﴿ وأَضلُوا كَثَيْرًا ﴾ الكثير اتبعوهم فضلوا بإضلالهم

<sup>(</sup>٤) المراد أنهم أخطأوا الطريق السوي ، الذي يوصلهم إلى رضوان الله ، وركبوا غير محجة الحق كما قال الطبري ٣١٧/٦ .

والَّذِينَ لُعنوا على لسان عيسى صلى الله عليه وسلم مُسخوا خنازير(١).

وروي عن ابن عباس أنه قال: الذين لعنوا على لسان داود أصحاب السبتِ ، والذين لعنوا على لسان عيسى الذين كفروا بعد نزول المائدة(٢).

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « أول ما وقع النقص ] (٣) في بني إسرائيل أن أحدهم كان يرى أخاه على المعصية فينهاه ، ثم لايمنعه ذلك من الغَدِ أن يكون أكيله ، وشريبه ، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، وأنزل فيهم القرآن: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَبَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُون ﴾

ثم قال صلى الله عليه وسلم « كلَّا والذي نفسي بيده ، حتى

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري عن أبي مالك ، وعن قتادة ومجاهد ، وانظر جامع البيان ٣١٨/٦ وهمو مروي عن ابن عباس أيضاً .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن جرير الطبري ٣١٧/٦ ولفظه قال ابن عباس: لعنوا في الإنجيل على لسان عيسى بن مريم. ولعنوا في الزبور على لسان داود. وقال ابن الجوزي ٣/٥،٤ قال الحسن وقتادة: لعن أصحاب السبت على لسان داود، فإنهم لما اعتدوا قال داود: « اللهم العنهم ، واجعلهم آية » فمسخوا قردة ، ولعن أصحاب المائدة على لسان عيسى ، فإنهم لما أكلوا منها ولم يؤمنوا قال عيسى : اللهم العنهم كما لعنت أصحاب السبت ، فجعلوا خنازير . اهد.

 <sup>(</sup>٣) في الخطوطة ( البغض ) وهو تصحيف ، وصوابه ما أثبتناه ( النقص ) كما في السطيري ٣١٨/٦
 لما وقع فيهم النقص .

تأخذوا على يدي الظالم ، فتأطروه على الحقّ أطراً »(١) . ١٤٠ ـــ وقولـــه جل وعـــز : ﴿تــرَىٰ كَثيـــرَاً مِنْهُـــهُ يَتَوَلَّــوْنَ الَّذِيـــــنَ كَفَرُوا﴾ [آية ٨٠] .

قال مجاهد: يعني المنافقين(٢).

١٤١ \_ وقولُه جل وعز : ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اليَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِلَّا نَصَارَىٰ ﴾ [آية ٨٢] .

قَالَ سعيد بن جبير: هم سبعون رجلاً وجّه بهم النجاشي، وكانوا أجلَّ مَنْ عندَه، فقهاً وسِناً، فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم « يستن » فبكوا ، وقالوا : ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين (٢).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أبو داود في الملاحم برقم ٤٣٣٦ ولفظه « إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل ، أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول له : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد على حاله ، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله ، وشريبه ، وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض .. » الحديث . ورواه الترمذي بلفظ : « لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي ، نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا ، فجالسوهم في مجالسهم ، وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، فجلس رسول الله عَلِيْكُ وكان متكماً فقال : لا \_ أي لا تنجون من العذاب \_ والذي نفسي بيده ، حتى تأطروهم على الحق أطراً »وأخرجه الترمذي رقم ( ٥٠٥٠ ) ومعنى تأطروهم على الحق أطراً : أي تمنعوهم عن المعصية ، وتجبروهم على الإذعان للحق ، وانظر جامع الأصول

<sup>(</sup>٢) ﴿ كَرُهُ ابن كَثَيْرُ عَن مِجَاهِمَد ١٥٦/٣ وقبال ابن جريس ٣٢٠/٦ ﴿ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَمَرُوا ﴾ أي يتولَّون المشركين من عبدة الأوثان . واللفظ يعم الفريقين .

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن جرير في جامع البيان ٧/١ والأصح ما قاله ابن عباس أنها نزلت في النجاشي وأصحابه
 لما هاجر إليهم بعض الصحابة وعلى رأسهم «جعفر بن أبي طالب» وأرسلت قريشاً رهطاً إلى =

وأنزل الله فيهم أيضاً : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ إلى آخر الآية . الآية .

ورُوي عن ابن عباس أنه قال : هم قوم من الحبشة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معهم رهبان من رهبان الشام فآمنوا ولم يرجعوا .

## ١٤٢ ــ وقوله جل وعز : ﴿ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينِ ﴾ [آية ٨٣].

روى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: يعني أمة محمد (٢) صلى الله عليه وسلم ، ويبين لك صحة هذا القول قوله جل وعز: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَىٰ النَّاسِ ﴾ (٢)

١٤٣ ـــ وقوله تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيَّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [آية ٨٧] .

النجاشي يطلبون منهم ردهم إليهم ، وأوغروا صدره بأنهم يقولون في عيسى وأمه قولاً عظيماً منكراً ، فقال لا أردهم حتى أسمع كلامهم ، فسألهم ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه ؟ قالوا : يقول : هو عبد الله ، وكلمتُه ألقاها إلى مريم البتول العذراء ، وروح منه ، فأخذ عوداً من الأرض ، وقال : ما زاد صاحبكم على ما جاء به عيسى قدر هذا العود ، وطلب منهم أن يقرءوا عليه شيئاً من القرآن فقرءوا ، فبكى النجاشي والقسس والرهيان . إلى آخر القصة .

<sup>(</sup>١) سورة القصص آية رقم ( ٥٣ و ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الطبري عن ابن عباس ٦/٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية رقم ( ١٤٣ ) .

قال الضحاك : هؤلاء قوم من المسلمين قالوا : نقطع مَذَاكيرَنا ، ونلْبَس المُسوحَ<sup>(١)</sup> .

وقال قتادة: نزلت في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم على بن أبي طالب وعثمان بن مظعون قالوا تخضى أنفسنا ونترهم بالله على .

وقال مجاهد: نزلت في عثمان بن مظعون وعبدالله بن عمرو بن العاص وغيرهما .

قالوا: نترهب ونلبس المسوح(٣).

١٤٤ \_ وقول ه جل وعسز : ﴿وَلَا تَعْتَ لُوا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينِ [ آية ٨٧] .

الإعتداءُ في اللغةِ : تجاوزُ مَا لَه إلى ما ليس لَهُ (١٤) .

قال الحسن : معناه: ألَّا تأتوا ما نُهيتم عنه .

٥٤ سـ وقوله جل وعز : ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ [آية ٨٩] .
فيه قولان :

<sup>(</sup>۱) و(۲) و (۳) هذه الآثار عن السلف ذكرها المفسرون: الطبري، والقرطبي، وابسن كثير، والبحسر المحيط، قال الطبري ٨/٧: أراد عثمان بن مظعون وأناس من المسلسمين، أن يحرموا عليهم النساء، ويمتنعوا من الطعام والطبيب، وأراد بعضهم أن يقطع ذكره فنزلت الآية ومعناها: لا تحرموا اللذيذات التي تشتهيها النفوس، وتميل إليها القلوب، كالذي فعله القسيسون والرهبان، فحرموا عليهم النساء، والمطاعم الطبية، والمشارب اللذيذة، فلا تفعلوا كما فعل أولئك. اهد.

أحلاما : أنه قول الرجل : لا والله ، وبلني والله ، ورُوي هذا القول عن عائشة .

قال الشافعي: وذلك عند اللَّجاج ، والغضب ، والعَجَلة . والقول الآخر: أن يحلف الرجل على الشيء هو عنده على ما حلف ، ثم يكون على خلاف ذلك ، يُروى هذا القول عن ابن عباس وأبي هريرة (١) .

واللَّغْوُ في اللغة : المُطّرح ، فقيل لما لاحقيقة له من الأَيمان : لَغْوٌ (٢) .

قال الكسائي: يُقال: لَغَا، يَلْغُو، لَغْواً، أو لَغِي، يَلْغَى، لِغَاهُ ٣٠٠.

١٤٦ ـ وقوله جل وعز : ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الأَيْمَانَ﴾ آية ١٨٩ ـ ١٤٦ فوله جل وعز : ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الأَيْمَانَ﴾ أوجبتم .

وَرُبُّ أَسْرَابٍ حَجِيهِ كُظَّهِ عَنِ اللَّغَـا وَرَفَتِ التَكَلُّ مِ

<sup>(</sup>۱) اختلف الفقهاء في تعريف « اليمين اللَّقْوِ » فقال الشافعي وأحمد : هو ما يجري على اللسان من غير قصد الحلف كقول الرجل : « لا والله » و « بلى والله » دون قصد لليسمين ، وهسو قول عائشة ، والشعبي ، وعكرمة . وقال أبو حنيفة ومالك : اللغو في اليمين هو أن يحلف على شيء يظنه كما يعتقد ، فيكون على خلافه ، فهذا لا كفارة فيه ، وانظر أقوال السلف في الطبري 18/٧ .

٢) كذلك قال الزجاج في معانيه ٢٢٢/٢ : اللغو في كلام العرب ما اطرح ولم يعقد عليه أمر .

<sup>(</sup>٣) في الصحاح : ٢٤٨/٦ : لعًا يلغُو لغواً : أي قال باطلاً ، ولغِي بالكسر يلغي لغاً مثله ، قال العجاج :

قال ابن جريج : قلت لعطاء : ما معنى ﴿ عَقَدْتُــمْ ﴾ ؟ قال : واللَّهِ الذي لا إليه إلا هو .

وقرأ أبو عمرو : ﴿ عَقَّدْتُمْ ﴾ قال معناه : وَكَّدتم (١) .

ورَوَى نافع أن ابن عمر كان إذا حنث من غير أن يؤكد اليمين أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مداً ، فإذا وكّد اليمين أعتق

قيل لنافع: ما معنى وكَّد اليمينَ ؟ قال: أن يحلفَ على الشيءِ مراراً .

١٤٧ \_ وقوله جل وعز : ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ﴾ [آية ٩٨]. المعْنَى : فكفارة إثمه أي الذي يُغطِّي على إثمه (٢).

قال أبو جعفر : والهاء التي في ﴿ فَكَفَّارَتُـهُ ﴾ عائــدة علــٰي ( ما ) التي في ( بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَان ) ()

<sup>(</sup>۱) قرأ أبو بكر والمفضَّل عن عاصم « عقَدتم » وقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وحفص عن عاصم ﴿ عقَدتم ﴾ وكلتاهما من السبع المتواترة كما في زاد المسير ٢٩٣٧ والسبعة لابن مجاهد ص ٢٤٧ فمن قرأ بالتخفيف فالمعنى عنده : ولكن يؤاخذكم بما أوجبتموه على أنفسكم ، ومن قرأ بالتشديد فالمعنى عنده : فما وكُدتموه وعزمتم عليه بالقصد .

 <sup>(</sup>۲) المراد فكفارة الذنب الذي يحصل بالحنث ، وهكذا قال ابن عطية ١٦/٥ : فالشيء الساتر على
 إثم الحنث في اليمين إطعام عشرة مساكين .. الخ .

<sup>(</sup>٣) وضَّح هذا المعنى أبو حيان في البحر المحيط ١٠/٤ فقال : الكفارة : الفعلة النبي من شأنها أن تكفّر الخطيئة ، والضمير في ﴿ فكفارته ﴾ عائلًا على « ما » إن كانت موصولة إسمية ، وهو على حذف مضاف أي بحنث ما عقّدتم ، وإن كانت مصدرية عاد الضمير على ما يُفهم من المعنى ، وهو إثم المجنث وإن لم يجر له ذكر صريح ، لكن المعنى يقتضيه . اهـ.

وهذا مذهب الحسن والشعبي ، لأن المعنى عندهما : فكفارة ما عقّدتم منها .

وقيل: الهاء عائدة على اللغو، والأول أولى.

١٤٨ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم ﴾ [آية ٨٩] ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم ﴾ [آية ٨٩] قال عبدالله بن عمر : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ الخبرُ والخبرُ والزيتُ .

وأفضلُ ما تطعمونهم : الخبرُ واللَّحمُ (١) .

وقال الأسود: أوسط ما تطعمون أهليكم: الخبز والتمر.

قال أبو إسحاق(٢) : يحتمل هذا ثلاثة معان في اللغة :

يجوز أن يكون معنى :﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ من

أعدل ما تطعمونهم.

قال عز وجل: ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَاً ﴾ (٢) أي عدلاً.

<sup>(</sup>۱) انظر الطبري ۱۷/۷ والقرطبي ٢٧٨٦ والبحر المحيط ١٠/٤ قال القرطبي ٢٧٨٨ : «قال ابن حبيب : لا يجزئ الخبز وحده ، بل يعطي معه إدامه زيشاً ، أو كشكاً ، أو تمراً ، أو ما تيسر ، قال ابن العربي : هذه زيادة ما أراها واجبة ، أمّا أنه يُستحب له أن يطعم مع الأرز السكر أو اللحم فنعم ، وأما تعيين الإدام للطعام فلا سبيل إليه ، لأن اللفظ لا يتضمنه . قال القرطبي : نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت ، أو الخل ، وما كان في معناه من الجبن والكشك ، وقد قال عَلَيْكُم « نعم الإدام الحل » . اه.

<sup>(</sup>٢) أبو إسحق هو كنية الإمام الزجاج ، وقد تقدمت ترجمته ، وعبارته في معاني القرآن ٢٢٢/٢ : قال بعضهم ﴿ من أوسط ما تطعمون ﴾ أي أعدله ، كما قال جل وعز ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ﴾ أي عدلاً ، و ﴿ أوسط ما تطعمون أهليكم ﴾ على ضربين : أحدهما : أوسطه في القدر والقيمة ، والآخر أوسطه في الشبع فلا يأكل فوق القصد والحاجة .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ١٤٣

ويحتمل أن يكون في القيمة . ويحتمل أن يكون في الشبع .

وقرأ سعيد بن جبير : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَإِسْوَتِهِمْ ﴾ (١) أي كإسوة أهليكم .

ورُوي أن رجلاً قرأ على مجاهد : ﴿ أَوْ كَإِسْوَتِهِم ﴾ فقال له : لاتقرأ إلَّا ﴿ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ﴾ ، وقال : أرى ذلك ثَوْباً .

وفي قراءة عبدالله بن أبي بن كعب : ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيمَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ﴾ (٢) .

١٤٩ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ [آية ٨٩] .

أي ذلك كفارة إثم أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم ، ثم حذف (٣). ق**ال أبو جعفر** : وكان « محمد بن جرير » يختر في « أوْسَطِ » أن تكون بمعنى أعدل في القلة والكثرة ، قال : فأعدل أقواتِ الموسِع مُدَّانِ ، وذلك أعلاه ، وأعدل أقواتِ المقتر مُدُّ ، وذلك رُبُعُ صاع، و « ما » مصدر (٤). فأمَّا الكسوة :

<sup>(</sup>۱) هذه من القراءات الشاذة كما ذكرها ابن جني في المحتسب ٢١٨/١ فلا تجوز القراءة بها كما نهى عن ذلك مجاهد . فإنها من الكسوة لا من الأسوة ، ولهذا قال مجاهد : إنها ثوب .

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة ابن مسعود أيضاً كما في الطبري ٢٨٣/٦ والبحر ١٢/٤ وليست من القراءات السبع بل هي شاذة .

<sup>(</sup>٣) أشار المصنف رحمه الله إلى أنها على حدف مضاف مثل قوله تعالى ﴿ وأسألِ القريـة ﴾ أي أسأل أهل القرية .

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان للطبري ٢٢/٧ فقد وضح فيه الأمر وفصَّله .

فقال الحسنُ وطاووسٌ وعطاءٌ: ثوبٌ ، ثوب (١) . وقال سعيد بن المسيب : عَبَاءةٌ ، وعِمَامة (٢) .

وقال مجاهد : كلُّ ما كسا فهو مجزىء (٢٠) .

وهذا أشبَهُ باللغة أن يكون كل ما وقع اسم كسوة ، ممَّا يكون ثوباً فصاعداً ، لأن ما دون الثوب لاخلاف في أنه لايجوز .

١٥٠ ــ وقولـه جل وعز : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الحَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ [آية ٩٠].

روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: الميسرُ: القمارُ (٤).

وقال عبيد الله بن عمر: سئل القاسم بن محمد عن الشطرنج: أهي ميسر؟ وعن النرد أهو ميسر؟ فقال: كلَّ ما صَدَّ عن ذكرِ اللَّهِ، وعن الصلاة، فهو ميسرٌ (٥).

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) هذه الآثار عن السلف كلها مذكورة في الطبري ۲۳/۷ والمحرر الوجيز لابن عطية ٥/٠٠ والقرطبي ٢٧٩/٦ والدر المنثور للسيوطي ٣١٣/٢ وروى السيوطي عن مجاهد أن أدناه ثوب ، وأعلاه ما شئت ، قال ابن العربي : وما كان أحرصني أن أقول : إنه لايجزئ إلا كسوة تستر عن أذى الحرِّ والبرد ، كما أن الطعام هو الذي يشبعه من الجوع فأقول به ، وأما القول بمئزر واحد فلا أدربه ، والله يفتح لي ولكم في المعرفة . اهـ. القرطبي ٢٧٩/٦ .

 <sup>(</sup>٤) الأثر أخرجه البيهقي عن نافع عن ابن عمر ، وذكره السيوطي في الدر ٣١٩/٢ وابن كثير

أخرجه عبد بن حميد وابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان عن القاسم ، وانظر الـدر المنشور
 ٣١٩/٢ .

أقول : النرد ويقال له أيضاً النردشير لايجوز اللعب به ، فإنه من أنواع القمار ، وقد ورد في صحيح مسلم «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» . وانظر تفسير ابس كثير ١٩٩/٣ .

قال أبو عبيد : تأوَّل قول الله عز وجل : ﴿ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ﴾

وزعم الأصمعي أن الميسر كان في الجزور خاصة ، كانوا يقتسمونها على ثمانية وعشرين سهماً .

وقال أبو عمرو الشيباني: كانوا يقتسمونها على عشرة أسهم ، ثم يلقون القداح ويتقامرون على مقاديرهم ، وهذا القول ليس بناقض لما تقدَّم ، لأن الميسر إذا كان في الجزور خاصة فهو قمار .

ثم قيل ما كان مثله من القمار ميسر ، كما أن الخمر لشيءٍ بعينه ، ثم قيل لكل مسكر : خمرٌ ، لأنه بمنزلتها .

وقد ذكرنا في أول السورة «الأنصاب ، والأزلام» . والرَّجْسُ: النَّتَنُ (١٠) .

١٥١ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آية ٩٠] . أي كونوا في جانب غير جانبه (٢) .

<sup>(</sup>١) الرِّجس في اللغة : القذر والنجاسة ، فقوله تعالى ﴿ رجس من عمل الشيطان ﴾ يدل على نجاسة ، الحمر كما عليه الجمهور ، وقال بعض الفقهاء : إن المحرم هو شربها ولا يلزم من ذلك النجاسة ، والأول أظهر .

<sup>(</sup>٢) التعبير بقوله تعالى ﴿ فاجتنبوه ﴾ أبلغ في النهي والتحريم من لفظ ٥ حُرَّم، لأن معنى اللفظ البعد عنه بالكنية ، فهو مثل قوله تعالى ﴿ ولا تقربوا الزنى ﴾ لأن القرب منه إذا كان حراماً ، فيكون مقارفة الفعل محرماً من باب أولى ، فقوله ﴿ فاجتنبوه ﴾ معناه كونوا في جانب آخر منه ، وكلما اشتدت الحرمة جاء التعبير بلفظ الأجتناب كقوله سبحانه ﴿ فاجتنبوا الرجس من الأوثان ﴾ فتنبه له فإنه دقيق .

ويُروىٰ أن عمر رضي الله عنه لم يزل يقول « اللهـمَّ بيِّـنْ لنـا في الخمر » حتىٰ نزلت ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ ؟ فقال : قد انتهينا (١٠).

١٥٢ ــ وقوله جل وعز: ﴿ لَيْسَ عَلَىٰ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [يـ ١٩٣] جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [تـ ١٩٣]

قال ابسن عباس والبراء: لمَّسا حُرِّمتُ الخمسرُ ، قال المسلمون: يارسول الله . فكيف بإخواننا المؤمنين الذين ماتوا وهم يشربونها ؟ فأنزل الله جل وعز: ﴿ لَيْسَ عَلَىٰ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾(٢) إلىٰ آخر الآية .

وروى الزهري عن عبدالله بن عامر بن ربيعة أن عمر لما أراد حَدَّ « قُدامة بنِ مَظْعُون » قال قُدَامة : ما كان لكم أن تجلدوني ؟ قال الله جل وعز : ﴿ لَيْسَ عَلَىٰ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ الآية ، فقال عمر : أخطأت التأويل ، إنك إذا أيقنت اجتنبت ما حرَّم الله عليك ، ثم أَمَر به فجُلِدَ (٣).

<sup>(</sup>۱) هذا طرف من حديث أخرجه أحمد رقم ۳۷۸ ، وأبو داود رقم ۳۲۷ ، والترمدي رقم ۳۰۵۳ وصحّحه ، والنسائي ۲۸٦/۸ ولفظه «لمّا نزل تحريم الخمر قال عمر بن الخطاب : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً ، فنزلت آية البقرة ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله إذا أقام الصلاة نادى ألا لايقربنَّ الصَّلاة سكران ، فدُعي عمر فقرئت عليه ، فلما بلغ ﴿ فهل أنتم منتهون ﴾ قال عمر : انتهينا ربنا انتهينا .. وانظر تفسير ابن كثير ۱۷۱/۳ وابن الحديث أخرجه الترمذي في التفسير وصحّحه رقم ۲۰۵۶ وأبو داود الطيالسي ۱۸/۲ وابن حبان وصحّحه رقم ۲۰۵۶ وأبو داود الطيالسي ۱۸/۲ وابن حبان وصحّحه رقم ۲۰۵۶ .

<sup>(</sup>٣) ذكر هذه الرواية القرطبي في جامع الأحكام ٢٩٧/٦ وذكر أن قدامة كان ممن هاجر إلى أرض =

قيل : هذا أحسن من الأول لأن فيها ﴿ إِذَا مَا اتَّقَوْهُ وَآمَنوُا ﴾ و ﴿ إِذَا » لاتكون للماضي ، فالمعنى على هذا \_ والله أعلم \_ للمؤمنين قبل وبعد ، على العموم (١) . وقد رُوي هذا أيضاً عن ابن عباس .

قال أبو جعفر : قيل ﴿ إِذَا مَا اتَّقَوْا ﴾ الشرك ﴿ وَآمَنُوا ﴾ وصدقوا ﴿ ثُمَّ اتَّقَوْا ﴾ الصغائر وصدقوا ﴿ ثُمَّ اتَّقَوْا ﴾ الصغائر حذراً ﴿ وَأَحْسَنُوا ﴾ تنَفَّلُوا .

وُقُال محمد بن جرير : الإتقاء الأول هو الإتقاء بتلقّي أمرِ اللهِ بالقبول والتصديق ، والدينونة به ، والعمل .

والإتِّقَاء الثاني: الإتقاءُ بالثبات على التصديق.

والثالث : الإِتُّقَاءُ بالإِحسان والتقرب بالنوافل (٢).

١٥٣ \_ وقوله جلَّ وعز : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنْكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ ﴾ آية ٩٤ .

المعنى : ليختبرنَّ طاعتكم من معصيتكم(٣) .

<sup>=</sup> الحبشة ، وشهد بدراً ، وكان ختن \_ أي صهر \_ عمر بن الخطاب ، وولاه عمر على البحرين ثم عزله .

<sup>(</sup>١) يريد المصنف أن الآية عامة ، تشمل من شرب الخمر قبل التحريم ، ومن شربها بعد التحريم ، إذا ما تاب واتَّقى الله ، فإن الله يغفر له ما صدر منه ، وباب التوبة مفتوح أمام كل عاص ومجرم .

 <sup>(</sup>٢) انظر تفسير جامع البيان للطبري ٣٦/٧ فقد فصل فيه ووضح ما ذكره المصنف .

 <sup>(</sup>٣) الله عالم بكل ماكان وما يكون وما هو كائن ، وليس الامتحان والاختبار إلا لإقامة الحجة على
 الإنسان ، فهو يختبر العباد ليظهر علمه لهم ، وليقطع معاذيرهم ، فتنبه والله يرعاك .

١٥٤ ـــ ثم قال جل وعز : ﴿تَنَالُهَ أَيْدِيكُمْ ورِمَاحُكُمْ ﴾ [آية ٩٤ ] .

قال مجاهد: الذي « تناله أيديكم » البيضُ والفِرَاخُ ، والـذي تناله الرماح ما كان كبيراً (١) .

١٥٥ ــ وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ لَا تَقْتُلُوا الْصَيَّلَا وَأَنْتُم خُرُمٌ ﴾ [آية ٩٥ ] .

روى شريك عن سالم [عن سعيد بن جبير: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيَّدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾(٢) ]

قال : قتلُه حرامٌ في هذه الآية (٣) .

قال بعض العلماء : أي إنه لمَّا حُرِّم قتلُ الصيـد على المحرم ، كان قتلُه إيَّاه غير تذكية(٤) .

١٥٦ ـــ وقوله جل وعز : ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ﴾ [آية ٩٥].

أكثرُ الفقهاءِ على أنَّ عليه الجزاء ، سواء كان متعمداً أو مخطئاً (°) .

<sup>(</sup>١) الطبري عن مجاهد ٣٩/٧ والقرطبي ٥٠٠٠٦ والبحر المحيط ١٧/٤ وابن الجوزي ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين الحاصرتين من المخطوطة ، وأثبتناه من الهامش .

 <sup>(</sup>٤) يعني أنه لا يحل أكله لأنه لما صاده وهو محرم ، فكأنه لم يذكِّه التذكية الشرعية التي تبيح الأكل .

<sup>(°)</sup> هذا قول الجمهور « أبي حنيفة ومالك والشافعي » أن الخطأ كالعمد هنا ، وقد الم أحمد : إذا قتله خطأ أو ناسياً لإحرامه فلا كفارة عليه ، وهو مروي عن الحسن البصري ومجاهد ، وانظر تفصيل الأقوال في البحر المحيط ١٨/٤ وتفسير القرطبي ٣٠٩/٦ .

وذهبوا إلى قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ﴾ مردود إلى قوله جل وعز : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ .

واحتجوا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم « سئل عن التَسَبَّع فقال : هي صيدٌ» ، وجَعَل فيها إذا أصابها المحرم كبشاً (١) ، ولم يقل : عمداً ولا خطأ .

قال الزهري : هو في الخطأ سُنَّةٌ (٢) .

وقال بعض أهل العلم (٢) : إنما عليه الجزاء إذا قتله متعمداً ، واحتجوا بظاهر الآية .

حدثنا عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام نا محمد بن يحيى نا أبو الوليد نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله جل وعز ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ﴾ قال : ليس عليه في الخطأ شيعٌ ، إنما هو في العمد ، يعنى الصيد(٤) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أبو داود ١٨٥/٣ وابن ماجه ١٠٣٠٪ والبيهقي ١٨٣/٥ والحاكم ١٠٢٠١ وصححه ، وانظر الدر ٣٢٨/٢ .

أخرجه ابن جرير عن الزهري ٢/٧٤ ولفظه ( قال نزل القرآن بالعمد ، وجرت السنة في الخطأ ،
 يعني في المحرم يصيب الصيد ( ومعناه : الحقت السنة المخطئ بالمتعمد في وجوب الجزاء .

 <sup>(</sup>٣) يريد به الإمام أحمد رحمه الله ، فإنه عنده أن الكفارة إنما تجب في العمد لقوله تعالى ﴿ ومن قتله منكم متعمداً ﴾ وأما إذا قتله ناسياً أو بطريق الخطأ فلا كفارة عليه ، وخالفه الجمه ور في ذلك ولهم أدلة ذكرها القرطبي ٣٠٨/٦ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المنذر عن سعيد بن جبير ، ورواه ابن أبي شيبة بنحوه عن ابن عباس ، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٣٢٨/٢ .

١٥٧ ـــ وقولُه جل وعز : ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ آية ٩٥ . .

قيل: النَّعَمُ في اللغة « الإِبْلُ ، والبقرُ ، والغنم » وإن انفردت الإِبل قيل لها نَعَمَّم ، وإن انفردتِ « البقرُ والغنمُ » لم يُقلل لها: نَعَمَّم (٢) .

وقرأ الأعمش : ﴿ فَجَزَاقُهْ مِثْلُ مَا ﴾ والمعنى : فعليه جزاؤه ، ثم أبدل « مِثْلًا » من جزائه (٢) .

١٥٨ ــ وقولـه جل وعمز : ﴿ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَــامُ مَسَاكِين ﴾ [آية ٩٥].

« أو » هنا للتخيير .

وفي معناه أقوال:

وقيل: الحاكم مخيَّرٌ .

وقيل: أنه يُعْمَل بالأُولِ فالأُولِ .

والقولُ الأول أحسنُ ، لأن قاتـل الصيـــد هو المخاطب ، ولأن

<sup>(1)</sup> هكذا قال الزجاج في معانيه ٢٢٨/٢ وقال الجوهري: أكثر ما يقع النَّعَم على الراعية من الإبل، وهي واحد الأنعام، وقال ابن قُتيبة: النَّعَمُ: الإبل، وقد يكون البقر والغنسم، والأغلب عليها الإبل. اهـ. وانظر زاد المسير ٢٣/٢٤.

هذه القراءة ليست من السبع المتواترة ، وفي الآية قراءتان سبعيتان : الأولى قراءة عاصم ، وحمزة ، والكسائي ﴿ فَجَزَاءٌ مثل ﴾ بالتنوين ورفع مثل ، والثانية قراءة ابن كثير ونافع ﴿ فَجَزَاءُ مثل ﴾ بالإضافة ، وانظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٤٧ .

المعروف أنَّ « أو » للتخيير<sup>(١)</sup> .

وقرأ طلحة والجحدري ﴿ أَوْ عِدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ (٢) وأنكره جماعة من أهل اللغة وقالوا: العِدْلُ: الحِمْلُ.

وقال الكسائي: العَدْلُ ، والعِدْلُ لغتان بمعنى واحد (٢) .

وقال الفراء : عَدْل الشيء : مثلُه من غير جنسه ، وعِدْلُه : مثلُه من جنسه (٤) .

وأنكر البصريون هذا التفريق وقالوا: العَـدْل والعِـدْل: المشلُ ، كان من الجنس ، أو من غير الجنس لايختلــنـف ، كما أن المِثْــلَ لايختلف.

وَفِي الحديث « لايقبــلُ اللَّــهُ منـــه صَرْفَــاً وَلا عَدْلاً ه'(°) فالصرفُ : التوبةُ ، والعَدْلُ : الفِدْيةُ ،

<sup>(</sup>١) هذا هو رأي الجمهور ، لأن « أو » في اللغة تفيد التخيير ، قال مالك : « كل شيء في الكتاب في الكتاب في الكفارات « كذا أو كذا » فصاحبه مخير في ذلك ، أيَّ ذلك أحب أن يفعل أجزأه الا وانظر جامع الأحكام للقرطبي ٣١٥/٦ .

<sup>(</sup>٢) لم ترد هذه القراءة في القراءات السبع، وهي من حيث اللغة صحيحة .

<sup>(</sup>٣) قال الطبري : العدل في كلام العرب بالفتح وهو قدر الشيء من غير جنسه ، والعدل هو قدره من جنسه ، وقال بعضهم : العَدْلُ هو القسط في الحق ، والعدلِ بالكسر : المِثل . اهـ. وانظر الصحاح للجوهري مادة عدل .

<sup>(</sup>٤) انظر معاني القرآن للفراء ٢/٠١١ قال : تقول : عندي عِدْل غلامك ، إذا كان غلاماً يعدل غلاماً ، وعدل شاتك إذا كانت شاة تعدل شاة ، فإذا أردت قيمته من غير جنسه نصبت العين ، وربما قال العرب : عِدْله ، وكأنه منهم غلط ، لتقارب المعنى .

<sup>(</sup>٥) هذا طرف من حديث أخرجه ابن ماجه في سننه ١١٧/٢ ولفظه « من ادَّعى إلى غير أبيه ، أو تولَّى غير مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل » وأخرجه البخاري في الفرائض ١٩٢/٨ ورواه بقية أهل السنن .

رُوي عن النبي عَلَيْكُ .

قال أبو حاتم (١): ولا يُعرف قول من قال إنهما « الفريضة ، والنافلة » (٢) والذي أنكره أبو حاتم قاله المازري ،

١٥٩ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ [آية ٩٥] .

أي شدَّته ، ومنه طعامٌ وبيلٌ ، إذا كان ثقيلاً ، ومنه قوله : « عَقِيلَةُ شَيْخٍ كَالَوبِيلِ يَلَنْدَدِ » (")

١٦٠ ـــ ثم قال جل وعز : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ
 مِنْهُ ﴾ 1 آية ٩٥ ] .

قال عطاء: عفا الله عما سلف في الجاهلية.

وقال شريح وسعيد بن جبير : يحكم عليه في أول مرة ، فإذا عاد لم يحكم عليه ، وقيل له : اذهب ينتقم الله منك ، أي ذنبك أعظم من أن يُكَفَّر .

 <sup>(</sup>١) أبو حاتم هو « سهل بن محمد السجستاني » النحوي اللغوي الشهير المتوفى سنة ٢٥٥هـ أخذ
عنه المبرد ، وابن دُريد ، وانظر ترجمته في معجم المؤلفين ٢٨٥/٤ .

رح) يعني تفسير الصرف بالفريضة ، والعدل بالنافلة بمعنى لا يتقبل الله منه فرضاً ولا نفلاً ، فهذا المعني وإن ذكره المازريُ إلا أنه لا سند له في اللغة ، قال في الصحاح : الصرف : التوبة يقال : لا يقبل منه صرف ولا عدل . اهـ.

 <sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت لطرفة العبد ، وتمامه كما في ديوانه ص ٤٤ :
 فَمَرَتُ كَهَاةٌ ذَاتُ خَيْفٍ جُلاَلَةٌ عَقِيلَةٌ شَيْعِ كَالْوَبِيلِ يَلَنْدَد :
 والكهاة : الضخمة المسنة ، والخيف : جلد الضرع ، والجلالة : الجليلة الضخمة ، ويلندد :
 شديد الخصومة .

كما أن اليمين الفاجرة (١) لا كفارة لها عند أكثر أهل العلم لعِظَم إثمها .

قلت: قول عطاء في هذا أشبه ، والمعنى : ومن عاد بعد الذي سلف في الجاهلية (٢) ، فينتقم الله منه بأشياء تصيبه من العقوبة ، أو يكون مثل قوله ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أُمْرِهِ ﴾ .

١٦١ \_ وقوله جل وعز : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْبُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وللسَّيَّارَةِ ﴾ [آية ٩٦] .

روى عمر بن أبي سلمة [ عن أبيه ] (٢) عن أبي هريرة عن عمر قال :

« صيد البحر ما صيد منه ، وطعامه ما قَذَفَ ا (٤) . وكذلك روى سعيد بن جبير عن ابن عباس :

<sup>(</sup>١) اليمين الفاجرة هي التي يحلف الإنسان بها ويكون كاذباً، وتسمى «العُمُوس» لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم .

 <sup>(</sup>٢) هذا ما رَجْحه ابن كثير في تفسيره ١٨٨/٢ حيث قال : ﴿ عفا الله عما سلف ﴾ أي في زمان
 الجاهلية ، لمن أحسن في الإسلام ، واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية ، ورجح الطبري أن
 المعنى ، عفا الله عما سلف من قتل الصيد في أول مرة .

<sup>(</sup>٣) سقط من الخطوطة وأثبتناه من هامشها .

<sup>(</sup>٤) الأثر ذكره ابن جرير الطبري عن ابن عباس ٢٥/٧ والسيوطي في الدر المنشور ٣٣١/٢ ولفظه : عن أبي هريرة قال : « قدمت البحرين ، فسألني أهلها عما يقذف البحر من السمك ، فقلت لهم : كلوا ، فلما رجعت سألت عمر بن الخطاب عن ذلك ، فقال : بم أفتيتَهُم ؟ قال : أفتيتهم أن يأكلوا ، قال : وأقتيتهم بغير ذلك لعلوتك بالدِّرَةِ ، ثم قال : وأحِل لكم صيد البحر وطعامه كه فصيد البحر ما صيد منه ، وطعامه ماقذف، وعزاه السيوطي إلى البيهقي في سننه .

وقيل : طعامُه : ما زُرِعَ لأنه به ينبتُ<sup>(١)</sup> .

وقال سعيد بن جبير : طعامُه : المليحُ<sup>(٢)</sup> منه ، وصيدُه : ما كان طرَّياً .

البيِّنُ أن صيده أن تصيدوا ، وطعامه أن تأكلوا الصيَّد .

قال مجاهد : ﴿ لَكُم ﴾ لأهل القرى ﴿ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ لأهل الأمصار .

وقيل: السيَّارة: المسافرون(٢)،، وهذا أولى.

١٦٢ \_ وقوله جل وعز ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الكَعْبَةَ البيتَ الحرامَ قِياماً للنَّاسِ ﴾ [آية ٩٧]. فيه قولان:

أحدهما : وهو أشبه بالمعنى ، أنهم يقومون بها ويأمنون . قال سعيد بن جبير : شدَّةً للدين (٤) .

 <sup>(</sup>١) حكاه ابن الجوزي ٢٨/٢ وعزاه إلى الزجاج ، قال وإنما قيل له طعام البحر لأنه ينبت بمائه ،
 وانظر معاني الزجاج ٢٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) مراده بالمليح ما ملح من السمك بعد الاصطياد ، ورجع الطبري أن المراد بالطعام ما قذفه البحر أو حسر عنه ميتاً ، لأن المملح من السمك داخل في الصيد ، قال : فلا وجه للتكرار ، إذ لا فائدة فيه ، وانظر جامع البيان ١٨/٧ وهو الراجح والله أعلم .

 <sup>(</sup>٣) هذا هو الأصح والأرجع ، وكأن الآية تقول : إنه طعام للمقيم والمسافر ، وهذا ما رجحه الطبري وهو المشهور .

<sup>(</sup>٤) هذا تفسير « قياماً » أي شدةً لدين الله ، فبوجود الكعبة المشرفة وحَجِها يبقى دين الله قوياً متيناً ، والأثر عن سعيم بن جبير رواه الطبري ٧٧/٧ وابن كثير ١٩٦/٣ وقال ابن عباس : قياماً لدينهم ، ومعالم لحجّهم .

والقول الآخر : أنهم يقومون بشرائعها(١) .

فأما قوله جل وعز بعد هذا: ﴿ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يعلَمُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ ومُجانَسةُ هذا الأول ، فقال أبو العباس محمد بن يزيد: كانوا في الجاهلية يُعظّمون البيت الحرام ، والأشهر الحُرُم ، حتى إنهم كانوا يسمُّون رجباً \_ وهو من الأشهر الحُرُم \_ الأصمَّ ، لأنه لايسمع فيه وقع السلاح ، فعَلِمَ الله عز وجل ما يكون منهم من إغارة بعضهم على بعض ، فألهمهم أن لايقاتلوا في الأشهر الحُرُم ، ولا عند البيت الحرام ، ولا من كان معه القلائد ، فالذي ألهمهم هذا ، يعلم ما في السموات وما في الأرض (١٠) .

وقال أبو اسحاق : وقد أخبر الله جلَّ وعز النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة بأشياء ، مِمَّا يُسِرُّه المنافقون ، واليهودُ ، فقال جلَّ وعز :

<sup>(1)</sup> هذا قول الزجاج كما في معانيه ٢٣١/٢ والقول الأول الذي ذكره المصنف أولى وأرجح ، فإن الله عز وجل جعل الكعبة المشرفة \_ وهي البيت الحرام \_ صلاحاً ومعاشاً للناس ، لقيام أمر دينهم ودنياهم ، إذ هو سبب لانتعاشهم في أمور معاشهم ومعادهم ، يلوذ به الخائف ، ويأمن فيه الضعيف ، وركز الله في قلوبهم تعظيم البيت العتيق ، حتى كان الواحد منهم إذا رأى قاتل ولده أو أبيه لا يمسه بسوء ، قال في البحر ٢٥/٤ : صارت الكعبة وازعة لهم من الأذى ، وهم في الجاهلية الجهلاء ، لا يرجون جنة ولا يخافون ناراً ، ولم يكن لهم ملك يمنعهم من أذى بعضهم ، فقامت لهم حرمة الكعبة مقام حرمة الملك . اهد باختصار وهو كلام نفيس .

<sup>(</sup>٢) ما ذكره المبرد من وجه الارتباط بين هذه الآية وما قبلها هو الصحيح والأظهر ، وكأنه تعالى يقول : جعل الله هذه الحرمة للبيت الحرام ، والشهر الحرام ، لتعلموا أيها الناس أن الله يعلم تفاصيل أمور السموات والأرض ، ويعلم مصالحكم ، ولذلك جعل الحرم آمناً ، وجعله مركز أمن لجميع العباد .

وما كان من أمر الزانيين ، وقوله جل وعز عن ذلك ﴿ لِتَعْلَموا وَمَا كَانَ مِن أَمُوكَ ﴾ . وما كان من أمر الزانيين ، وقوله جل وعز عن ذلك ﴿ لِتَعْلَموا أَنَّ اللهَ يعلَمُ مَا فِي السَّمواتِ وَمَا في الأَرْضِ ﴾ متعلق بهذه الأشياء ، أي الذي أخبركم بها ، يعلم ما في السموات وما في الأرض(١) .

والدليل على صحة هذا القول قولـه تعـالى ﴿ مَا عَلَـىٰ الـرَّسُولِ إِلَّا البَلَاغُ وَاللَّهُ يَعلِمُ مَا تُبْدُون وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾(٢) .

١٦٣ ـــ وقوله جل وعز ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْـدَ لَكُم تَسُوُّكُمْ ﴾[آية ٢٠١] .

معنىٰ ﴿ إِنْ تُبُّدَ لَكُمْ ﴾ : إن تظهر .

قال شعبية : أخبرني موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يارسول الله مَنْ أبي ؟ فقال : أبوك فلانٌ ، فأنزل الله عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ

<sup>(</sup>۱) انظر معاني القرآن للزجاج ۲۳۱/۲ فقد ذكر أن قوله تعالى ﴿ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ﴾ مردود على ما أنبأ الله به على لسان نبيه في هذه السورة من قول السموات وما في الأرض ﴾ مردود على ما أنبأ الله به على لسان نبيه في هذه السورة من قول من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ﴾ فأخبر بنفاقهم الذي كان مستتراً عن المسلمين ، وأظهر ما كانوا أسروه من قصة الزائيين ، فأظهر الله نبيه والمؤمنين على جميع ما ستروا عنهم ، فالمعنى : ذلك لتعلموا الغيب الذي أنبأتكم به عن الله ، ويدلكم على أنه تعالى يعلم ما في السموات وما في الأرض ، قال : وهذا عندي أبين . اهـ كلام الزجاج .

<sup>(</sup>٢) هذا من تتمة كلام الزجاج في معاني القرآن ٢٣١/٢ يؤيد به القول الذي ارتضاه وقال إنه أبين .

أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾(١)

روى ابراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة أن رجلاً قال : يارسولَ الله : أَفُرِضَ الحجُّ في كل سنةٍ ؟ فقال : لو قلتُها لَوَجَبتْ ، ولو وجَبَتْ فتركتموها لكفرتم (٢) .

وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لايساًلني إنسان في مجلسي هذا عن شيء إلا أنبأته به، فقال رجل يارسول الله: مَنْ أبي ؟ فأخبره، ونزلت ﴿ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ ﴾ (٢).

ا) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في التفسير ٢٨/٦ وأوله عن أنس قال: خطب رسول الله عَيِّالِيَّ خطبةً ما سمعت مثلها قطَّ ، قال : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » قال : فغطى أصحاب رسول الله عَيِّالِيَّ وجوههم لهم خنين \_ أي صوت بالبكاء من الأنف \_ فقال رجلٌ من أبي ؟ قال : فلان ، فنزلت هذه الآية ﴿ لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم ﴾ وروى البخاري أيضاً عن ابن عباس ٢٨/٦ قال : كان قوم يسألون رسول الله عنه استهزاء ، فيقول الرجل : من أبي ؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتي ؟ فأنزل الله هذه الآية ﴿ لا تسألوا عن أشياء .. ﴾ إلى .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمذي رقم ٧٥٠ وابن ماجه رقم ٢٨٨٤ ولفظه: لما نزلت هذه الآية هو الله على الناس حج البيت ﴾ قالوا يا رسول الله : أفي كل عام ؟ فسكت ، فقال ... أفي كل عام ؟ فسكت ، ثم قالوا : أفي كل عام ؟ فقال : لا ، ولو قلت نعم لوجبت ، فأنزل الله هو يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء .. ﴾ الآية . وفي رواية أخرى ذكرها ابن جرير ٧/٨٨ وابن كثير ٣٠٠٠ أن النبي عليه أعرض عن السائل ، ثم قال : من السائل ؟ فقال : فلان ، فقال : والذي نفسي بيده ، لو قلت ٥ نعم ٥ لوجبت ، ولو وجبت ما استطعتم ، وإذن لكفرتم ، فاتركوني ما تركتكم .. ٥ الحديث ، وانظر جامع البيان ٨٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر سبب الحديث وتمامه في جامع البيان للطبري ٨١/٧ وتفسير ابن كثير ١٩٩/٣.

وأن لايكلفهم طلب حقائق الأشياء من عنده جلَّ وعزَّ (١) .

وقيل: إنما يُنْهَىٰ عن هذا لأن الله جلَّ وعز أحبَّ الستر على عباده ، رحمةً منه لهم ، وأحبَّ أن لايقترحوا المسائل .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « اتركوني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم »(٢).

وروى عبدالكريم عن سعيد بن جبير قال : نزلت ( لاتسألوا عن أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ ) في الذين سألوا عن البَحِيْسرة ، والوصيلة .

ألا ترى أن بعـده ( مَا جَعَـلَ اللـهُ مِنْ بَحِيْـرةٍ ، ولا سَائِبَـةٍ ، وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ﴾٣)

قلت : أحسنُ هذه الأقوال الثاني ، وأن الله جل وعز أحبّ الستر على عباده ، وردّ أحكامهم إلى الظاهر ، الذي يقدرون عليه ،

<sup>(</sup>١) وجد في هامش المخطوطة الآتي : قال الشيخ أبو بكر : سقط من كتابي ٥ وألا يكلُّفهم » اهـ.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٩١/٧ والنسائي ١١٠/٥ واين ماجه ٣/١ ومسند أحمد ٢/٧ وهو في جامع البيان ٨٤/٧ وذكره ابن كثير ٢٠٢/٣ والسيوطي في الدر المنثور ٢٠٢/٣ والسيوطي .

١٦٣ \_ ودلَّ على أن هذا الصحيح قولُه جلَّ وعز ﴿ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُم ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴾

قال مقسم: فيما سألت الأمم أنبياءهم صلى الله عليهم وسلم من الآيات أي فأروهم إياها، ثم كفر قومهم بها بعد(١).

واختلفَ أهل التفسير في « البَحيرةِ ، والسَّائبةِ ، والوَصِيلةِ ، والحَامِ » .

قال، أبو جعفر : ونذكر من قولهم ما وافقه قول أهل اللغة .

وهو معنى قول ابن عباس والضحاك : البحيرة : الناقة إذ نتجت خمسة أبطن فكان آخرها ذكراً ، شَقُوا أذنها وخلُوها ، لا تُمنع من مرعى ، ولا يركبها أحد (٢) .

وفي رواية ابن عباس: وعمدوا إلى الخامس فنحروه ، وكان لحمه للرجال دون النساء ، وإن كانت أنثى استَحْيَوها وتركوها ترعى مع أمها ، بعد شقّهم أذن الأم، وتركهم الانتفاع بها ، وإن كانت ميتةً

<sup>(</sup>٢) قال ابن جرير ٨٦/٧ : حذَّر تعالى المؤمنين أن يسلكوا سبيل من قبلهم من الأمم التي هلكت بكفرهم بآيات الله ، فقال لهم : لا تسألوا الآيات ، ولاتبحثوا عن أشياء أن تُبد لكم تسوَّم ، فقد سأل الآيات من قبلكم قوم ، فلما أوتوها أصبحوا بها كافرين .

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري عن ابن عباس ٩٠/٧ وابن كثير ٢٠٥/٣ ولفظه عن ابن عباس قال : البحيرة هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن ، نظروا إلى الخامس ، فإن كان ذكراً ذبحوه ، فأكله الرجال دون النساء ، وإن كان أنشى جدعوا آذانها ، فقالوا : هذه بحيرة . اه.. وذكره ابن الجوزي في زاده ٢٣/٢ وزاد : فإذا كان ميتةً اشترك فيها الرجال والنساء ، واحتاره ابن قتيبة .

اشترك فيها الرجال والنساءُ(١).

وفي اشتقاقه قولان:

أحدهما: أن يُقال: بَحَرَهُ إذا شَقَّه (٢).

والقول الآخر: إنه من الاتساع في الشيء ، مشبه بالبحر . والسائبة : أن ينذر أحدهم إن بَرَأ من مرضه ليُسَيبَنَ ناقة ، أو ما أشبه ذلك ، وإذا أعتق عبداً فقال : هو سائبة ، لم يكن عليه وَلاَعْ(٣) .

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم « رأيتُ عَمْروَ بنَ لُحَيِّ يَجِرُّ قُصْبَه في النَّار ، وهو أوَّل من سَيَّبَ السَّوائب »(٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر جامع البيان للطبري ٩١/٧ وزاد المسير لابن الجوزي ٤٣٦/٢ وتفسير ابن كثير ٢٠٥/٣ ويؤيد هذا القول قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام ﴿ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة للكورنا ، ومحرم على أزواجنا ، وإن يكن ميتة فهم هيه شركاء ،سيجْزِيهم وصفهم إنه حكيم عليم، آية ١٤٠٠.

 <sup>(</sup>٢) انظر المصباح المنير ( بَحر ) فقد جاء فيه : بَحرتُ أذن الناقة من باب نفع : شقــقتها ،
 والبحيرة : المشقوقة الأذن .

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن قتيبة كما في زاد المسير لابن الجوزي ٤٣٨/٢ وقال الزجاح في معانيه ٢٣٥/٢ : كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر ، أو برء من علة ، و ما أشبه ذلك ، قال : ناقتي هذه سائبة ، فكانت كالبحيرة في ألا ينتفع بها ، وألا تُجلى عن ماء ، ولا تُمنع من مرعى م وكان الرجل إذا أعتق عبداً قال : هو سائبة ، فلا عقل بينهما ولا ميراث . اهد. وقال الطبري ٨٨/٧ : وأما السائبة فهي المخلاة ، وكانت الجاهلية يفعل ذلك أحدهم ببعض مواشيه ، فيحرم الانتفاع به على نقسه ، كما كان بعض أهل الإسلام يعتق عبده سائبة ، فلا ينتفع به ولا بولائه . اهد.

<sup>(</sup>٤). الحديث أخرجه البخاري ٢٨٣/٨ من فتح الباري ولفظه : ﴿ رأيت عمراً يجرُ قصبه ، وهو أول من =

والوصيلة في الغنم خاصة ، إذا ولدت الشاة سبعة أبطن ، فإن كان السابع ذكراً ذبحوه ، وكان لحمه للرجال دون النساء ، وإذا ولدت أنثى لم يذبحوها ، وقالوا وَصَلَتْ أَخاها(١) .

وفي الرواية عن ابن عباس: قالوا وصلت أخاها ، ولم يشرب من لبنها إلا الذكور خاصة ، وإن كانت ميتة أكلها الرجال والنساء ، وتلا ابن عباس ﴿ وقالُوا ما في بُطُونِ هَذِه الأَنْعَام خَالِصَةٌ لِذُكُورِنا ومُحرَّم على أَزْواجنا ﴾ (٢) الآية .

والحامي: البعير إذا ولد له من صلبه عشرة أولاد ، قالوا: قد حمى ظهره ، فلم يُركب ، وخلّي ، وكان بمنزلة البحيرة (٣) . .

وفي الرواية عن ابن عباس : « إنه البعيرُ إذا رُكب أولاد أولاد من قالوا : قد حملي ظهره »(٤) .

<sup>=</sup> سيب السوائب » ورواه مسلم ٢١٩٤/٤ ورواه أيضاً أحمد في المسند ٢٠٤/١ وانظر جامسع البيان للطبري ٨٨/٧ وتفسير ابن كثير ٢٠٤/٣ والقُصْبُ : بضم القاف وسكون الصاد :

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن عباس حكاه عنه ابن جرير ٩٠/٧ وابن كثير ٢٠٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية رقم (١٤٠).

<sup>(</sup>٣) هدا قول ابن مسعود ، وابن عباس ، واختاره أبو عبيدة والزجاج ، وانظر زاد المسير ٢٩٩٢ . ومجاز القرآن ١٧٩/١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٩١/٧ وابن كثير ٢٠٦/٣ والقرطبي ٣٣٧/٦ والبحر المحيط ٢٩/٤ واختاره الفراء في معانيه ٢٢٢/١ قال: وأما الحامي: فالفحل من الإبل ، كان إذا تنقَّع ولد ولده ، حمى ظهره فلا يركب .. إلخ .

فأعلم الله أن هذا افتراء منهم . فقال : ﴿ وَلَكِنَّ الَّذِينَ لَكُونَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ۚ يَفْتُرُونَ عَلَىٰ اللَّهِ الكَذِبَ ، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُون ﴾ .

قال الشعبي : « الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ » الأَتباعُ ، والذين افتروا فعقلوا أنهم افتروا(١) .

١٦٤ \_ وقولُه جل وعز : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [آية ١٠٥]. أي ١٦٤ \_ .

١٦٥ \_ ثم قال جل وعز : ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَكَنْيُتُم﴾ [آية ١٠٥].

ليس في هذا دليلٌ على الرخصة ، في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، واللهُ عَز وجل قد أمر بذلك ، وإنما المعنى : لاتؤاخذون بكفر مَنْ كَفَر ، وقد بُيِّنَ هذا في الحديث .

قال قيس بن أبي حازم: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه على المنبر يقول: إنكم تَأوَّلُون ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْمُ اللَّهُ عَلَى المُنبر يقول الكم تَأوُّلُون ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ٤٤٠/٢ و فظه: قال الشعبي : «الأتباع لا يعقلون أن ذلك كذب على الله ، من الرؤساء الذين حرموا ، ٥ وذكره أبو حيان في البحر المحيط ٣٤/٤ قال : نص الشعبي وغيره أن المفترين هم المبتدعون : وأن الذين لا يعقلون هم الأتباع .

<sup>(</sup>٢) « عليكم » اسم فعل أمر بمعنى الزموا ، ولهذا فسرها المصنف بقوله : الزموا أنفسكم ، وليست جاراً ومجروراً ، قال القرطبي ٣٤٢/٦ : ﴿ عليكم أنفسكم ﴾ معناه احفظوا أنفسكم من المعاصي ، تقول : عليك زيداً ، بمعنى الزم زيداً ، ولا يجوز عليه زيداً ، بل إنما يجري هذا في الخاطمة . اهـ.

صلى الله عليه وسلم يقول: « إن الناس إذا عُمِل فيهم بالمعاصي ، ثم لم يُغيِّروا ، أوشك اللهُ جلَّ وعز أن يَعُمَّهم بعقابهِ »(١) .

ُ وقال ابن مسعود في هذه الآية : « قولوها ما قُبِلَت منكم ، فإذا رُدَّتْ عليكم ، فعليكم أنفسكم »(٢)

وقال سعيد بن جبير : هي في أهل الكتاب .

وقال مجاهد : هي في اليهود والنصاري ومن كان مثلهم .

يذهبان إلى أن المعنى : لايضُرّكم كفرُ أهلِ الكتاب إذا أدُّوا الجزية .

وهذا تفسير حديث أبي بكر .

فأما حديث ابن مسعود فعلى أن تأويل الآية على وقتين : ففي أوقات من آخر الزمان يعمل بها ، كما قال أبو أمية الشعباني : قلت لأبي ثعلبة الخُشني : كيف أصنع بهذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلِيكُمْ أَنْفُسكُم لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُم ﴾ ؟

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الترمذي وصححه برقم ٥٠٠٠ وأبو داود رقم ٤٣٣٨ وابن ماجه رقم ٥٠٠٠ في الفتن ، وأخرجه أحمد في المسند ٢/١ ولفظه عند الترمذي عن قيس بن أبي حازم قال : قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه : « يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها في يا أيها لذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم في وإني سمعت رسول الله عليه يقون : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ، أوشك أن يعمهم الله بعقاب » وسمعته يقول : « ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ، ثم يقدرون على أن يغيروا ولا يغيرون ، إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب » وانظر الدر المنتور ٢٣٩/٣ وجامع الأصول

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المحيط ٣٦/٤ وجامع البيان ٩٤/٧ وتفسير ابن كثير ٢٠٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) أنظر الطبري ٩٧/٧ والقرطبي ٣٤٢/٦.

فقال: سألتُ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « ائتمروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيتَ شُحَّا مطاعاً ، وهوىً متَّبعاً ، ودنيا مؤثرة ، وإعجابَ كل ذي رأي برأيه [ ورأيت الأمر لايدي لك به ، أو لايدلك به ] فعليك بنه فسك ، ودَعْ العوام » (1).

١٦٦ \_ وقوله جل وعز : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ ﴾ [آية ١٠٦] .

وقرأ الأعرج : ( شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ )(٢) .

وقرأ أبو عبدالرهن : ( شهادة بَيْنَكُمْ ) (٢٠) .

فمن قرأ ( شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ) و( شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ ) فالمعنى عنده شهادة اثنين ، ثم حذف شهادة وأقام اثنين مقامها في الإعراب .

ويجوز أن يكون المعنى : ليكن أن يشهد اثنان .

ومن قرأ : ( شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ ) فهو عنبه بغير حذف ، والمعنى أن يشهد اثنان (٤) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الترمذي برقم ٥٠٥١ وفيه : « أما والله لقد سألت عنها خبيراً ، سألت عنها رسول الله عَلَيْكُم فقال : التصروا بالمعروف ، وتناهسوا عن المتكسر ، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً .. » الحديث . وليس فيه جملة : لا يدي لك به ، أو لا يد لك به ، وله تتمه عند الترمذي ، وأبي دواد ، وابن ماجة ، بعد قوله .. ودع العَوَامَّ ، فإن من ورائكم أياماً ، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر ، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم » وانظر تحفة الأحوذي ٨٥٢٤ والدر المنثور ٣٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) و(٣) و (٤) قراءة الجمهور ﴿ شهادة بينكم ﴾ بضم التاء مع الإضافة إلى ﴿ بينكم ﴾ وأما قراءة =

١٦٧ \_ فأما قوله تعالى : ﴿ اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ آخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [آية ١٠٦] . ففي هذا اختلاف كبير (١) .

قال أبو موسى الأشعري وابن عباس : ﴿ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ من أهل دينكم .

﴿ أَوْ آخَرَانِ من غيرِكُمْ ﴾ مِنْ أهل الكتاب.

وقال بهذا القول من التابعين : عَبِيكَةُ (٢) ، وسعيك بنُ المسيِّب ، وسعيد بن جبير ، وشريح ، وابن سيرين ، والشعبي (٣) .

- الأعرج والسلمي وهو أبو عبد الرحمن ، فقد ذكرهما ابن عطيه في المحرر الوجيز ٨٣/٥ وأبو حيان في البحر المحيط ٨٨/٤ وقد عدَّهما ابن جنبي في المحتسب ٢٢٠/١ من القراءات الشاذة ، قال ابن عطية : وعلى قراءة السبعة ﴿ شهادة بينكم ﴾ وفعها بالابتداء ، والخبر في قوله « اثنان » والتقدير : شهادة بينكم في وصاياكم شهادة اثنين ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وأضيفت الشهادة إلى « بين » اتساعاً في الظرف كقوله تعالى ﴿ لقد تقطع بينكم ﴾ .
- (۱) قال مكي بن أبي طالب: هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن و إعراباً ، ومعنى ، وحكماً ، وذكر الغرناطي في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل ٣٤٢/١ قال : ونحن نبينن معناها على الجملة ، وسببها أن رجلين خرجا إلى الشام ، وخرج معهما رجل آخر بتجارة ، فمرض في الطريق ، فكتب كتاباً قيد في كل ما معه ، وجعله في متاعه ، وأوصى الرجلين أن يؤديا رحله إلى ورثته ، فمات ، فقدم الرجلان المدينة ودفعا متاعه إلى ورثته ، فوجدوا فيه كتابه ، وفقدوا منه أشياء قد كتبها ، فسألوهما فقالا : لا ندري هذا الذي قبضناه ، فرفعوهما إلى رسول الله علي فقي الأمر مدة ، ثم عثر على إناء عظم من فضة ، فقيل لمن وجد عنده : من أيس لك هذا ؟ فقال : اشتريته من فلان وفلان ، يعني الرجلين ، فارتفع الأمر إلى رسول الله علي رجلين من أولياء الميت أن يحلفا ، فحلفا واستحقا ذلك فنزلت الآية .
- (٢) هو «عَبِيدةُ السَّلْمَانِي » بفتح العين تابعي كبير ثقة ، وانظر ترجمته في تقريب التهذيب
  - (٣) انظر هذه الأقوال في الطبري ١٠٤/٧ والبحر المحيط ٤٠/٤.

وقال الحسن والزهري : ( ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) من أقربائكم ، لأنهم أعلمُ بأموركم من غيرهم ( أَوْ آخَــرَانِ مِنْ غَيْرِكُــمْ ) من غير أقربائكم من المسلمين(١) .

وقال من احتج لهذا القول : قد أجمع المسلمون على أن شهادة أهل الكتاب لاتجوز على المسلمين في غير الوصية ، وإجماعهم يقضي على اختلافهم .

وقال جل وعز : ﴿ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) فداً على أن أحداً منهم ممَّن لايُرضَى، فالكافر يجب أن لا يُرضَى به أيضاً ، فإنه قال جل وعز : ﴿ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْد الصلاة ﴿ فكيف يُعظّم الكافر الصلاة (٢) ؟ .

وقال ابراهيم النخعي : الآيةُ منسوخة ، نسخهـا ﴿ وأَشْهِـدُوا

<sup>(</sup>۱) الخلاف بين علماء السلف إنما حدث بسبب اختلافهم في فهم قوله تعالى ﴿ أو آخران من غيركم و فمن فسره بأن معنى «من غيركم» أي من غير المسلمين ، أباح شهادة أهل الكتاب في مثل هذه الحالة، ومنهم من فسرها بأن المعنى ﴿ من غير المسلمين ، أباح شهادة أهل الكتاب في الأول ۷/۷ ، فقال : أو آخران من غير أهل الإسلام ، أما الإمام النحاس فقد رجح الشاني فقال : المراد من غير أقربائكم من المسلمين ، واحتج بقوله تعالى « ممن ترضون من الشهداء » والكافر لا ترضى شهادته ، وانتصر أبو حيان في البحر المحيط لقول ابن جرير ٤/١٤ فقال نقلاً عن الرازي : « الخطاب في الآية لجميع المؤمنين ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ فلما قال : ﴿ أو آخران من غير المؤمنين لا محالة ، ولو كان الآخران مسلمين ، لم يكن جواز الاستشهاد من غيره المشروطاً بالسفر ، الأن المسلم جائز استشهاده بالسفر والحضر .

 <sup>(</sup>٢) هذه حجة من لم يقبل شهادة غير المسلمين في السفر والحضر ، وهو مذهب الحسن والزهري .

ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم )<sup>(۱)</sup> .

وقال زيد بن أسلم: كان ذلك والأرض حرب ، والناس يتوارثون بالوصية . وتوفي رجل وليس عنده أحد من أهل الإسلام ، فنزلت هذه الآية ثم نسخت الوصية ، وفرضت الفرائض(٢) .

ومعنى ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ ﴾ من بعد صلاة العصر .

ومعنىٰ ﴿ لَانْشَتْرِي بِهِ ثَمَنًا ﴾ بما شهدنا عليه .

١٦٩ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ ولا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ (٣) إِنَّا إِذَا لَمِ نَنْ مُ اللَّهِ (٣) إِنَّا إِذَا لَمِ نَنْ اللَّهِ (٣) إِنَّا إِذَا لَمِ نَنْ اللَّهِ مِنْ ﴾ [ آية ١٠٦] .

<sup>(</sup>١) و (٢) انظر الطبري ١٠٦/٧ والبحر المحيط ٤١/٤ وزاد المسير ٤٤٧/٢ ورجع ابن الجوزي أن الآية محكمة ليست بمنسوخة قال : . لأن هذا موضع ضرورة ، كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن في الحيض والنفاس والاستهلال .

<sup>(</sup>٣) القراء السبع على قراءة ﴿ ولا نكتُمُ شهادة الله ﴾ بالإضافة ، قال ابن عطية ٨٦/٥ : أضاف ٥ شهادة » إليه تعالى ، من حيث هو الآمر بإقامتها ، الناهي عن كتمانها .

وقرأ عبدالله بن مسلم ( ولا نَكْتُمُ شهادَةً اللَّهَ )(') ، وهو يحتمل معنيين :

أحدهما: أن المعنى : ولانكتم اللَّهَ شهادةً .

والمعنى الآخر : ولا نكتم شهادةً واللَّهِ ، ثم حذف الــواو ونصب .

وقرأ الشعبي ﴿ ولانكتُمُ شَهَادَةِ اللهِ ) (٢) هذا عند أكثر أهل العربية لحن ، وإن كان سيبويه قد أجاز حذف القسم والخفض . وقرأ أبو عبدالرهن ﴿ وَلَا نَكْتُ مُ شَهَادَةً آلَّ اللهِ ) على الاستفهام (٣) .

١٧٠ \_ وقوله جل وعز : ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَهما استحقًا إثْماً ﴾
 قال ابراهيم النخعي : المعنىٰ : فإن اطَّلِعَ<sup>(١)</sup> .

١٧١ ــ ثم قال جل وعز: ﴿ فَآخَرَانَ يَقُومَانَ مَقَامَهُما مِنَ الذينَ استَحقَّ عليهِمُ الأَوْلَيَانَ ﴾ [آية ١٠٧].

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) القراءات هده كلها التي أوردها المصنف من القراءات الشاذة كما في المحتسب لابن جنبي ٢٢١/١ فقد قال : ومن ذلك قراءة على والشعبي « شهادة الله » وروي عن الشعبي « شهادة الله » وروي عنه أيضاً « شهادة الله » إلخ . وكل ما أورده في المحتسب فهو شاذ .

 <sup>(</sup>٤) قال ابن جرير ١١٢/٧ : ﴿ فإن عُثر ﴾ فإن اطلع فيهما أو ظهر ، وأصل العثر : الوقوع على الشيء ، والسقوط عليه ، وقال الزجاج في معانيه ٢٣٨/٢ أي فإن اطمع على أنهما قد خانا .

إن اطلع عليهما بخيانة ، فأمر اثنان من أولياء الميت ، فحلفا واستحقا .

وقال أبو اسحاق(١): وهذا موضعٌ مشكلٌ من الإعراب والمعنى .

#### وقد قيل فيه أقوال منها:

أن المعنى : من الذين استحق فيهم الأوليان ، فقامت (على ) مقام ( في ) كما قامت ( في ) مقام ( على ) في قوله تعالى الله وَلَأْصَلِبَنَّكُمْ في جُذُوعِ النَّخُل (٢٠٠٠).

وقيل المعنى : من الذين استحق منهم الأوليان ، وقامت (على ) مقام ( من ) كما قال تعالى ﴿ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَىٰ النَّاسِ يَسْتَوفُونَ ﴾ (٣) أي من الناس .

قال: والقول المختار أنَّ المعنى عندي ليقم الأولى بالميت. فالأوليانِ بدلٌ من الألف في ( يَقُومَانِ ) والمعنى: من الذين استَحَقَّ عليهم الإيصاءُ(٤).

 <sup>(</sup>۱) هو الإمام الزجاج المتوفى سنة ٣١١هـ وانظر كتابه معاني القرآن ٢٣٩/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة طه آية رقم ( ٧١ ) والشاهد في الآية استعمال « في » مكان « على » والمعنمي : ولأصلبنكم على جذوع النخل .

 <sup>(</sup>٣) سورة المطففين آية رقم ( ٢ ) والمعنى : الذين إذا اكتالوا من الناس يستوفون حقهم .

<sup>(</sup>٤) هذا كلام الزجاج فقد قال في معانيه ٣٤٠/٢ : وأجود هذه الأقوال أن يكون « الأوليان » بدلاً ، على أن المعنى : ليقم الأوليان ممن استحقت عليهم الوصية . اهـ.

[ وأنكر ابن عباس هذه القراءة (١) ، وقرأ ( منَ الذيـــنَ ] (٢) اسْتَحقَّ عليهم الأُوَّلَيْنِ ) ، وقال : أرأيت إن كان الأوليان صغيرين ؟ ١٧٢ ــ وقولُه جل وعز ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ﴾ ؟ [ آية ١٠٩ ] .

هذا السؤال على جهة التوبيخ لمن كذَّبهم (٣).

وفي معنى الآية قولان :

أحلهما : أنهم لما سُئِلُوا فَزِعوا ، فزال وهمهُم ، فقالوا : لا علم لنا .

قال مجاهد: لما قيـل لهم: ماذا أُجبتم؟ فَزعِـوا، فقالـوا: لا علم لنا، فلَّما ثابتْ عقولهم خَبَّروا بما علموا(٤).

والقول الآخر : أن المعنى : لا علمَ لنا بما غاب عنا .

وقيل : يدل على صحة هذا القول ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري ١٢١/٧ عن ابن عباس ، وأبو حيان في البحر المحيط ٤٥/٤ وابن عطية في المحرر الوجيز ٨٩/٥ قال أبو حيان في البحر : والأوليان : يعني الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما ، وارتفع الأوليان على أنه خبر للمبتدأ تقديره : هما الأوليان ، وقيل هما بدلاً من الضمير في « يقومان » .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل وأثبتناه من الهامش.

 <sup>(</sup>٣) ذكره الزجاج في معانيه ٢٤٠/٢ وأبو حيان في المحر ٤٨/٤ قال : وهو توبيخ لأممهم ، كما
 سئلت الموؤدة توبيخاً لوائدها في قوله سبحانه ﴿ وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت ﴾ ؟

<sup>(</sup>٤) الأثر أخرجه الطبري ١٢٥/٧ وابن الجوزي ٤٥٣/٢ وابن كثير ٢١٧/٣ قال الحافط ابـن كثير : إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم ، وهو قول مجاهد، والحسن البصري ، والسدي .

وهذا مذهب ابن جُريج .

وَرَوَىٰ حَجَّاجُ عَن ابنِ جُريج فِي قوله عز وجل : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ قال : قيل لهم : ما علمتُم من الأمم بعدكم ؟

قالوا: لا علم لنا(١) .

قال أبو عُبيد: ويُشبه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « يَرِدُ الحوضَ أقوامٌ فيختلجون ، فأقولُ: أمَّتي ، فيُقال: إنَّكَ لاتدري ماأحدتُوا بعدك »(٢).

۱۷۳ \_ وقوله عز وجل ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بِنَ مَرْيَـمَ اذْكُـرْ نَعْمَتِـي عَلَيْكَ وَعَلَى والدِتَكَ ﴾ [آية ١١٠].

نعمتُه على مريم : أنه جلَّ وعز اصطفاها وطهَّرها(٣) .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي عن ابن جريح ٢٥٣/٢ قال : وفيه بعد ، لأنهم سئلوا ماذا عمدوا بعدكم وأحدثوا ، وأوجه الأقوال ما ذكره الحافظ ابن كثير ٢١٧/٣ جيث قال : وهذا من باب التأدب مع الرب عز وجل ، أي : لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء ، فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنا ، ولكن منهم من كنا نطلع على ظاهره ، لا علم لنا بباطنه ، وأنت العلم بكل شيء ، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم . اهد.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ٢٦٤/١١ ومسلم في الفضائل رقم ٢٢٩٧ ولفظه « ليردنً علي الحوض رجال ممن صاحبني ، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلَّي اختلجوا دوني ، فلأقولن : أي رب أصيحابي ، أصيحابي ، فليقالنَّ لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » ومعنى : اختلجوا أي اختطفوا مني وأحذوا بسرعة . وفي بعض الروايات زيادة « فأقول سحقاً ، سبحقاً ، لمن بدل بعدي » وانظر جامع الأصول لابن الأثير ١٨/١٠ .

 <sup>(</sup>٣) في البحر ٤/٠٥: ونعمته على أمه: براءتها مما نسب إليها الظالمون ، وتكفيلها لزكريا ، وتقلها =

وقال جل وعز : ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا المِحْرَابَ وَجَـدَ عِنْدَها رِزْقاً ﴾

١٧٤ ــ وقوله جل وعز ﴿ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ القُدُسِ ﴾ [آية ١١٠] .

أَيَّدَتُكَ : قَوَّيتُكَ ، ورُوحُ القُدُس : جبريلُ صلى الله عليه وسلم (١) .

قيل: قوَّاه به حين همُّوا بقتله ، وقوَّاه به في الحُجَّةِ . ١٧٥ ـــ وقولـه جل وعـنز ﴿ وإِذْ أَوْحـيتُ الِــــٰى الحَوَارِيِّـــــنَ أَنْ آمِنُـــوا بي وبرسُولي ﴾ 1 آية ١١١ ي .

قيل : معنىٰ « أوحيتُ » ههنا : ألهمتُ ، كما قال تعالى ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ ﴾(٢) .

وقيل: معناه أمرتُ كما قال الشاعر: وَحَيْ لَهَا القَرَارَ فَاسْتَقَرَّتِ<sup>(٣)</sup>

<sup>=</sup> بقبول حسن ، وغير ذلك ، وأمر بذكر نعمة أمه ، لأنها نعمة صائرة إليه . اهـ. وانظر أيضاً تفسير ابن عطية ٩٧/٥ .

<sup>(</sup>١) يؤيده قوله تعالى ﴿ قل نزَّله روح القدس من ربت بالحق ﴾ النحل آية ( ١٠٢ ) وحـديث « إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ﴾ رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية ، وانظر فيض القدير ٢/٠٥٤

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية رقم ( ٦٨ ) والوحي هنا وحي إلهام ، أي ألهمها صنع ذلك .

وقيل : معنى أوحيتُ ههنا : بيَّـنْتُ ، ودلـلتُ بالآياتِ والبراهين(١) .

١٧٦ \_ وقوله جل وعز ﴿ إِذْ قَالَ الحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَىٰ ابَنَ مَرْيَـمَ هَلْ ١٧٦ \_ وقوله جل وعز ﴿ إِذْ قَالَ الحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَىٰ السَّمَاءِ ﴾ ؟ الله ١١١١ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنزِّلَ عَلَيْنَا مَائِلَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ ؟ الله ٢١١١

رَوَىٰ شيبة بن نصَّاح المقري (٢) ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة أنها قالت :

كان الحواريون أعرف بالله من أن يقول و هل يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ ولكنْ قالوا: هل تستطيع رَبَّك ؟

وقرأ عليَّ بن أبي طالب رضوان الله عليه ، ومعاذ وابن عباس ﴿ هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ ﴾ (٤) وكذلك قرأ سعيد بن جبير .

وذكره القرطبي بلفظ: « أوحى لها القرار فاستقرت » أي أمرها بالقرار فاستقرت ، واستشهد به أبو عبيدة في مجاز القرآن ١٨٢/١ قال : وليس من وحي النبوة ، إنما هو أمرت أي أمرها بالقرار ، ويقال : وحى ، وأوحى ، قال ومعنى الآية ﴿ وإذْ أوحيت إلى الحواريين ﴾ أي ألقيت في قلوبهم .

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن للزجاج ٢٤٢/٣ فقد أورد هذا الوجه .

 <sup>(</sup>۲) هو شيبة بن نصاح بن سرجس ، مقرئ المدينة وقاضيها ، إمام ثقة ، مولى أم سلمه ، توفي سنة
 ۱۳۰هـ وانظر ترجمته في طبقات القراء ۲۳۰۰/۱ والجرح والتعديل للرازي ۳۳۰/۶ .

<sup>(</sup>٣) الأثر أخرجه ابن أبي شيبة ، وابن المندر ، وابن مردويه عن عائشة ، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٣٤٦/٢ وابن جرير في جامع البيان ١٢٩/٧ ومرادها : هل تستطيع أنت ذلك ؟

<sup>(</sup>٤) هذه القراءة من القراءات السبع ، وهي قراءة الكسائي كما في السبعة لابن محاهد ص ٢٤٩ فقد قرأها بالبصب ﴿ هل تستطيع ربك ﴾ على معنى : هل تستطيع أن تسأل ربك ؟ وقرأ الجمهور بالضم ﴿ هل يستطيع ربك ﴾ بالضم ، قال ابن عطية في المحرر الوجيز ١٠٣/٥ وعلى قراءة المجمهور بالباء ورفع الباء : ليس لأنهم شكوا في قدرة الله على هذا الأمر ، لكنه بمعنى : هل

وقال سعيد : إنما هو هل تستطيع أن تسأل ربَّك ، والتقدير عند أهل العربية على هذه القراءة : هل تستطيع سؤال ربك ؟ ثم حذف ، كما قال ﴿ وَاسْأَلِ القَرْيَةَ ﴾ .

و ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ حسنٌ بغير حذف ، معروف في كلام العرب أن يقال : هل يستطيع أن يقوم ؟ بمعنى هل يستطيع أن يفعل ذلك بمسألتى ؟ وأنت تعرفُ أنه يستطيعهُ(١) .

وفي سؤال الحواريين تنزيل المائدة قولان :

أحماهما : أنهم سألوا ذلك ليتبيَّنوا ، كما قال إبــراهيم عليــه السلام : ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي المَوْتَلَى ﴾(٢)

والقول الآخر: أن يكون سؤالهم هذا ، من قبل أن يعلموا أن عيسي يُبرىء الأكمه والأبرص (٢) .

يفعل تعالى هذا ؟ وهل تقع إجابة منه له ؟ وهذا كما قال لعبد الله بن زيد : هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله عليه يتوضأ ؟ والمعنى : هل تفعله ؟ وهل يخف عليك ؟ ولما كان في اللفظ بشاعة قال لهم عيسى ﴿ اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ﴾ وبسببها مال فريق من الصحابة إلى غير هذه القراءة ، فقرأ على ، وابن عباس ، وحائشة ﴿ هل تستطيع ربك ﴾ والمعنى : هل تستطيع أن تسأل ربك ؟

<sup>(</sup>١) قال الطبري ١٢٩/٧ : وهذا كما يقول الرجل لصاحبه : أتستطيع أن تنهض معنا في كذا ؟ وهـو يعلم أنه يستطيع ، ولكنه يريد : انهض معنا فيه ، أو بمعنى : هل يستجيب لك إن سألته ذلك ويطيعك فيه ؟

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية رقم ( ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا القول ذكره ابن عطية عن بعضهم ١٠٥/٥ وهو قول ضعيف ، لأن الحواريين آمنوا بعيسي ورأوا معجزاته عليه السلام ، وشاهدوا عجائب وغرائب منه ، فكيف يقال : إنهم لم يعلموا \_\_

فأما قول عيسى لهم : ﴿ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ فيعني : أن لاتقترحوا الآيات ، ولا تسألوا ما لم يسأل غيركم من الأمم .

قال أبو عُبيدة : « مائدة ً » من الطعام ، وهي فاعلة بمعنى مفعولة ، كما قال جل وعز : ﴿ فِي عِيْشَةٍ رَاضِيَة ﴾(١)

وقال أبو اسحق: « مائدة » عندي من مَادَ يَمِيدُ : إذا تحرك (٢).

وقرأ عاصم الجحدري : ﴿ تكونُ لَنَا عِيْداً لِأُولَانَا وَأُخْرَانَا ﴾ (") .

وقرأ الأعمش: ( تَكُنْ لَنَا عِيداً )(1)

خالث ؟ قال ابن الجوزي ٢٥٦/٣ : وزعم بعضهم أنهم قالوا ذلك قبل استحكام إيمانهم ومعرفتهم ، والأول أصح . اهـ. وقال ابن الأنباري : ولا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين ، شكّوا في قدرة الله وإنما هذا كما يقول الإنسان لصاحبه : هل تستطيع أن تقوم معي ؟ وهـو يعلم أنه مستطيع ، ولكنه يريد هل يسهل عليك ؟

<sup>(</sup>١) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١٨٢/١ والآية في سورة الحاقة ﴿ فهـ و في عيشة راضية ﴾ رقم (٢١ ) أي مرضية .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج ٢٤٣/٢ وقد جاء فيه : والمائدة عند أبي عبيدة من الطعام ، والأصل عندي في « مائدة » أنها فاعلة ، من ماذ يميد : إذا تحرك ، فكأنها تميد بما عليها . اهـ.

<sup>(</sup>٣) و (٤) قراءة الجحدري والأعمش ليستا من القراءات السبع ، وانظر زاد المسير لايسن الجوزي (٣) و ابن عطية ٥ /١٠٧ .

وقيل: إنها أنزلت ، وقيل: إنها لم تنزل(١) ،

والصوابُ أن يُقال : إنها أنزلت ، لقوله جل وعز ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾

ورَوَىٰ قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر ، وبعضهم يرفعه قال : « أنزلت المائدة خبزاً ولحماً ، وأمروا أن لايخزِنُوا ، ولايدَّخِروا لغدٍ ، فخانوا ، وادَّخروا ، ورفعوا ، فمُسِخُوا خنازير .

حدثنا القاسم بن زكريا المطرز نا الحسين بن قرعة قال نا ابن حبيب عن سعيد بن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنزلت المائدة خبزاً ، ولحماً ، فأمروا أن لايدخروا ، ولا يرفعوا ، فادخروا ورفعوا ، فمسخوا قردة وخنازير »(٢) .

<sup>(</sup>١) الرأي الصحيح الراجع أنها قد أنزلت وهو قول الجمهور ، بدليل قوله تعالى ﴿ قال الله إني منزلها عليكم ﴾ ووعد الله لا يتخلف ، وما روي عن مجاهد أنها ضرب مثل ضربه الله لخلقه كي ينتهوا عن مسألة الآيات ، وما روي عن الحسن أنها لم تنزل لأنهم استعضوا منها واستغفروا الله خشية نزول العذاب ، فقد قال القرطبي .: كلاهما خطأ والصواب نزولها ، وقد أورد الحافظ ابن كثير آثاراً عديدة في نزولها ، وانظر تفسيره ٣٢١/٣ .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمذي عن عمار بن ياسر مرفوعاً إلى النبي عَلَيْكُ في كتباب التنفسير رقم (٢) (٤) وقال الترمذي : هذا حديث غريب ، روي عن عمار موقوفاً ، ولا نعرف مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قزعة ، ثم قال : ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً . اه. تحفة الأحوذي ١٣٤/٨ ورواه ابن جرير في جامع البيان ١٣٤/٧ والسيوطي في الدر المنثور ٣٤٨/٢ . أقول : والراجع الموقوف .

[ ويروى أن هذه محنة أمر الله جل وعز امتحانهم بها ](١). قال عبدالله بن مسعود: أشدُّ الناس عذاباً أصحاب المائدة ، وآل فرعون ، والمنافقون (٢).

وقال الحسن : لمَّا أُوعدوا بالعذاب إن هم عَصَوَّا ، قالوا : لا حاجة لنا بها ، فلم تنزل(") .

وقال مجاهد: لما قيل لهم: ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِعِدُ مِنْكُم فَإِنِي أَعَذِّبِهُ عَذَابًا لا أَعَذِّبِه أَحَدًا مِنَ اَلْعَالَمِينَ ﴾ امتنعوا من نزولها فلم تنزل(٤).

وقيل: إن هذا العذاب في الآخرة (°).

١٧٧ \_ وقولُه جل وعـز : ﴿ وإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عَيسَىٰ ابـنْ مَرْيــمَ أَأَنْتَ قُلْتَ

<sup>(</sup>١) هذا لقول مروي عن مجاهد ، وهو ضعيف كم تقدم ، وسقطت هذه العبارة من الأصل وأثبتناها من الهامش .

<sup>(</sup>٢) الأثر أخرجه الطبري ١٣٦/٧ ولفظه : « إن أشد الناس عذاباً ثلاثة : المنافقون ، ومن كفر من أصحاب المائدة ، وآل فرعون » وذكره ابن كثير بهذا اللفظ ٢٢٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) و (٤) هذه الآثار عن الحسن ومجاهد ذكرها الطبري في جامع البيان ١٣٥/٧ وابسن كثير ٢٢٥/٣ ، والبحر المحيط ٤/٧٥ وصحح ابن كثير الآثار التي وردت بنزولها وهمي كثيرة ثم قال : وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزت على بني إسرائيل ، أيام عيسى بن مريم ، إجابة من الله لدعوته ، وكا دل على ذلك ظاهر السياق من القرآن العظيم ، في قوله سبحانه ﴿ قال الله إني منزلها عليكم .. ﴾ الآية .

 <sup>(</sup>٥) هذا قول للزجاج في معانيه ٢٤٤/٢ فقد قال : جائز أن يعجل له العذاب في الدنيا ، وجائز أن يكون في الآخرة لقوله : ﴿ لا أعذبه أحداً من العالمين ﴾ .

لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، قَالَ سُبْحَانَكَ ﴾ [آية ١١٦] .

في معنى هذا قولان :

أحدهما: أن هذا يُقال له في الآخرة .

قال قتادة : يُقال له هذا يوم القيامة ، قال ألا ترى أنه قال :

﴿ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهم ﴾ !! لا يكون إلاَّ يوم القيامة(١) .

فإنما هذا على أنهم في الدنيا ، أي ان تغفر لهم بعد التوبة . واحتج لصاحب هذا القول بأنَّ (إذْ) في كلام العرب لِمَا مَضَيَى (").

<sup>(</sup>۱) جامع البيان عن قتادة ١٣٧/٧ وابن عطية ١١١/٥ وابن كثير ٢٢٧/٣ وهو قول ابن عباس ، وقتادة ، وجمهور الناس ، قال ابن عطية : وهذا القول من الله إنما هو في يوم القيامة ، يقوله الله على رءوس الخلائد ، فيرى الكفار تبرّيه منهم ، ويعلمون أن ماكانوا فيه باطل . اهد. وقسال القرطبي ٢٧٤/٣ : وهذا القول أصح ، يدل عليه ما قبله ﴿ يوم يجمع الله الرسل ﴾ وما بعده ﴿ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ﴾ وعلى هذا تكون « إذ » بمعنى « إذا » كقوله تعالى ﴿ ولو ترى إذ فرعوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هذا القول عن السدي ذكره الطبري ورجحه ١٣٨/٧ والجمهور على أنه في الآخرة ، يقوله الله تعالى لعيسى على رءوس الأشهاد ، توبيخاً وتبكيتاً لمن ادعى ذلك عليه ، زيادة لهم في الحزي والنكال .

### **والقولُ الأول** عليه أكثرُ أهل التفسير .

فأمًّا حُجَّةُ صاحب هذا القول الثاني ، بأن (إذْ) لما مضى ، فلا تجب ، لأن إخبار اللَّهِ جلَّ وعز عما يكون بمنزلة ما كان ، فعلى هذا يصح أنه للمستقبل ، وسنذكر قولهم في ﴿ إِنْ تُعذِّبُهُمْ فِإِنَّهُمْمُ فِإِنَّهُمْمُ عِبَادُكَ ﴾ .

١٧٨ \_ وقولُه جل وعز ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [آية ١١٦] .

قال أبو اسحق: النفس عند أهل اللغة على معنيين: أحدهما: أن يُراد بها بعض الشيء.

والآخرُ : أن يُراد بها الشيءُ كلُّــه ، نحو قولك : قَتَـــل فلانٌ فسه .

فقوله عز وجل ﴿ تَعْلَــمُ مَا فِي نَفْسِي ، وَلَا أَعْلَــمُ مَا فِي نَفْسِي ، وَلَا أَعْلَــمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ معناه : تعلم حقيقتي وما عندي(١) .

والمعنى : جزاه الله عنا إذا جزى ، وكما في قولـه تعـالى ﴿ ولـو ترى إذ فزعـوا فلا فوت ﴾ أي حين
 يفزعون .

<sup>(</sup>١) هذا ما ذهب إليه الزجاج في معانيه ٢/٥٤٦ قال : قال أهل اللغة : النفس في كلام العرب تجري على ضرين :

أحدهما : قولك : خرجت نفس فلان ، وفي نفس فلان أن يفعل كذا وكذا .

والضرب الآخر : معنى النفس فيه معنى جملة الشيء ، ومعنى حقيقة الشيء ، يقال : قتل فلان نفسه ، وأهلك فلان نفسه ، قليس معناه أن الإهلاك وقع ببعضه ، إنما الإهلاك وقع بذاته كلها ، ومعنى الآية ﴿ تعلم ما في نفسي ﴾ أي تعلم ما أضمره ﴿ ولا أعلم ما في نفسك ﴾ أي لا أعلم ما في حقيقتك . اهـ .

والدليلُ على هذا قوله ﴿ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الغُيُوبُ ﴾ وقال غيرُه : المعنى : تعلم غيبي ، ولاأعلم غيبك() .

۱۷۹ \_ وقولُه جل وعز : ﴿ فَلَمَا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرقيبَ عَلَيْهِم ﴾ [آية ١١٦] .

قال قتادة : الرقيبُ : احافظُ ، وكذلك هو عند أهل اللغة .

١٨٠ ــ وقولُه جل وعنز : ﴿ إِنْ تُعَذِّبْهُم فَإِنَّهُم عِبَادُكَ ، وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ
 فَإِنَّكَ أَنْتُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آية ١١٨] .

#### في هذا أقوال:

فمن أحسنها أنَّ هذا على التسليم لله جلَّ وعز ، وقد علم أنه اليغفر لكافر ، ولايُدرى أكفروا بعدُ أم آمنوا(٢) ؟ .

ومن الدليل على صحة هذا القول أن سعيد بن جبير روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « يُحشر النَّاسُ يوم القيامة عُرَاةً ، حُفَاةً عُرُلاً ، وقرأ صلى الله عليه وسلم ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ فيؤمر بأمتي ذات اليمين وذات الشمال ، فأقول أصحابي ،

<sup>(</sup>١) قريب منه ما قاله الزمخشري في الكشاف ٣٧٣/١ ﴿ تعليم ما في نفسي ﴾ ما في قلبي ، والمعنى : تعلم معلومي ، ولا أعلم معلومك ، ولكنه سلك بالكلام طريق المشاكلة ، وهو من فصيح الكلام ، وبيَّنه فقال : ﴿ ولا أعلم ما في نفسك ﴾ مقابلة لقوله ﴿ ما في نفسي ﴾ . اهـ. وانظر ما قاله ابن عطية ١١٣/٥ ففيه إبداع وجمال .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصحيح الراجح أن ذلك من باب التسليم لأمر الله ، كأنه يقول : هم عبادك تصنع ما شت فيهم ، فإن عذبتهم فبالعدل ، وإن غفرت لهم مع إجرامهم فبالفضل ، وانظر البحر المحيط . ٦٢/٤

فيقال : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم بعدك ، فأقول كما قال العبد الصالح : ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ وقرأ إلى قوله ﴿ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ (١) .

وروى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة يردد ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتُ الْعَزِيرَ رُ

وقيل : إنه معطوف على قوله : ﴿ مَا قُلْتُ لَهُ ــــمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ﴾

والمعنى على هذا القول: ما قلتُ في الدنيا إلَّا هذا.

وقال أبو العباس محمد بن يزيد : لايراد بهذا مغفرة الكفر ،

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه البخاري ٢٩/٦ في التفسير ، وفي كتباب الأنبياء ٢٠٤/٤ ورواه مسلم في الحشر ٥/٨ و المحرجه الترمذي ٢٠٧/٧ وأحمد في المسند ٢٠٥/١ ولفظه عن ابن عباس قال : قام فينا رسول الله عليا عوعظة ، فقال : يا أيها الناس ، إنكم محسورون إلى الله حفاة ، عراة ، غُرلاً كا بدأنا أول ختى نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين في ألا وإن أول الحلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي ، فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول يا رب أصحابي ، فيقول : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول كا قال العبد الصالح ﴿ وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم في فيقال لي : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » وانظر جامع الأصول ٢٤/١٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه ، ورواه أحمد بأوسع منه ٥/٥ ا والنسائي والبيهقي ، وانظر الدر المنشور ٢ مرح المنشور ٣٤٩/٢ ولفظ أحمد « صلَّى رسول الله عَلَيْكَ ليلة ، فقرأ بآية حتى أصبح ، يركع بها ويسجد بها وإن تعذبهم فإنهم عبادك . . ﴾ الآية وفيه : إني ساًلت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها » وانظر ابن كثير ٣٢٩/٣ .

وإنما المعنى : ولأن تغفر لهم كذبهم عليّ ، وحكايتهم عني ما لم أقل .

وقال أبو اسحق: قد علم عيسى صلى الله عليه وسلم أن منهم من آمن ، فالمعنى عندي \_ والله أعلم \_ إن تعذبهم على فريتهم وكفرهم ، فقد استحقُّوا ذلك ، وإن تغفر لمن تاب منهم بعد الافتراء العظيم والكفر ، وقد كان لك أن لاتقبل توبته بعد اجترائه عليك ، فإنك أنت العزيز الحكيم (١) .

وأمَّا قول من قال : إن عيسى صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن الكافر لايغفر له ، فقول بحترةً على كتاب الله جل وعز ، لأن الإخبار من الله جل وعز لاينسخ(١) .

وقيل: كان عند عيسى صلى الله عليه وسلم ، أنهم أحدثوا معاصي وعملوا بعده بما لم يأمرهم به ، إلا أنهم على عمود دينه ، فقال ﴿ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ ما أحدثوا بعدي من المعاصي(٣) .

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن للزجاج ٢٤٧/٢ .

 <sup>(</sup>٢) قال الزجاج: وقال بعض الناس: جائز أن يكون الله لم يعلم عيسى أنه لا يغفر الشرك، وهذا قول لا يعرج عليه، لأن هذا خبر، والخبر لاينسخ. وانظر معاني الزجاج ٢٤٧/٢.

<sup>(</sup>٣) حكى هذا القول أبو حيان في البحر المحيط ٦٢/٤ عن بعض المفسريس ، ثم قال : وهذا يتوجه على قول من قال ﴿ أَأَنت قلت للناس .. ﴾ الآية . كان وقت الرفع ، لأنه قال ذلك وهمم أحياء ، لا يدري ما يموتون عليه .

أقول : مقصود عيسى من قوله ﴿ إِنْ تَعَـذَبُهُمْ فَإِنْهُمْ عَبِدَكُ وَإِنْ تَغَفَّـــرَ لَهُمْ .. ﴾ الآية . تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى ، وترك الاعتراص عليه بالكلية ، ولدلك ختم الكلام بقوله ﴿ فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ أي أنت قادر على ما تريد في كل ما تفعل لا اعتراض عليك . وهـذا ما جنح إليه ابن عطية في المحرر الوجيز ١١٤/٥ حيث قال : والآية على أنها في الآخرة =

## وقوله جل وعز : ﴿ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْنَقُهُمْ ﴾(١)

رآية ١١٩].

سئل بعض أهل النظر عن معنى هذا فقيل له: لو صدق الكافر ، وقال : أسأتُ لم ينفعه ذلك ؟ .

والجواب عن هذا : أن يوم القيامة يوم مجازاة وليس بيوم عمل فإنما المعنى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم في الدنيا ، وتركهم الافتراء على الله جل اسمه ، وعلى رسله .

وقيل: ينفعهم صدقهم في العمل، والله أعلم بما أراد. « انتهت سورة المائدة بعونه تعالى »

\* \* \*

جعنى : إن سبقت لهم كلمة العذاب فهم عبادك ، تصنع بهم ما شئت بحق الملك ، وإن تغفر لهم بتوبة فأنت الحكيم في أفعالك لا تعارض على أي حال ، فكأنه قال : إن يكن فيهم معذبون فهم عبادك ، وإن يكن مففور لهم فعزتك وحكمتك تقتضي هذا كله . اهـ.

<sup>(</sup>١) توضيح هذه المسألة : أن الكافر لو اعترف وأقر يوم القيامة بما عمل ، فقال : كفرت وأسأت ، هل ينفعه ذلك ؟ لأن الله تعالى يقول : ﴿ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ﴾ ؟

والجواب: أن في الآية حذفاً تقديره: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم اليوم، فحذف من الآية « في الدنيا » لظهوره من السياق، وليس المراد أن من صدق في الآخرة ينفعه صدقه، فإن الآخرة دار جزاء لا دار عمل، والمعنى الصحيح للآية الكريمة: في هذا اليوم ينفعه صدقه، فإن القيامة ـ ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم، وإيمانهم، وعملهم الصالح، لأن الآخرة دار الجزاء، ولايظلم فيها الإنسان مثقال ذرة، فإن النافع ما كان وقت التكليف، ولا ينفع الكاذبين صدقهم فيه كإبليس حين يخطب في أتباعه فيقول ﴿ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ﴾ لا ينفعه ذلك، وانظر البحر المحيط ١٣/٤ وحاشية الحميل على الجلالين

# تفسير سورة الأنيام منكية وآيانها ١٦٥ آسية



## بسيامتًازيزارج سُورة الأنعامِ وهي مكيّة

قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل النَّاسُ ، قال: حدّثنا محمدٌ بن أحمد بن يحيى ، حدّثنا « أبو حاتم » روح بن الفرج ، مولى الحَضارِمة قال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد « أبو بكر العُمَريّ » قال: حدّثنا ابن أبي فُدَيْك ، قال: حدّثني عُمر بن طلحة بن علقمة بن وقاص ، عن نافع أبي سُهَيْل بن مالك ، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله \_ عَيْل الله للهُ مَن نافع نزلت سورة الأنعام معها مَوْكِب من الملائكة سدَّ ما بينَ الخافقين ، لهم زَجَلٌ بالتَّسْبيح ، والأرضُ لهم تَرْتَد ، ورسول الله يقول: « سبحانَ ربّي العظيم » بالتَّسْبيح ، والأرضُ لهم تَرْتَد ، ورسول الله يقول: « سبحانَ ربّي العظيم » ثلاث مَرّات (۱) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه ابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل ، وذكره في الدر المنثور ٢/٣ ورواه الحافظ ابن كثير في تفسيره ٢٣٣/٣ والقرطبي في جامع الأحكام ٣٨٢/٦ وابن الجوزي في زاد المسير بنحوه ١/٣ وأبو حيان في البحر المحيط ٢٧/٤ وروى ابن كثير عن أسماء بنت يزيد قالت : « نزلت سورة الأنعام على النبي عَلِيقَةً ، وأنا آخذة بزمام ناقة النبي عَلِيقَةً ، إن كادتُ من ثقلها لتكسر عظام الناقة » .

وروى أيضاً عن ابن مسعود قالت : « نزلت سورة الأنعام يُشيِّعها سبعون ألفاً من الملائكة » الن كثير /٢٣ وأخرج الحاكم في المستدرك ٣١٤/٢ عن جابر قال « لما نزلت سورة الأنعام سبَّلة رسول الله عَلَيْكُ ثم قال : « لقد شيَّع هذه السورة من الملائكة ماسدًّ الأفق » اهد وقال : صحيح على شرط مسلم ومعنى الزجل : الصوت الرفيع العالى .

١ قوله جل وعز : ﴿ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَاتِ والتُّورَ ﴾ .

قال قتادة: خلق الله السماء قبل الأرض، واللّيلَ قبل النّهار، والجَنّة قبل النّار(١).

فأمّا قولُـه ﴿ وَالأَرْضَ بَعْـدَ ذَلِكَ دَحَاهَـا ﴾ فمعنـاه: بَسَطها(٢) .

٢ \_\_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ .

قال مجاهد : أي يشركون<sup>(٣)</sup> .

قال الكسائي: يقال : عَدَلْتُ الشّيءَ بالشّيءِ عُدولاً: إذا ساويتَهُ به (٤).

وهذا القولُ يرجع إلى قول مجاهد ؛ لأنّهم إذا عبدوا مع الله غيره ، فقد ساوَوه به وأشركوا .

(٢) ليس المراد بقوله: بسطها أي جعلها منبسطة ، وإنما المراد أنه مدَّها ووسَّعها وجعل فيها السهول الفسيحة ، والفجاج العريضة ، لتصلح لسكنى وزراعة الإنسان ، والأرض كروية بلا خلاف ، وانظر ما قاله الإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير ٢/١٠ حول كروية الأرض ، وهو من علماء القرن الخامس الهجري ، فقد أثبت بالدلائل القاطعة كرويتها ، وقال : إنه ثبت بالدلائل أن الأرض كروية فكيف يمكن المكابرة فيه ؟ إلى آخر ما ذكره ، فرحمه الله ، وأسكنه فسيح جناته .

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ، وابن أبي حاتم عن مجاهد ، وانظر الدر المنثور ٣/١ .

(٤) قال أهل اللغة : « يعدلون » : يسوُّون به غيره ، ويجعلون له عِدلاً وشريكاً ، يُقـال : عَدَل فلانـاً بفلانِ إذا سوَّاه به . ٣ - وقوله جل وعز : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلاً ،
 وَأَجَلٌ مُسَمَّىً عِنْدَهُ ﴾ [آية ٢].

قال الحسنُ ، ومجاهدُ ، وعكرمةُ ، وخُصَيْفٌ ، وقتادةُ ، وهذا لفظُ الحسن ــ: قضى أجلَ الدُّنيا من يوم خلقك إلى أن تموت ، ﴿ وَأَجَلٌ مُسَمَّى عِنْدَهُ ﴾ يعني الآخرة(١) .

﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴾ أي : تشكُون ، وتعبدون معه غيره .

وقوله جلَّ وعز : ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَواتِ وَفِي الأَرْضِ ﴾ [آية ٣].
 قيل : المعنى : وهو إله في السموات ، وفي الأرض (٢).
 والألفُ واللَّام في أحد قولي سيبويه : مُبْدَلَةٌ من همزة ، والأصلُ

عنده: إله (٣)

<sup>(</sup>١) الطبري ١٤٦/٧ والقرطبي ٣٨٩/٦ والبحر المحيط ٧٠/٤ ولفظه : الأوُلُ أجلُ الدنيا من وقت الخلق إلى الموت ، والثاني : أجلُ الآخرة لأن الحياة الآخرة لا انقضاء لها ، ولا يعلم كيفية الحال في هذا الأجل إلا الله تعالى :

<sup>(</sup>٢) هذا هو المعنى الصحيح ، أي هو تعالى الإله المعبود في السموات والأرض ، قال ابن كثير : أي يعبده ويوحِّده ، ويُقُر له بالألوهية من في السموات والأرض ، ويدعونه رغباً ورهباً ، ويسمونه الله ، قال : واختلف مفسرو هذه الآية على أقوال سد بعد الاتفاق على تخطئة الجهمية القائلين بأنه تعالى في كل مكان سد وأصعُّ الأقوال أنه : المدعوُّ الله في السموات وفي الأرض ، وهذه الآية كقوله سبحانه ﴿ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ﴾ .

<sup>(</sup>٣) يعني الأصل عند سيبويه في لفظ: « الله » إله ، أبدلت من همزة الوصل « أل » فصار الله ، وهذا قول له ، والقول الآخر عنه : أنه اسم علم للذات العلية لم يشاركه فيه غيره وليس بمشتق وهو الصحيح .

فالمعنى على هذا: هو المعبودُ في السموات وفي الأرض (١٠٠٠) .

ويجوز أن يكون المعنى: وهو الله المُنْفَرِدُ بالتَّأليب في السموات وفي الأرض ، كما تقول: هو في حاجاتِ الناس ، وفي الصلاة (٢٠٠٠) .

ويجوزُ أن يكون خبراً بعد خبر ، ويكون المعنى : وهو اللَّهُ في اللَّمِوات ، وهو اللَّهُ في الأرض(٣) .

وقوله جل وعز : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ ﴾
 آیة ۲ ] .

قيل : القَرْن : ستّون عاماً ، وقيل : سبعون ، فيكون التقدير على هذا : من أهل قَرْن (٤) .

وأصحُّ من هذا القول : القَرْنُ : كلَّ عالَمٍ في عصر لأنه مأخوذ من الاقتران ، أي : عالَمٌ مقترِنٌ بعضُهم إلى بعض .

وفي الحديث عن النّبيّ \_ عَلِيْكُ \_ قال : « خيرُ النَّاسِ القَرْنُ

<sup>(</sup>١) هذا القول حكاه ابن الجوزي في زاده ٤/٣ عن ابن الأنباري ، وهو الراجح .

<sup>(</sup>٢) هذا قول الزجاج كما في معانيه ٢٥٠/٢ قال : المعنى هو المنفرد بالتدبير في السموات والأرض .

<sup>(</sup>٣) انظر معاني الزجاج ٢/ ، ٢٥ والبحر المحيط ٧٢/٤ وهو قول محكيًّ أيضاً عن الـزمخشري ، ونقـل ابن الجوزي عن ابـن جريـر ٤/٣ أن المعنـى : وهـو الله في السموات ، ويعلـم سركم وجهــركم في الأرض ، وقيل هو من المقدَّم والمؤخر ، والمعنى : وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات والأرض ، والقول الأول هو الأظهر والأرجح ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) أَي يَكُونَ عَلَى حَذْفَ مَضَافَ ، كَقُولُه تَعَالَى ﴿ وَاسْأَلُ القَرْيَةَ الَّتِي كَنَا فِيهَا ﴾ أي أهل القرية .

 <sup>(</sup>٥) هذا اختيار الزجاج في معانيه ٢٥١/٢ وانظر تفصيل الأقوال في زاد المسير ٣/٥.

الذي أنا فيه \_ يعني أصحابَه \_ ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم »(١) .

وأكثرُ أصحاب الحديث على أنّ القَرْن : مائةُ سنةٍ ، واحتجوا بأنّ النّبيّ قال لعبدالله بن بُسْر : « تعيش قَرْناً »(٢) ، فعاش مائة سنة .

- \_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِلْرَارًا ﴾ [آية ١ ] . أي تيرُّ عَلَيْهِمْ ، ومِدْرَارٌ على التكثير ، كما يقال امرأة مِذْكارٌ ، إذا كَثُرَت ولادتُها للذُّكور ، ومِئْناتٌ (٣) .

وقوله جل وعز : ﴿ وَلَـوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابِاً فِي قِرْطَاسٍ فَلَـمَسُوهُ
 بَأْيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ [آية ٧] .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في الشهادات ١٩٠/٥ ومسلم في فضائل الصحابة رقصم ٢٥٣٥ والترمذي في الفتن رقم ٢٢٢٢ وتكملته «ثم يظهر قومٌ يَشهدون ولا يُستشهدون ، وينذرون ولا يوفون ، ويخونون ولا يؤتمنون ، ويفشوا فيهم السّمّنُ » وفي رواية أخرى في الصحيحين : ٥ ثم يجيء قومٌ تسبقُ شهادة أحدهم يمينه ، ويمينه شهادته ، وانظر جامع الأصول لابن الأثير ٨/٨٥٥

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة ٢٣/٤ وفيه قال المؤلف :أبوالقاسم مات سنة ست وتسعين ، وهو ابن مائة سنة ، وكذا ذكره أبو نُعيم ، وساق في ترجمته ما رواه البخاري في التاريخ الصغير عن عبدالله بن بُسْر أن النبي عَلِيقَة قال له : « يعيش هذا الغلام قرناً ، فعاش مائة سنة » الإصابة ٢٤/٤ .

 <sup>(</sup>٣) قال الزجاج في معانيه ٢٥١/٢ : ﴿ مدراراً ﴾ أي ذات غيث كثير ، و « مِفْعَال » من أسماء المبالغة يُقال : دِيمةٌ مدرارٌ : إذا كان مطرها غزيراً دائماً ، وامرأةٌ مِذْكارٌ : كثيرةٌ الولادة للذكور ، وكذا مئناتٌ كثيرة الولادة للإناث .

أي: قد جعلوا في أنفسهم الكُفْر والعِناد ، فإذا رَأُوْا آيــة قالوا: سحرٌ ، كما أنهم سألوا انشقاق القمر ، فلما انشقَ قالوا: ﴿ هَذَا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ (١) كذلك أيضاً: لو نَزَّل الَّلهُ عليهم كتاباً من السماء ، لقالوا: إنْ هذا إلَّا سحرٌ مُبينٌ .

قال ابن أبي نجيح: عن مجاهد أي لقامت القيامة (٢٠). والمعنى عند أهل اللغة: لَحُتِم بهلاكهم (٣)، وهمو يرجع إلى ذلك القول.

٩ \_\_ وقوله جلَّ وعز : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً ﴾ [آية ٩ ]
 قال قتادة : أي في صورة بنى آدم (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة القمر آية رقم ٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر الطبري ١٥١/٧ والدر المنشور ٥/٣ وزاد المسير لابن الجوزي ٨/٣ و ٥ لولا ، للتحضيض بمعنى هلاً ، ومعنى الآية : هلا أنزل على محمد ملك ، بحيث نراه ويكلمنا أنه نبي ، ويشهد له بالرسالة ؟

<sup>(</sup>٣) قال الطبري ١٥١/٧ : لو أنزلنا مَلَكاً على ماساًلوا ، ثم كفروا ولم يؤمنوا به ، لجاءهم العذاب عاجلاً ، ولم يُنظروا فيؤخروا ، كما فعلتُ بمن قبلهم من الأمم ، وقال قتادة : لو أنزلَ اللهُ مَلَكاً ثُمَّ لم يؤمنوا ، لعُجّل لهم العذاب . اهم .

<sup>(</sup>٤) الطبري عن قتاده ٢/٧ ه وفي الآية دلالة على أن البشر لايتحملون رؤية الملائكة على طبيعتهم ، وممن رحمته تعالى أنه أرسل إلى البشر رسلاً من جنسهم ، حتى يمكن الأحد عنهم ، ومجالستهم ومخاطبتهم ، ولو كان سكان الأرض من الملائكة لسعث الله إليهم رسولاً من الملائكة كما قال سبحانه ﴿قُلُ لُو كَانَ فِي الأَرْضَ مَلائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السَّمَاءِ مَلكاً رسُولاً ﴾ .

١٠ \_ ثمّ قال تعالى : ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمَ مَا يَلْبِسُونَ ﴾ [آية ١٠] .

قال الضَّحَاك : يعني أهلَ الكتاب ؛ لأنهم غيرُّوا صفة النَّبيِّ \_ عَيِّالِيَّةِ \_ في كتابهم وعَصَوْا ما أُمِروا به(١) .

قال الكسائي : يقال : لَبَسْتُ عليهم الأَمرَ : أَلْبِسُهُ لَبْساً ، إذا خلطته أي أَشْكَلْته (٢٠) .

١١ \_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُـوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [آية ١٠] ·

الحَيْقُ في اللغة : ما يعودُ على الإنسان من مكروه فِعْلِهِ (٢) ، ومنه : ﴿ وَلَا يَحِيقُ المَكْرُ السَّيِّءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ (٤)..

(١) ذكره الطبري في جامع البيان عن الضحاك ١٥٣/٧ وردَّه وقال : والأشبهُ أن تكون هذه الآيات في أمر أهل في أمر المشركين من عَبَدة الأوثان ، لأن أول السورة يدل على أنها في المشركين ، لا في أمر أهل الكتاب من اليهود والنصاري ، والمعنى : لو نزلنا مَلَكاً من السماء فجعلناه في صورة رجل من بني آدم لالتيس عليهم أمرُه ، أمَلَكُ هو أم إنسيُّ . اه. .

وقال ابن عباس: لو أتاهم مَلَك ما أتاهم إلاً في صورة رجل ، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور . ابن كثير ٢٣٧/٣ .

(٢) قال الجوهسري: اللَّبْسُ بالفتح: مصدر قولكَ لَبَسْتُ عليه الأَمر ألبسُ: أي خلطتُ ، وللنَّبسُ أيصاً: اختلاطُ الظلام، وفي الحديث «في الأُمر لُبْسةٌ » أي شبهة ليس بواضح . اها الصحاح ٩٧٣/٣ .

(٣) انظر معاني القرآن للزجاج ٢٥٤/٢ والبحر المحييط لأبي حيان ٢٦/٤ قال : ولا يُستعمل إلا في الشرّ قال الشاعر : وحاقَ بهم من بأس ضبّة حائق .

(٤) سورة فاطر آية رقم ٤٣.

١٢ \_\_وقوله جلّ وعزّ : ﴿ قُلْ لِمَــنْ مَا فِي السَّمَــوَاتِ وَالأَرْضِ ؟ قُلْ لِلَّهِ ﴾ [آية ١٢ ] .

هذا احتجاجٌ عليهم ؛ لأنهم مُقِرُون أنّ ما في السموات والأرض للّه ، فأمر الله النّبيّ \_ عليهم بأنّ الذي خلق ما في السموات والأرض ، قادرٌ على أن يُحييهم بعد الموت(١) .

١٣ \_ ثم قال جلّ وعز : ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [آية ١٢].

لأنه أمهلهم إلى يوم القيامة(١).

ويجوز أن يكون هذا تمام الكلام .

ويجوز أَنْ تكون (ما) هذه تبييناً ؛ لأَنّ قوله : ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ القِيامَةِ لَارْيْبِ فِيهِ ﴾ معناه يُمهلكم ، فهذا من رحمته جلّ وعزّ (٣) .

(١) قال في البحر ٨١/٤ : وهذا السؤال سؤال تبكيت وتقرير ، فإنهم إذا سُئِلوا لم يمكنهم أن يقولوا إلاَّ أن ذلك للهِ ، فيلزمهم بذلك أنه تعالى هو المالكُ وهو المهمكُ ، ثم أمر الله تعالى رسوله بنسبة ذلك لله تعالى ، ليكون أول من بادر بالاعتراف بذلك . اهـ .

أقول هذا الأسلوب يسمي « أسلوب التلقين » فالله جل ثناؤه يلقن رسوله عَلَيْكُم الحجة ليقذف بها في وجه الخصم ، بحيث لا يستطيع التخلص أو التفلت منها ، وذلك بطريق السؤال والجواب وهذا الأسلوب واضح في هذه السورة الكريمة ، فانتبه إليه رعاك الله .

(٢) الأولى ماقاله الطبري ٧/٥٥٠ أن الآية إستعطافٌ من الله تعالى للمعرضين عنه ، إلى الإقبال عليه بالتوبة ، يقول : قضى ربكم أنه بعباده رحيم ، لا يعجّل عليهم العقوبة ، ويقبل منهم الإنابة والتوبة ، وأن رحمتى وسعت كل شيء . اه .

(٣) قَالَ الفراء وغيرُه : يجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله « الرحمة » ويكون مابعدها مستأنفاً على جهة التبيين ، فيكون المعنى : « ليجمعنكم » ليمهلنّكم ، وليأخرنَّ جمعَكُم ، وانظر فتح القدير للشوكاني ١٠٣/٢ ومعاني القرآن للزجاج ٢٥٥/٢ ومعاني الفراء ٣٢٨/١ .

- ١٤ \_\_ وقوله جلَّ وعلا : ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ 1 آية ١٠ ١ .
   أي : ثبت ، وهذا احتجاج عليهم أيضاً (١) .
  - ١٥ ـــ وقولُه جلّ وعزّ : ﴿ وهو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَنُمُ ﴾ 1 آية ٢٠٤ .

كَمَا تَقُولُ : هُو يَرِزُقُ وَلَا يُرِزَقَ (٢) ، ويَعُولُ وَلا يُعَالُ .

ورُوِيَ عن الأعمش أنّه قرأ : وهـو « يُطعِمُ ولا يَطْعَـم » وهـي قراءة حسنة (٣) . أي : ولا يَأْكُل .

١٦ ــ وقولُه جلَّ وعز : ﴿مَنْ يُصَرْفْ عَنْهُ يؤمَئِذِ فقدْ رَحِمَهُ ﴾ [آية ١٦].
 المعنى : من يصرِفْ عنــه العـــذابَ(٤) ، ثمّ حذف لِعلـــم

<sup>(</sup>۱) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ١٤١/٥ : ﴿ وله ما سَكَنَ ﴾ هي من السُّكْنى : ما ثبت واستقَّر وقبالت فرقة : هو من السكون ، لأن الساكن من الأشياء أكثر من المتحرك ، وهذا تخليطٌ ، والمقصدُ في الآية عمومُ كل شيء ، وذلك لا يتأتي ألاَّ أن يكون سكنَ بمعنى استقرَّ وثبت ، وهو قول السدي . وقال الطبري ١٥٨/٧ : والمعنى : وله ملك كلِّ شيء ، لأنه لا شيء من خلق الله إلاَّ وهو ساكنٌ في الليل والنهار . اه .

<sup>(</sup>٢) أي هو تعالى الرازق لعباده من غير احتياج إليهم كقولـه سبحانـه ﴿ مَا أَرْبِـدُ مَنْهُم مَنْ رَزْقٍ وَمَـا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قرأ الجمهور « وهو يُطعِمُ ولا يُطعَم » أي يَرزَقُ ، لأن بعض العبيد يرزق سيده ، فيعمل ويكسب لأجله ، وقرأ عكرمة والأعمش « يُطعِمُ ولا يَطعَم » بفتح الباء أي لا يأكل ، قال الزجاج : وهذا الاختيار عند البصراء بالعربية ، والمعنى : هو يرزق ويُطعم ولا يأكل ، لأنه الحيُّ الذي ليس كمثله شيء . اهر زاد المسير ١١/٣ قال الطبري ١٥٩/٧ : ولا معنى لذلك لقلة القراءة به .

<sup>(</sup>٤) هذا على قراءة « مَنْ يَصْرِفْ » بالبناء للفاعل ، أي من يَصرف الله عنه العذاب ، وهي قراءة حمزة والكسائي ، وقرأ بقية السبعة « مَنْ يُصْرَفْ » بالبناء للمجهول ، وانظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٥٧ والنشر ٢٥٧/٢ .

السامع ، وكذلك معنى ﴿ مَنْ يُصْرَفُ ﴾ .

١٧ \_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا القُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ اللَّهُوْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [آية ١٩].

المعنى : ومَنْ بَلَغَهُ القرآنُ ، ثمَّ حُذِفت الهَاءُ لطول الاسم . وقال مجاهد : ومَنْ أسلم مِن فَصِيحٍ وأَعْجَم (٢) .

ورُوِي عن النّبي \_ عَيْقَةً \_ أنه قال : « بلّغوا القرآنَ عن اللّه حلّ وعزّ ، ومَنْ بَلَغَتُهُ آيةً من كتاب الله ، فقد بلَغه أمرُ الله »(٣) ـ

وقيل : المعنى : ومَنْ بلَغ الحُلُمَ ، كَمَا يُقَال : قد بلَغ الحُلُمَ ، كَمَا يُقَال : قد بلَغ

<sup>(</sup>١) هكذا قال الفراء في معانيه ٣٢٩/١ : ومن بَلَغَه القرآن من غيرَم ، و « مَنْ » منصوبة بالإنذار . اه وقال في البحر ٩١/٤ : و فاعلُ « بَلَغ » ضميرٌ يعود على القرآن ، أي ومن بلغه القرآنُ ، والخطاب في « لأنذركم » به لأهل مكة . اهـ

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري ١٦٣/٧ وفي الدر المنشور ٧/٣ والمراد بالفصيح : العربُ ، لأنهم مشهروون بالفصاحة والبيان .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرازق ، وعبدُ بن حُميد ، وابن أبي حاتم عن قتادة مرفوعاً ، كذا في الـدر المنشور ٧/٣ وأخرجه ابن جرير في جامع البيان ١٦٢/٧ وابن كثير ٢٤٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا القول ابن عطيه ١٥٢/٥ في المحرر الوجيز ، وأبو حيان في البحر المحيط ٩١/٤ ولكنه قول ضعيف ، والراجع ما ذهب إليه جمه ور المفسرين أن المراد : وأوحي إليَّ هذا القرآن ، لأنذركم به يا أهل مكة ، وأنذر كلَّ من بلغه القرآن من العرب والعجم ، قال في التسهيل ٥/٢ : والمقصود بالآية الاستشهاد بالله عز وجل على صدق رسول الله عليه ، وشهادته له التي هي أكبر شهادة المصحة نبوته .

١٨ \_ وقولُه جل وعز : ﴿ الَّذِينَ آئَيْنَاهُـمُ الْكِتَـابَ يَعْرِفُونَـهُ كَمَـا يَعْرِفُونَـ
 أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [آية ٢٠].

ويجوز أنْ يكون المَعْني القرآنَ .

والحديث يدلّ أنّ المعنى : يعرفون النّبيّ صلى اللــه عليـــه وسلم (١) .

ورُوِيَ أَنَّ عمر قال لعبدالله بن سَلام : « أَتعرف محمداً \_ صلى الله عليه وسلم \_ كما تعرف ابنَك ؟ فقال : نعم وأكثر ، بعث الله أمينه في سمائه ، إلى أمينه في أرضه ، بنَعْتِهِ فعرفْته ، وابني لا أدري ما كان من أُمَّه »(٢) .

١٩ \_\_ وقولُه جلّ وعزّ : ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُـمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [ آية ٢٣ ] .

قال أبو إسحاق (٢): تأويل هذه الآية لطيفٌ جدّاً ، أخبر اللهُ جلَّ وعزّ بقصص المشركين وافتتانهم بشركهم ، ثم أخبر أن فتنتَهم

<sup>(</sup>١) هذا هو الأصح والأشهر أن المراد به يعرفون النبي عَيْلَةٌ بصفاته المذكورة في التوراة .

<sup>(</sup>٢) ه عبدالله بن سلام » من أكابر أحبار اليهود ، وقد أسلم رضي عنه ، وفيه نزل قوله تعالى : ﴿ قَلَ كَفَى بِاللهُ شهيداً بيني وبينكم ومَنْ عنده علم الكتابِ ﴾ والأثر عن عمر ذكره المفسرون ، أبو حيان في البحر ٩٣/٤ وابن عطيه في المحرر الوجيز ١٥٥٥ وابن الجوزي في زاد المسير ١٤/٣ وفي بعض الروايات أن عبدالله بن سلام قال لغمر : نزل الأمين من السماء ، على الأمين في الأرض بنعته فعرفتُه ، ولست أشكُ في أنه نبي ، وأما ولدي فلا أدري ما كان من أمه ، فلعلها خانت ، فقبُل عمر رأسه . اهم

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الزجاج وقد تقدمت ترجمته .

لم تكن حين رَأُوْا الحقائق إِلَّا أَن آنَتَفَوْا مِنَ الشِّرك ، ونظيرُ هذا في اللغة أَن ترى إنساناً يُحِبِّ غاوياً ، فإذا وقع في هَلَكةٍ تبرَّأ منه ، فيقول له : ما كانت محبتُك إِيَّاه إِلَّا أَن تبرَّأَتَ منه (١) .

فأمّا معنى قولهم : ﴿ وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ وقال في موضع آخر : ﴿ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ معطوفٌ على ما قبله ، والمعنى : وودّوا أنْ لايكتموا الله حديثاً (٢) . والدليلُ على صحّة هذا القول أنّه :

رُوِيَ عن سعيد بن جبير في قوله : ﴿ وَالَّلَهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ قال : اعتذروا وحلفوا ، وكذلك قال ابن أبي نَجيح وقتاده (٢٠) .

وروي عن مجاهد أنّه قال : لما رَأَوْا الذنوب تُغفر إلّا الشرّك ، والناس يخرجون من النَّارِ إلّا المشركين ، قالوا : ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾(٤) .

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن للزجاج ٢٥٩/٢.

<sup>(</sup>٢) يريد المصنف أنَّ ظاهر الآيتين قد يوحي بالتعارض ، فهنا يقولون ، والله رَبَّنا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ، فقد كتموا ذلك على الله ، وفي آية أخرى يقول ، وَلاَ يكتُمون الله حَدِيثاً ، وقد وفَّق المصنف بينهما ، بأن الآية الثانية ليس فيها كتمان ، وإنما هي متعلقة بما قبلها والمعنى تمنَّوا ألاَّ يكونوا قد كتموا الله حديثاً ، لأن الله فضحهم حين أنطق جوارحهم .

<sup>(</sup>٣) انظر وَاد المسير ١٧/٣ والطبري ١٦٨/٧ قال : اعتذارهم بالباطل والكذب ، فقد فسر قتادة معنى ٥ فتنتهم » بأنها اعتذارهم ، وفسر غيره الفتنة بمعنى القول ، قال ابن الأتباري : فالمعنى : اعتذروا بما هو مُهْلِكٌ ضم ، وسببٌ لفضيحتهم .

<sup>(</sup>٤) الطبري ١٦٧/٧ وابن الجوزي ١٧/٣ والقرطبي ٤٠٣/٦.

وقول بعض أهل اللغة: إنما قالوا هذا على أنهم صادقون عند أنفسهم، ولم يكونوا ليكذبوا وقد عاينوا مَاعَاينوا، وقُطْرُبٌ يذهب إلى هذا القول، وهو قولٌ مردود؛ لأنه قال: لم يكونوا ليكذبوا، وبعدها ﴿ انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾. ويُبيِّنُ لك العَلَط(١) في هذا القولِ قولُه جلَّ وعزَّ: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ ﴾ الآبة.

قال مجاهد : كذَّبهم الله .

وقيل : معنى ﴿ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ : أنه ظاهــر عنده .

٢٠ ـــ وقولـه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ، وَجَعَلْنَا عَلَـــىٰ دَوْقِي قَلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً ﴾ [آية ٢٥].

<sup>(</sup>۱) قول قطرب ضعيف كا بين المصنف ، لأن قوله تعالى ﴿ انظر كيف كذبوا على أنفسهم ﴾ صريحٌ في كذبهم ، والصحيح في هذه الآية ما قاله ابن عباس : يغفر الله لأهل الإحلاص ذنوبهم ، فإذا رأى المشركون ذلك قالوا : تعالوا نقول : ﴿ إِنَّا كُنَّا أَهلَ ذنوبٍ ، ولم نكن مشركين ، فإذا حلفوا حتم الله على أفواههم ، ونطقت أيديهم ، وشهدت أرجلهم بما كانوا يكسبون ، ويؤيده ما جاء في صحيح مسلم ﴿ فيلقى العبد فيقول : أي فُل \_ يعني يا فلان \_ : ألم أكرمك ، وأسوِّدك ، وأزوِّجك ، فيقول : بلى أي ربً ، فيقول : أفظننت أنك ملائمي ؟ فيقول : لا ، فيقول فإني أنساك كا نسيتني ، ثم يلقي الثاني فيقول له مثل ذلك ، ثم يلقى الثالث ، فيقول يارب آمنتُ بك وبكتابك وبرسلك ، وصليتُ وصمتُ وتصدَّقت ، فيقال : ها هنا إذاً ، ثم يُقال له : الآن تبعث شاهداً عليك ، ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليّ ؟ فيختم الله على فيه ؟ ويقال لفخذه ولحمه وعظامه فيختم الله على فيه ؟ ويقال لفخذه ولحمه وعظامه . انطقي ، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ، وذلك الذي سخط الله عليه ؟ صحيح مسلم ؟ ٢٢٨٠/٢ .

 <sup>(</sup>٢) سورة المجادلة آية رقم ١٨.

قيل: فُعِل بهم هذا مجازاةً على كفرهم ، وليس المعنى أنّهم لايسمعون ولا يفقهون ، ولكنْ لَمّا كانوا لاينتفعون بما يسمعون ولا ينقادون إلى الحقّ كانوا بمنزلة من لايسمع ولا يفهم(١) .

ثمَّ خَبَرَ بعنادهم فقال: ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ﴾ ؛ لأنهم لَمّا رَأَوْا القمر منشقاً قالوا: سحرٌ ، فأخبر الله عزّ وجلّ بردّهم الآيات بغير حُجّة ، وقال: ﴿ حَتّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلّا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ فَخَبَر أَنَّ هذا مقدارُ احتجاجهم (٢) .

٢١ \_\_وقولُه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُوْنَ عَنْهُ ﴾ [آية ٢٦ ٠٠ ـ ٢١ \_\_ وقولُه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُوْنَ عَنْهُ ﴾ [ان ٢٦ ع ٠٠ ] لكفار أي : يَنْهُ ونَ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصحيح ، فإن الله سبحانه جعل لهم سمعاً وأبصاراً وأفتدة ، ولكنهم عطّوها فلم ينتفعوا بها بكفرهم وضلالهم كا قال سبخانه ﴿ وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفتدة ، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفتدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله .. ﴾ الآية سورة الأحقاف ٢٦ قال أبو حيان في البحر ٤/٩٠ : أخبر تعالى أنهم من الغباوة في حدّ من قلبه في كنان ، وأذنه صمّاء ، والظاهر أن الغطاء والصمّم هنا ليس حقيقة ، بل ذلك من باب استعارة المحسوس للمعقول ، حتى يستقر في النفس ، استعار الأكنة \_ الأغطية \_ لصرف قلوبهم عن تدبر آيات الله ، والثقل في الأذن لتركهم الإصغاء إلى سماعه ، ألا تراهم قالوا ﴿ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوّا فبه ﴾ فلمّا لم يتدبروا ولم يُصْغوا ، كانوا بمنزلة من على قلبه غطاء ، وفي أدنه وقر . اهوانظر تفسير ابن عطيه ١٦٣/٥ .

<sup>(</sup>٢) المراد أسهم بلغوا المكابرة والعناد إلى درجة أنهم إذا جاءوك مجادلين ، يقولون عن القرآن : ما هذا الأ خرافات وأباطيل الأولين ، جمع أسطورة وهي الخرافة ، قال الجوهري : الأساطير : الأساطير والتُرهاتُ .

عن اتِّباعِ النَّبِيِّ عَلِيْقِيٍّ ، ويبعدون عنه(١) .

**قال مجاهد** : يعني به قريشً<sup>(۱)</sup> .

وكذلك قال قتادة والضّحّاك : يعني به الكفّار (٣) .

وروى سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: أخبرني مَنْ سَمِعَ ابن عبّاس يقول: نزلت في « أبي طالب » كان ينهي عن أذى النبيّ صلى الله عليه وسلم، ويتباعد عنه(٤).

والقولُ الأول أشبهُ ؛ لأنه متّصل بأخبار الكفار وقولهم(٥).

<sup>(</sup>۱) هذا قبول بن عباس ، والضحاك ، وابن الحنفية ، كما ذكره الطبري في جامع البيان ١٠٠/٧ وابن عطيه في المحرر الوجيز ١٦٥/٥ وأبو حيان في البحر المحيط ١٠٠/٤ وقال مجاهد ، وقتادة ، وابن نهد : الضمير يعود إلى القرآن ، والمعنى : أنهم ينهون غيرهم عن الإيمان بالقرآن ، واتباعه ، وتدبره ، ويبتعدون بأنفسهم عنه ، وهو اختيار أبي حيان في البحر ، قال بدليل ماقبله « أن يفقهوه » .

<sup>(</sup>٢) (٣) هذا هو قول الجمهور ، وهو اختيار الطبري ، أي المراد به كفار قريش ، وانظر جامع البيان . ١٧٣/٧ .

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري ١٧٣/٧ عن ابن عباس قال : « نزلت في أبي طالب ، كان ينهي المشركين أن يؤذوا محمداً ، وينأى عمّا جاء به » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٢٠/٣ وابن عطيمه ١٦٥/٥ .

أقول : ويُضعف هذا القول أن اللفظ في الآية الكريمة جاء بصيغة الجمع « وهم ينهون عنه » وأبو طالب فردٌ ، فيصبح الضمير كناية عن واحد وهـو خلاف اللفـظ ، ولـو أراد أبـا طالب لقـال : وهو ينهى عنه وينأى عنه .

<sup>(</sup>٥) وهذا ما رجحه الطبري في جامع البيان ١٧٣/٧.

٢٣ \_ ثم قال جلّ وعزّ : ﴿ وَمَا يَشْغُرُونَ ﴾ [آية ٢٦ ] .

أي : وما يشعرون أنّ وَبالَ ذلك يرجع عليهم .

٢٤ \_\_ وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ النَّارِ ﴾ [آية ٢٧] · في معناه ثلاثة أقوال :

١ ـــ منها أن معنى ﴿ وُقِفُوا عَلَىٰ النَّارِ ﴾ أدخلوهـ (٢) ، كما
 يُقال : وقفتُ على ما عند فلان ، أي : عرفتُ حقيقته .

٢ \_ وقيل: معناه رَأُوْها.

- وقيل : جازوا عليها وهي من تحتهم $^{(7)}$  .

(١) ما بين الحاصرتين غير موجود في الأصل ، وأثبتناه من الهامش .

<sup>(</sup>٢) ذهب الطبري ١٧٤/٧ إلى أن معنى « وُقفُوا على النَّارِ » أي حُبِسُوا فيها ، قال : و « على » بمعنى «في» كما قال سبحانه ﴿ واتَّبَعُوا ما تَتْلُو الشَّيَاطِينُ على مُلْكِ سُلَيْسُانَ ﴾ أي في ملك سليمان ، وقال في البحر ١٠١/٤ ﴿ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ ﴾ معناه عند الجمهور : حُبِسوا على النار .

<sup>(</sup>٣) ذكر هذه الوجوه الزجاج في معانيه ٢٦٢/٢ ورجَّع القول الأول ، ونصُّ عبارته : ﴿ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ ﴾ يحتمل ثلاثـة أوجـه : جائـزٌ أن يكونـوا عاينوهـا ، وجائـزٌ أن يكونـوا عليها وهـي تحتهم ، والأُجودُ أن يكون معنى ﴿ وُقِفُوا على النَّارِ ﴾ أُدْخِلوها فعرفوا مقدار عدابها ، كما تقول في الكـلام : قد وقفتُ على ما عند فلان ، تريد : قد فهمتُه وتبيّنتُه . اهـ .

٢٥ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُ وَلَا نُكَذَّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا 
 وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آية ٢٧].

المعنى: ونحن لانكذّبُ بآيات ربّنا ، رُدِدْنا أو لم نُرَدّ().
قال سيبويه: ومثلُه: دعني ولا أعود ، أي ولا أعود تركتني أو لم تتركني .

ومن قرأ: ﴿ وَلَا نُكَذَّبَ بِآيَاتِ رَبُنَا وَنَكُسُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ . فمعناه عنده : ياليتنا وقع لنا الرَّدُّ وأن لانكذبَ . قال أبو إسحاق : وفيه معنى : إنْ رُدِدْنا لم نكذّب(٢) . وقرأ ابن عامر : ﴿ يَا لَيُتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبَ بِآيَاتِ رَبُنَا وَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ بالنصب .

وقرأ عبدالله بن مسعود : ﴿وَلا نُكَذَّبُ بِآيَاتِ رَبُّنَا وَنَكُونُ مِنَ المؤمنين ﴾(٣) .

<sup>(</sup>١) هذا المعنى على رأي من قرأ 8 ولا تُكذَّبُ بآياتِ ربنا ونكونُ ، بالرفع فيهما ، وهي قراءة ابن كثير ، ونافع ، والكسائي ، وقرأ ابن عامز ، وحمزة ، وعاصم 8 ولا نكذَّب .. ونكونَ ، بالنصب فيهما ، وكلاهما من القرءات السبع ، وانظر النشر ٢٥٧/٢ والسبعة لابن مجاهد ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للزجاج ٢٦٣/٢ ففيه توضيح لهذا القول ، قال : فأمًّا النصب فعلى ٥ يا ليتنا نردُه، على معنى التمني ، كما تقول : ليتَك تصيرُ إلينا ونكرِّمك ، المعنى : ليتَ مصيرَكَ يقع ، وإكرامَنا ، ويكونُ معنى الآية : ليتَ ردَّنا وقع ، وأن لا نكذِّب أي إن رُددنا لم نكذَّبْ . اه. .

<sup>(</sup>٣) هذه من القراءات السبع كما في النشر ٢٥٧/٢ والسبعة لابن مجاهد ص ٢٥٥ .

وقــراً أُبَـيَ بن كعب : ﴿ ولا نكذُّبُ بِآيَاتِ رَبُّنَا أَبَداً ﴾ (١٠) . ٢٦ ـــ وقـــال جلّ وعـــزّ : ﴿ بَـــلْ بَدَا لَهُـــمْ مَا كَائـــوا يُخْفُـــــونَ مِنْ قَبُلُ ﴾ [آية ٢٨] .

المعنى : بل ظهر للذين اتبعوا الغُواة ، ما كان الغُواة يُخفون عنهم من أمر البعث والقيامة (٢) ، لأن بعده : ﴿ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ (٢) .

وقال بعض أهل اللغة : ولو رُدُّوا لعادوا لما نُهوا عنه ، فيه شيءٌ محذوفٌ ، والمعنى : ولو رُدُّوا قبل أنْ يعاينوا العذاب ؛ لأنهم لايكفرون بعدما عاينوا .

وهذا القولُ مردودٌ ؛ لأنَّ الله جلَّ ثناؤه أخبر عنهم أنهم يقولون

<sup>(</sup>١) هذه ليست من القراءات السبع ، وإنما هي من الشواذ ، فلا تجوز القراءة بها ، ومعنى الآية على الأشهر والأظهر : لو ترى يا محمد هؤلاء المشركين ، حين حُبسوا على النار ، لرأيت أمراً عظيماً تشيب الرءوس ، حُذف الجواب ليكون أبلغ في التهويل ، وعندها تمنوا الرجوع إلى الدنيا ، ليعملوا عملاً صالحاً ولا يكذبوا بآيات الله ، ويتداركوا الزّل .

<sup>(</sup>٢) قال الطبري ١٧٦/٧ ; يقول تعالى ذكره : ما قصدُ هؤلاء الجاحدين ، في قولهم إذا وُقفوا على النار ﴿ يا ليتنا نردُّ ولا نكذَّب بآيات ربنا ﴾ الأسى والندم على ترك الإيمان بالله ، لكنْ بهم الإشفاقُ مما هو نازل بهم من عقاب الله ، على معاصيهم التي كانوا يخفونها عن أعين الناس ، فأظهرها الله على ريوس الأشهاد وفضحهم بها . اه.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن كثير ٣ ٢٤٣/٣ : ٥ يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار ، وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال ، ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال ، فعند ذلك قالوا ﴿ يَا لِيَنَا نَرِدُّ وَلَا نَكَذَّب بآيات ربنا ﴾ يتمنون أن يُردُّوا إلى الدنيا ليعملوا صالحاً، وظهر لهم حينتيذ ما كانوا يُخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة ، وإن أنكروها في الدنيا ٤ . اه .

هذا يوم القيامة ، وقد خبّر جلّ وعزّ عن إبليس أنه كفر بعدما رأى ، وعنهم أنهم كفروا عناداً وإيثاراً للرئاسة(١) .

٢٧ ـــ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَةً ﴾ [آية ٣١].

البغتة: الفجاءة.

يَقال : بَغَتَهم الأَمْرُ يَبْغَتُهم بَغْتاً وبَغْتَةً (٢) .

٢٨ ــ ثمّ قال جلّ وعزّ : ﴿ قَالُوا يَا حَسْرَتُنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾ [آية ٣١] الفائدةُ في نداء الحسرة وما كان مثلها ممّّا لايُجيبُ أنّ العرب إذا أرادت تعظيم الشيء ، والتنبية عليه ، نادته ، ومنه قولهم : يَا عَجَبَاه (١) .

قال سيبويه : إذا قلت : يا عَجَبَاه فمعناه أَحْضُر وتَعالَ يا

<sup>(</sup>١) كا قال سبحانه عن فرعون وأتباعه ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلُوًا ﴾ النمل آية

<sup>(</sup>٢) في الصحاح ٢٤٣/١ : البغتُ : أن يَفجأك الشيَّ ، تقول : بغَته أي فَاجأه ، ولقيتُه بغتةُ أي فجأة ، وللباغتةُ : المفاجأة ، ويُقال : لستُ آمنُ مِنْ بغتات العدوِّ أي فجآته ، وقال الشاعر : ولكنَّه ماتـــوا \_ ولم أدر بغتــةً وأفظ عُ شيَّ حين يَفْجَــؤُك البَــغَتُ

<sup>(</sup>٣) قا ابن عطيه في المحرر الوجيز ٥/١٧٦ : « ونداءُ الحسرة على وجه تعظيم الأمر وتشنيعه ، وكأنَّ الذي يُنادي الحسرة ، أو العجب ، أو السرور ، أو الويل ، يقول : اقربي أو احضري فهذا وقتك وزمنك ، وفي ذلك تعظيم للأمر على نفس المتكلم وعلى سامعه ، وهذا التعظيم على النفس والسامع هو المقصود بنداء الجمادات ، كقولك : يا دار ، وبا رَبَّعُ ، وفي نداء ما لا يعقل كقولم : يا جَمَل ، ونحو هذا » . اه وانظر ايضاً البحر المحيط ١٠٧/٤ .

عجبُ ، فإن هذا من أزمانك ، فهذا أبلغ من قولك : تعجَّبتُ ، ومنه قول الشاعر :

فيا عَجَبَاً مِنْ رَحْلِهِ المُتَحَمِّلِ (١)

٢٩ \_\_ وقوله جلّ وعز : ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ﴾ [آية ٣١].

واحـد الأوزار : وِزْرٌ ، والفعـل منـه وَزَرَ يَزِرُ ، يراد به الإثم ، وهو تمثيلٌ (٢) ، وأصله الوَزَرُ ، وهو الجَبَل .

ومنه الحديث في النساء اللواتي خرجن في جنازة ، فقال لهنّ : « ارْجعْنَ مَوْزوراتٍ غير مأجورات » (٢) .

قال أبو عبيد : والعامة تقول : « مأزوراتٍ »(٤) كأنه لا وجه له عنده ؛ لأنه من الوزر ، ومنه قيل : وزير ، كأنه يحمل الثقل عن صاحبه .

رع) هذا من باب التمثيل ، شبّه تعالى ذنوبهم وجرائمهم بأحمال ثقيلة يحملونها على ظهورهم ، وقيل : إنه على الحقيقة ، يُصوَّر للكافر عملُه في أقبح صورة وأنتنها ، فيقول له : من أنتَ ؟ فيقول : أنا عملك الحبيث ، طالما ركبتني في الدنيا فأنا أركبك اليوم .. الخ وانظر تفسير ابسن كثير عملك الجبيث ، طالما ركبتني في الدنيا فأنا أركبك اليوم .. الخ وانظر تفسير ابسن كثير

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه ، وأخرجه أبو يعلى في مسنده ، ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير ٥ ارجعُن مأزورات غير مأجورات، وأمًا ما رواه المصنف ٥موزورات، فهو على الأصل ، وليست رواية الحديث كما أوردها

 <sup>(</sup>٤) قال المناوي في شرح الجامع الصغير ٤٧٣/١ : « مأزورات » أي آثمات ، والقياسُ مُوْزُورات ،
 لأنه من الوِزْرِ ضدُّ الأجرِ ، وإنما قُصد الازدواج لقوله « غَيْرَ مأجوراتٍ » والمشاكلةُ بين الألفاظ من مطلوبهم . اهـ .

## ٣٠ ـــ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ ﴾ [ آية ٣٣ ] .

هكذا روي عن على بن أبي طالب \_ رضوان الله عليه \_ أنه قرأ () ، وهو اختيار أبي عبيد ، واحتّج بأنه رُوِيَ أَنَّ أَبِا جهل قال للنّبيّ \_ صلى الله عليه وسلم \_ : إِنّا لانُكْذِبُكَ ، ولكنّا نكذّبُ ما جئتَ به ، فأنزل الله عزّ وجلّ ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذَّبُونَكَ ﴾ (٢) .

وقد نحُولفَ أبو عبيد في هذا ، وروي « لانُكَذِّبُكَ » فأنزل الله جلّ وعز ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾ (٢) ، ويقويٌ هذا أنه رويَ أنّ رجلاً قرأ على ابن عبّاس ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ ﴾ ، فقال له ابن عبّاس :

<sup>(</sup>١) هذه قراءة نافع والكسائي ﴿ لا يُكْذِبونك ﴾ بالتخفيف ، وقراً بقيه السبعة بالتشديد «لايُكَذِّبونَك » وكلا القراءتين سبعية ، وانظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢٥٨/٢ والسبعة لابن مجاهد صد ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) روى القرطبي ٢/٦ ٤٤ عن أبي ميسرة ، أن رسول الله على على جهل وأصحابه ، فقالوا : يا محمد ، والله لا نكذّبك وإنك عندنا لصادق ، ولكنْ نكذّب ما جئت به ، فنزلت هذه الآية هو فإنهم لا يُكذّبوك ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون في وروى ابن الجوزي في تفسيره ٢٨/٣ عن السدي أن ٥ الأحنس بن شريق » لقي أبا جهل ، فقال الأحنس : يا أبا الحكم ، أحبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب ؟ فليس ههنا من يسمع كلامك غيري ، فقال له أبو جهل : والله أن محمداً لصادق وما كذب قط ، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء ، والسقاية والحجاية ، والنبوة ، فماذا سيكون لسائر فريش ؟ فنزلت هذه الآية ﴿ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ، فإنهم لايكذّبونك ، ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون في وانظر تفسير ابن كثير ٢٤٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) قال الزجاج في معانيه ٢٦٦/٢ : معنى « كذَّبتُه » : قلت له : كذبتَ ، ومعنى « أكذبتُه » ادَّعيت أنَّ ما أتى به كذبٌ ، وتفسير قوله ﴿ لا يُكَذَّبونَكَ ﴾ أى لايقدرون أن يقولوا لكَ فيم أنبات به كَذَبْتَ ، ووجه آخر أنهم لا يكذَّبونك بقلوبهم أي يعلمون أنك صادقً .

﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾ ؛ لأنهم كانوا يسمّون النبي \_ عَيْضَةٍ \_ الأمين(١) .

ومعنى ( يُكْذِبُونَكَ ) عند أهل اللغة : يَنْسِبُونَكَ إلى الكذب ، ويروُّون عليكَ ما قلت .

ومعنى ( لا يُكَذِّبُونَكَ ) : لايجدونك كاذباً ، كما تقول : أَحْمَدْتُه ، إذا وجدتُه محموداً<sup>(٢)</sup> .

ويجوز أن يكون معنى المخففة : لايبيّنون عليك أنك كاذبٌ ؟ لأنه يقال : أكذبتُه ، إذا احتججتَ عليه وبيّنتَ أنه كاذب(٣) .

حدثنا محمد بن جعفر الأنباري حدثنا شعيب بن أيوب الواسطي عن معاوية بن هشام عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال: قال أبو جهل للنبي - عَلَيْكُ -:

إنّا لا نُكْذِبُكَ ولكن نُكَذّبُ ما جئت به ، فأنزل اللهُ عزّ وجلّ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن ، كذا في الدِر المنثور ١٠/٣ وروى نحوه عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأنباري : كان الكسائي يقول : كذَّبْتُ الرجل : إذا نسبته للكذب، وصنعةِ الأباطيل، وأكذبتُه : إذا أخبرتَ أن الذي يحدَّث به كذبٌ ، ليس هو الصانع له ، وقال غير الكسائي : يُقال : أكْذبتُ الرجل : إذا أدخلتَه في جملة الكذابين ، ونسبته إلى صفتهم ، كا يقال : أبخلتُ الرجل : إذا أسبتَه إلى البخل ، قال الشاعر :

فَطَائِفَ ـــ قُ قَد أَكُفَ ــ رُونِي بِحُبِّكُ ـــ مُ وطَائِفَ ــ قُ قَالَ ـــ وا : مُسَيَّ ومُــــ لْنِبُ وانظر زاد المسير ٢٩/٣ ،

<sup>(</sup>٣) انظر جامع الأحكام للقرطبي ٤١٦/٦ والبحر المحيط ١١٢/٤ وتفسير ابن عطية ١٨١/٥ ففيها تفصيل وتوضيح لأقوال المفسرين وعلماء اللغة .

﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُ وَنَكَ ، وَلَكِ نَّ الظَّالِمِينَ بَآيَاتِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَكِ نَّ الظَّالِمِينَ بَآيَاتِ اللَّهِ اللَّهِ عَدُونَ ﴾ (١) .

والقول في هذا مذهب أبي عُبَيْد ، واحتجاجه لازم ؛ لأن عليًّا هذا مذهب أبي عُبَيْد ، واحتجاجه لازم ؛ لأن عليه مع عليه معليه الذي روى الحديث ، وقد صحّ عنه أنّه قرأ بالتخفيف (٢) .

وحكى الكسائي عن العرب : أكذبتُ الرّجلَ ، أخبرتُ أنه جاء بالكذب ورواه، وكذَّبتُه : أخبرتُ أنه كاذب (٣) .

٣١ \_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ فِإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّمَاً فِي السَّمَاءِ ﴾ [آية ٣٥] .

قال قتادة : النَّفقُ : الشِّرْبُ في الأرضِ ، والسُّلَّمُ : الدَّرجُ .

وكذلك هو في اللغة ، ومنه النافقاء : أحدُ جُحَرِ اليربوع(١).

<sup>(1)</sup> الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك ٣١٥/٢ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وذكره الطبري في جامع البيان ١٨٢/٧ ووقفه على ناجية ولم يرفعه لعلي، وذكره السيوطي في المدر المنثور ٩/٣ عن على رضي الله عنه، وعزاه إلى الترمذي، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والحاكم، وانظر أيضاً تفسير ابن كثير ٣٤٥/٣.

<sup>(</sup>٢) هذه من القراءات السبع كما بيبًّا ، وهي قراءة نافع والكسائي .

<sup>(</sup>٣) هكذا ذكر الطبري ١٨٠/٧ قال : واختلفت القراء في قراءة ذلك ، فقرأ جماعة ٥ لا يُكْذِبونَك ١ بالتخفيف بمعنى أنهم لا يكذبونك فيما أتيتهم به من وحي الله ، بل يعلمون صحته ، ولكنهم يجحدون حقيقته ، وكان بعض أهل العلم بكلام العرب ، يحكي عن العرب أنهم يقولون : أكذبتُ الرجل : إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه ، ويقولون : كذّبته : إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه ، ويقولون : كذّبته : إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه ، الهدين الرجل المدينة المرحل المدينة المراد المدينة المدي

<sup>(</sup>٤) قال في البحر ١١٤/٤ : النَّفقُ : السِّربُ في داخل الأرض الذي يتوارى فيه ، والنَّافقاءُ ممدودٌ وهو ...

قال أبو إسحاق : والسُّلَمُ : مشتَّقٌ من السَّلَامة ، كأنه يُسْلمِك إلى الموضع الذي تريد(١) .

والمعنى: إن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سُلَّماً في السماء فتأتيهم بآية فآفعل . ثم حُذف هذا لِعلْم السامع (٢) ، أي ليس لك من الأمر شيءً .

٣٢ \_ ثم قال جلّ وعزّ : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَىٰ الهُدَىٰ ﴾ [آية ٣٥] وعزّ أَنْ أي : لأراهم آيةً تضطرهم إلى الإيمان ، ولكنّه أراد جلَّ وعزّ أَنْ يثيب من آمن منهم ومن أحسن .

ويجوز أن يكون المعنى لَطَبَعَهُمْ على الإيمان (٢).

٣٣ \_ ثم قال جلّ وعزّ : ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾ [أية ٣٦] . وقل جلّ وعزّ : ﴿اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>=</sup> أحد مخارج جُحر اليربوع ، والسُّلَمُ : المصعدُ قال السدي ، وقال قتادة : السدَّرجُ ، وفي الصحاح ١٥٦٠/٤ النَّفقُ : سرب في الأرض له مخمص إلى مكان ، وفي المشل « ضلَّ دُريصٌّ نَفَقَه » أي جحره ، والنافقاءُ : إحدى جِحَرةِ اليربوع . اهـ .

<sup>(</sup>١) انظر معاني الزجاج ٢٦٧/٢.

<sup>(</sup>٢) جواب الشرط محذوف لدلالة المعنى عليه ، وتقديره : فافعل ، كما تقول لصديق لك : إن شئتَ تقومُ بما إلى فلان نزورُه أي فافعل ، قال ابن عطية : وحدف جواب الشرط إيجازاً لفهم السامع به ، تقديره فافعل ، أو فدونك . اهم . المحرر الوجيز ١٨٨/٥ .

<sup>(</sup>٣) المراد من الآية بيان أن أمر الإيمان بيد الرحمن ، فلو أراد الله لهداهم إلى الإيمان ، إمَّا بأن يخلفهم مؤمنين ، وإمَّا بأن يكسبهم الإيمان بعد كفرهم ، بأن يشرح صدورهم له ، والآية ردُّ على القدَّرية المنكرين للقضاء والقدر ، الذين يقولون : لا خلق لله في أفعال البشر ، وانظر البحر المحيط المركزين للقضاء والقدر ، الذين يقولون : لا خلق لله في أفعال البشر ، وانظر البحر المحيط المركزين للقضاء والقدر ، الذين يقولون : لا خلق لله في أفعال البشر ، وانظر البحر المحيط المركزين للقضاء والقدر ، الذين يقولون : لا خلق لله في أفعال البشر ، وانظر البحر المحيط المركزين للقضاء والقدر ، الذين يقولون : لا خلق لله في أفعال البشر ، وانظر البحر المحيط المركزين للقراء عليهم .

<sup>(</sup>٤) الطبري ١٨٦/٧ عن الحسن قال: « الذين يسمعون » المؤمنون ه والموتى » الكفار.

يسمعون سماع قبول(١).

٣٤ \_ ثم قال جلَّ وعزَّ : ﴿ والمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ﴾ [آية ٣٦] · قال الحسن ومجاهد : يُراد به الكُفَّار . وقال غيرهما : يُرادُ بهِ كلُّ ميَّتٍ (١) .

٣٥ \_ وقولُه جلّ جلاله : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ ، وَلَا طَائِرٍ يَطَيرُ وَهِ صَائِرٍ يَطيرُ اللهِ عَنَاحَيْهِ ، إِلَّا أُمَمَّ أَمْثَالُكُمْ ﴾ [آية ٣٨] .

وأكثرُ أهل التفسير يذهب إلى أن المعنى : أنهم يُخْلَقون كما يخْلَقون كما يخْلَقون ، ويُبْعثون كما يُبْعثون .

وكذلك قال أبو هريرة : يحشر الله جلَّ وعز يوم القيامة ، الطير ، والبهائم ، فيبلغ من عدله أنْ يأخذ من القَرْناء للجّماء ، ثمّ

<sup>(</sup>۱) هذا هو الصحيح أن المراد بالسماع سماع القبول والإصغاء ، لا مطلق السماع المجرد عن الانتفاع ، وقد قال قتادة : هذا مثل المؤمن ، سَمِع كتاب الله ، فانتفع به ، وأحد به وعَقَله ، ومثل الكافر ، أصمُّ أبكم ، لا يبصرُ هُدىً ، ولا ينتفع به . اهد الطبري ١٨٦/٧ .

<sup>(</sup>٢) هذا القول ضعيف والراجع ماقاله الحسن ومجاهد ، وهو قول جمهور المفسرين ، أن الآية مشلّ ضربه الله للمؤمن والكافر ، فالمؤمن كالحي ، والكافر كالميت ، ويشهد لذلك قوله سبحانه في لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين في قال الحافظ ابن كثير ٣٤٨/٣ ﴿والموقى بيعثهم الله في يعني بذلك الكفار ، لأنهم موتى القلوب ، فشبههم الله بأموات الأجساد ، وهذا من باب التهكم والإزدراء بهم ، وكذلك قال الطبري ١٨٥/٧ المراد بالموتى الكفار ، فجعلهم تعالى في عداد الموتى ، الذين الايسمعون صوتاً ، ولا يعقلون دعاءً ، ولا يفقهون قولاً . اه. .

يقول : كوني تراباً ، فعند ذلك يقول الكافر : ﴿ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَاً ﴾ (١) .

وقال مجاهد في قوله جلَّ وعـزَّ : ﴿ إِلَّا أُمَــمٌ أَمْثَالُكُــمْ ﴾ قال : أصنافٌ ، لهنَّ أسماء تُعْرَف بها كما تُعْرَفون (٢) .

ومعنى ﴿ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ على التوكيـد ؛ لأنك قد تقـول : طرت في خاجتي (٣) .

٣٦ \_ وقولـه جلّ وعزّ : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَشَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ أَوْ أَتَشَكُمُ السَّاعَةُ ﴾ [آية ٤٠] .
والمعنى : أو أتتكم الساعة التي تُبعثون فيها .

٣٧ \_ ثُم قال جلّ وعزّ : ﴿ أَغَيْرَ الَّلهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ . [آية ٤٠] .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه عبدالرازق ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وهو موقوف على أبي هريرة ، ورواه الطبري في جامع البيان ١٨٨/٧ وابن كثير في تفسيو ٢٤٩/٣ والسيوطي في الدر المنشور ١١/٣ أقول : ويشهد له ماجاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « لَتَوَدُّنُ الحقوقَ إلى أهلها يوم القيامة ، حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ، صحيح مسلم ١٩٩٧/٤ والترمذي رقم ٢٤٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الطبري عن مجاهد ١٨٧/٧ وزاد المسير ٣٥/٣ والدر المنثور ١٠/٣ ونقل في البحر ١٢٠/٤ عن مكي أنها أم أمثالنا في معرفة الله وعبادته، وهذا قول أبي عُبيدة ، ونقله الواحدي عن ابن عباس أن المماثلة حصلت من حيث إنهم يعرفون الله ويحمدونه ويوحدونه ويسبِّحونه .

<sup>(</sup>٣) قال ابن جرير في جامع البيان ١٨٩/٧ : ﴿ فَإِنْ قِيلَ : مَا الْفَائِدَةُ مَنْ ذَكُرُ الْجِنَاحِينَ ؟ وَهَلَ يَطْيِرُ الطَّائِرِ إِلاَّ بَجِنَاحِيهِ ؟ قلت : إِنَّ الله تعالى أُنزل كتابه بلسان قوم وبلغاتهم ، ومنا يتعارفونه بينهم ، والعرب إذا أرادوا المبالغة في الكلام أكدوه فقالوا : كلمت فلاناً بفمي ، ومشيتُ إليه برجلي ، وضربته بيدى ، فخاطبهم تعالى بنظير ما يتعارفونه في كلامهم ، ويستعملونه في خطابهم » .

في هذا أعظم الاحتجاج عليهم ؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام ، فإذا وقعوا في شدّة دعوا الله(١) .

٣٨ \_ وقال جلّ وعزّ : ﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ ﴾ [آية ٤١] .

هذا مجازٌ ، والمعنى : فيكشف الضرّ الذي من أجله دعوتموه ، وهو مِثْلُ : ﴿ وَاسْأَلِ القَرْيَةَ ﴾ في المجاز (٢) .

٣٩ \_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْـلِكَ ، فَأَخَذْنَاهُـمْ بِالبَأْسَاءِ وَالضَرَّاءِ ﴾ [آية ٤٢] .

قيل: البأساء: الجوع والفقر، والضَرَّاء: نقص الأموال، والأنفس بالمرض، والثمرات (٣).

. ٤ \_ ثم قال جلَّ وعزَّ : ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ [آية ٤٢ ] .

<sup>(</sup>۱) يريد أن في هذه الآية إقامة الحجة على الكفار ، حيث يعبدون الأوثان ولأصنام ، فإذا وقعوا في كرب أو شدَّة ، دعوا الرحمن وتركوا الأوثان ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وتنسون ماتشركون ﴾ أي تنسون آلهتكم المزعومة ، فأقام عليه الحجة في عبادة مالا يسمع ولا ينفع ، ولا يدفع عن عباده شيئاً ، وتلك حجة دامغة .

<sup>(</sup>٢) هذا رأي الزجاج كذا هو في معانيه ٣٧١/٢ قال : وهذا على إتساع الكلام متـــل ﴿ واسْأَلِ القرية ﴾ المعنى : سل أهل القرية ، أي أنه مجاز على حذف المضاف .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن كثير ٢٥١/٣ : ﴿ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالبَّاسَاءِ ﴾ يعني : الفقر ، والضيق في العيش ﴿ والضَّرَاءِ ﴾ وهي الأمراض ، والأسقامُ ، والآلام . اه. .

أي ليكون العباد على رجاءٍ من التضرع<sup>(١)</sup> .

وأعَلهَ اللهُ النَّبيَّ أنه قد أرسل قبله رسولاً إلى قوم ، بلغ من قسوتهم أنْ أُخذوا بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا (٦) .

٤٢ \_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ ، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾[آية ٤٤] .

قال مجاهد : من رخاء الدنيا ويُسْرها(٤) .

والتقديرُ عند أهل اللغة : فتحنا عليهم أبواب كُلِّ شيءٍ كان

<sup>(</sup>١) يريد المصنف أن الترجّي من المخلوق لا من الحالق ، فإنَّ أصل « بعلَّ » للترجي ، والترجّي من الله غير جائز ، لأن الله يأمر ولا يرجو ، فلـذلك فسَّره المصنف برجاء العباد ، قال ابن عطيه ٥/٩٩ : والترجي في « لعلَّ » في هذا الموضع ، إنما هو على معتقد البشر ، أى لو رأى أحد ذلك لرجا تضرعهم بسببه .

<sup>(</sup>٢) «الولا» هَنا بمعنى «هلًا» ، فهى للتحضيض ، وليست حرف امتناع لوجود ، قال السطبري المرك ولولا هنا بمعنى « فلولا » في هذا الموضع : فهَلاً ، والعربُ إذا أُولتُ « لولا » إسماً مرفوعاً ، جعلت مابعدها خبراً ، فقالت : لولا أخوك لرزتك ، ولولا أبوك لضربتك ، وإذا أولتها فعالاً أو لم تُولها إسماً ، جعلوها استفهاماً فقالوا : لولا جئتنا فنكرمك بمعنى هلاً ، ومنه قوله سبحانه ﴿ لولا أخرتني إلى أجل قريب ﴾ اه .

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي ٤٢٥/٦ : وهذا عتمابٌ على ترك الدعماء ، وإحبمار عنهم أنهم لم يتضرعوا إلا حين نزول العذاب .

<sup>(</sup>٤) الطبري في مجاهد ١٩/٧ والسيوطي في الدر المنثور ١١/٣ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر .

مغلقاً عنهم<sup>(١)</sup> .

٤٣ \_ وقولُه جلَّ وعزَّ : ﴿ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ [آية ٤٤].

قال أبو عبيدة : المبلسُ : الحزينُ النادم(٢) .

قال الفرّاء: المبلسُ: المنقطعُ الحُجَّة (٣) .

٤٤ \_\_ وقولُه جلَّ وعزَّ : ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ القَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [آية ٤٥] \_ الدابر في اللغة : الآخِرُ ، يُقالُ : دَبَرهم يدبرهم ، إذا جاء آخِرهم (٤٠) .

وفي الحديث عن عبدالله بن مسعود : « من الناس من لايأتي الصلاة إلّا دَبَرِياً » أي في آخِر الوقت(٥) .

(١) انظر معاني الزجاج ٢٧٢/٢ قال ابن كثير ٢٥١/٣ : ﴿ فتحنا عليهم أبواب كل شيء ﴾ أي فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون ، وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم ، عياذاً بالله من مكره ! ..

(٢) انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة ١٩٢/١ واستدل بقول العجاج: «قال نعم أعرفه وأَبْلَسَا ».

(٣) معاني القرآن للفراء ٣٣٥/١ ولفظُه : المبلسُ : اليائس المنقطع رجاؤه ، ولـذلك قيـل للـذي يسكتُ عند انقطاع حجته ، ولا يكون عنده جواب : قد أُبْلِس . اهـ .

(٤) في الصحاح ٣٠/٢ : ودُبرُ الأمر : آخرهُ ، وقطع الله دابرَهُم أي آخر من بقي منهم .اهـ .
 قال الشاعر :

فَأَهْلِكُوا بِعَــــــذَابِ حصَّ دَابِرَهُــــــم فَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ دَفْعًا ولا الْتَصَرُوا

(٥) في النهاية لابن الأثير مادة دبر ٩٨/٢ : " لا يأتي الصلاة إلا دَبْرِياً » يُروى بفتح الباء وسكونها ، وهو منسوب إلى الدبر آخر الشيء ، وفتح الباء من تغييرات النسب اهـ وفي الصحاح ٢٥٣/٢ . قال أنو ريد : يُقال : فلانٌ لا يُصلِّى الصلاة إلاَّ دَبَرِياً بالفتح أي في آحر وقتها ، والمحدِّثون يقولون دُبُرِياً بالضم اهـ .

وقوله جلّ وعــز : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُــمْ إِنْ أَخــذَ اللَّــهُ سَمْعَكُــمْ ، وقوله جلّ وعــز : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُــمْ إِنْ أَخــذَ اللَّـهُ سَمْعَكُــمْ ، وَخَمْعَلَى قُلوبِكُمْ ، مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ﴾؟ [آية ٢٤] . المعنى : مَنْ إِلهٌ غير الله يأتيكم بما أُخِذ منكم ؟ والهاء كناية عن المصدر ، فلذلك وُحِّدَتْ (١) .

ويجوز أَنْ يكون تعود على السمع مثل ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُـهُ أَحَــــ تُّى أَنْ يُرْضُوهُ ﴾(٢) .

٤٦ \_ ثُم قال تعالى : ﴿ الْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴾ . [آية ٤٦] .

قال قتادة : أي يصدفون عنها(١) .

٧٤ \_ وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ قُلْ أَرَأَيْنَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعْتَةً أَوْ جَهْرَةً ﴾ [آية ٤٧] .

قال مجاهد: البغتة : أنْ يأتيهم فُجَاءة آمنين ، والجهرة : أنْ يأتيهم فُجَاءة آمنين ، والجهرة : أن يأتيهم وهم ينظرون (٤) .

<sup>(1)</sup> المراد الهاء في ٥ به » قال الطبري ١٩٧/٧ فإذا قال قائل : كيف وحَّد الهاء ، وقد مضى الذَّكْر بالجمع ؟ قيل : جائز أن تكون الهاء عائدة على السمع ، فتكون موحدةً لتوحيد السمع ، وجائز أن تكون معنياً بها ما أُخذ منكم من لسمع والأبصار والأفئدة .

 <sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية رقم ٦٢ وانظر معاني الفراء ٤٤٥/١ .

<sup>(</sup>٣) في الطبري ١٩٧/٧ ( يَصْدِفُونَ » قال قتدة : أي يُعرضون عنها ، وكذلك قال مجاهد ، قال ابس جرير : يُقال : صَدَق فلانٌ عني أي عدل وأعرض .

<sup>(</sup>٤) إلى هذا القول ذهب الزجاج في معانيه ٢٧٤/٢ وقال الحسن : جهرةً : نهاراً ، وبغته تا ليلاً ، ذكره في البحر المحيط ١٧٢/٤ والقرطبي ٤٢٩/٦ وقول مجاهد أظهر ، وإليه ذهب ابن جريس ، وابن كثير ، قال الطبري ١٩٨/٧ : ﴿ بَغْتَهُ ﴾ أي فجاة على غِرَّة لا تشعرون ﴿ أَوْ جَهرة ﴾ أي وأنتم تعاينونه وتنظرون إليه .

- ٤٨ ــ ثم قال جلَّ وعز : ﴿ هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا القَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [آية ٤٧]
   أي هل يهلك إلا أنتم (١) ؛ لأنهم كفروا وعاندوا .
- ٤٩ \_\_ وقولـــه جلَّ ثنــــاؤه : ﴿ وَمَـــا نُرْسِلُ المُرْسَلِيـــنَ إِلَّا مُبَشِّرِيــــنَ
   وَمُنْذِرِينَ ﴾ [آية ٨٤] .

أي لم نرسلهم ليأتـوا بالآيات المقترحـات ، وإنّمـا يأتـون من الآيات بما تظهر معه براهينهم ، وإنما مذهبهُم التبشيرُ والإنذار ('' .

وقوله جل وعز : ﴿ قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ الل اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

هذا متصل بقوله جل وعن : ﴿ لَوْلَا نُزُلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾ (٣) أي لا أقول لكم عندي خزائن الله ، التي يرزق منها ويُعطي ، ولا أعلم الغيب فأخبركم بما غاب عنكم إلا بوحمي ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ﴾ ؟ لأن المَلَك يشاهد من أمر الله جلّ وعلا ما لايشاهدُ البشر (١) .

<sup>(</sup>١) مراده هل يُهلك إلا أنتم لظلمكم وكفركم ؟ وإنما جاء التعبير في الآية بذكر الظلم، للتنبيه على علة الإهلاك، ولوصفهم بالظلم والطغيان، وانظر البحر المحيط ١٣٢/٤.

<sup>(</sup>٢) الآية سيقت لتوضيح الغاية من بعثة الرسل ، ألا وهي التبشير والإنذار ، لا من أجل أن تُقْتر ح عليهم الآيات والمعجزات حتى يأتوا بها ، فإن مهمة الرسل تبليغ دعوة الله عز وجل .

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية رقم ٣٧ وقد وقع خطأ في المخطوطة في لفظ الآية ، فقد ذكر بلفظ ( أُنزِلَ »
 وصوابه ( نُزِّلَ » .

<sup>(</sup>٤) توضيح هذا أن المشركين طلبوا من الرسول عَلَيْكُ أموراً ، واقترحوا عليه اقتراحات من خوارق العادات ، فجاءت الآياتُ لتبيَّن لهم أنه لم يدَّع الألوهية ، ولا الملكية ، حتى يُطلب منه أن يأتي =

- ٥١ \_\_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴾ [آية ٥٠] . قال مجاهد : يعني المسلمُ ، والكافر(١) .
- ٥٢ \_\_ وقوله جل وعز : ﴿ وَأَنْـذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَحَافُــونَ أَنْ يُحْشَرُوا إلَــى رَبِّهِمْ ﴾ [آية ٥١] .

أي بالقرآن ، وخصّ من يخاف الحشر ؛ لأن الحجّ عليهم أوكدُ ، فإنْ كان مسلماً أُندِر ليترك المعاصي ، وإن كان من أهلِ الكتاب أُنذِر ليتبعَ الحقّ (٢) .

٥٣ \_ ثم قال جلّ وعزّ : ﴿ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ﴾ وآية ٥١ ] . [ آية ٥١ ] . لأن اليهود والنصارى قالوا : نحن أبناء اللّهِ وأحباؤه (٣) .

= بهذه الخوارق ، فهذا وجه الارتباط بين الآيات السابقة ، والآيات اللاحقة ، وقد وضَّع ابن جريس رحمه الله المعنى توضيحاً جلياً في تفسيره جامع البيان ١٩٩/٧ قارجع إليه .

(۱) وهو قول ابن عباس وقتادة ، وانظر الطبري ١٩٩/٧ وابن الجوزي ٤٣/٣ والبحر المحيط ١٣٤/٤ والقرطبي ٢/٣٤ وعبَّر عن الكافر بالأعمى ، لأنه عمي عن رؤية الحق ، واتباعه والتمسك به ، والبصير : هو المؤمن ، لأنه أبصر الحقَّ والهدى والإيمان ، فاستمسك بدين الله ، وعمل بطاعة ربه ، والآية كقوله سبحانه ﴿ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كم هو أعمى ؟ إنما يتذكَّر أولوا الألباب ﴾ الرعد آية ١٩ .

(٢) قال ابن عطية ٥/٥، ٢: النبي عَلَيْكُم مأمور بإندار جميع الخلق ، وإنما وقع التخصيص هذا بحسب المعنى المقصود ، ولما كان حال الكفرة يدعو إلى اليأس من إيمانهم ، فكأن الآيات تقول له هذا : قل لهؤلاء الكفرة المعرضين كذا ، ودعهم ورأيهم لأنفسهم ، وأندر بالقرآن هؤلاء الآخرين ، الذين هم مظنة الإيمان ، وأهل للانتفاع ، ولم يُرِدُ أنه لا ينذر سواهم ، بل الإنذار العام ثابت مستقر . اهد المحرر الوجيز ٥/٥٠٥ .

(٣) انظر معاني الزجاج ٢٧٥/٢.

٥٤ ـــ وقولـه جل وعـز : ﴿ وَلَا تَطْـرُدِ الَّذِيـنَ يَدْعُـونَ رَبَّهُــمْ بِالْعَـــدَاةِ
 وَالْعَشِيِّ ، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ [آية ٥٦].

قال سعد(۱): نزلت في ستة: أنا وعبدالله بن مسعود وأربعة ، قال المشركون للنبي \_ عَيِّلُهُ \_: « إنّا نستحيي أنْ نكون تبعاً لهؤلاء ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ إلى قوله : ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾ (٢) .

وقال مجاهد: نزلت في بلال ، وعبدالله بن مسعود (٦) .

وقال غيره: إنّما أراد المشركون بهذا أن يحتجُّوا على النّبيِّ \_ حَالِيَّهِ \_ ؛ لأنّ أتباع الأنبياء الفقراء ، فطلبوا أنْ يطردهم فيحتّجوا

(۱) هو « سعد بن أبي وقاص » رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم رقم ٢٤١٣ قال « كنا مع النبي عَلِيْتُ ستة نفر ، فقال المشركون للنبي عَلِيْتُ : اطرد هؤلاء عنك لايحترئون علينا ، قال : وكنتُ أنا وابن مسعود ، ورجل من هُذيل ، وبلال ، ورجلان ، لستُ أسميهما ، فوقع في نفس رسول الله عَلَيْتُ ما شاء الله أن يقع ، فحدَّث نفسه ، فأنزل الله عز وحل ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ﴾ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة رقم ٢٤١٣ وابن ماجه بنحوه رقم ٨١٢٤ والسيوطي في الدر ١٣/٣ وانظر جامع الأصول ١٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) روى أحمد عن ابن مسعود قال : « مرَّ الملأ من قريش على النبي عَلَيْكُ وعنده : صهيبٌ ، وعمَّار ، وبلال ، وخبَّاب ، ونحوهم من ضعف، المسلمين ، فقالوا يامحمد : أرضيتَ بهؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء منَّ الله عليهم من بيننا ؟ أنحى نكون تبعاً لهؤلاء ؟ اطردهم عنك ، فلعلك إن طردتهم أن نتبُّعك !! فأنزل الله ﴿ ولا تطرد .. ﴾ الآية الدر المنثور ١٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان للطبري ٢٠٢/٧ وزاد المسير لابن الجوزي ٤٤/٣ والدر المنثور ١٢/٣ .

عليه بذلك ، فعَصَمه اللَّهُ ممَّا أرادوا منه(١) .

وقوله جل وعز : ﴿ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِـمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُـمْ
 فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [آية ٥٠] .

المعنى : ولا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين ، وما من حسابك من شيء فتطردهم ، على التقديم والتأخير(٢) .

٥٦ \_ ثم قال جلّ وعزّ : ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾ [آية ٥٣]. أي اختبرنا وابتلينا ؛ لأنّ الفقراء صبروا على الجهد مع فقرهم، فكان ذلك أَوْكد على الأغنياء في الحُجَّة (٣).

٥٥ \_ ثمّ قال جلّ وعزّ : ﴿ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ [آبة ٥٣] .

أي: ليقول الأغنياء.

٨٥ \_ وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ
 الرَّحْمَةَ ﴾ [آية ٤٥] .

<sup>(</sup>١) ذكر هذا القول الإمام الزجاج في معانيه ٢٧٦/٣ بأوسع من هذا ، وذكر نحوه ابن عطيه في المحرر الوجيز ٥٠٨/٠ وانظر القرطبي ٤٣٢/٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للزجاج ٢٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) معنى الآية الكريمة ﴿ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ﴾ أي ابتلينا الغني بالفقير ، والشريف بالوضيع ، ليقول الأشراف والأغنياء : أهولاء الفقراء الضعفاء منَّ الله عليهم دوننا بالهداية والسبق إلى الإسلام ؟ قال ابن عباس : يعني أنه جعل بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء ، فقال الأغنياء للفقراء : أهولاء هداهم الله من بينها ؟! وإنما قالموا ذلك استهزاء وسخريمة . اهالطبري ٢٠٧/٧ .

السَّلامُ والسَّلامةُ بمعنى واحد (١) ، ومعنى « سلامٌ عليكم » سلَّمكم الله في دينكم وأنفسكم ، والسلام اسمٌ من أسماء الله جلّ وعزّ (٢) ، معاه ذو السلامة .

وقرأ الحسن وعاصم وعيسى: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ بفتحهما جميعاً فالأولى بدلٌ من الرحمة ، والثانية مؤكدة مكررة لطول الكلام (٢).

هذا مذهب سيبويه .

وقرأ أبو عمرو ، والكسائي ، والأعمش ، وابن كثير ، وشبـلٌ بكسرهما جميعاً .

والمعنى في الأولى : قال إنه ، وكسر الثانية ؛ لأنها مبتدأة بعد الفاء .

<sup>(</sup>١) قال الجوهـري : والسَّلامُ : السَّلامــةُ ، والسَّلامُ : الاستسلامُ ، والسَّلامُ الاسم من الــــتسليم ، والسلامُ اسمٌ من أسماء الله تعالى ، والسَّلامُ : البراءةُ من العيوب . اهـ الصحاح ٩٥١/٥ .

 <sup>(</sup>٢) يدل عليه قوله سبحانه ﴿ هُوَ اللهُ الـذي لا إنه إلا هُو الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المُهيمِنُ ﴾ قال المفسرون : ومعنى السلام : ذو السلامة من كل تقص وآفة ، الذي سلم الحلق من عقابه ، وأمنوا من جوره اهـ . وانظر تفسير الخازن ٧٢/٤ وتفسير البيضاوي ٣١٢/١ .

<sup>(</sup>٣) هناك قراءتان سبعيتان شهيرتان ، فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي ٥ إنّه من عمل ..فإنه غفور رحيم ، يكسر الهمزة فيهما ، وقرأ نافع والباقون بفتيح الهمزة فيهما ، وانظر النشر في القراءات العشر ٢٥٨/٢ والسبعة لابن مجاهد صد ٢٥٨ قال أبو علي : من كسر ألف ٥ إنه ، جعله تفسيراً للرحمة ، ومن كسر ألف ٥ فإنه غفور » فلأن حكمه الابتداء ، وانظر زاد المسير ٤٩/٣ .

وقرأ أهل المدينة بفتح الأولى ؛ لأنها تبيينٌ للرحمة ، وكسروا الثانية لما تقدمً (١) .

٥٩ \_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ مَا لَا الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ مَا المُجْرِمِينَ ﴾ (١٠) .

المعنى على هذه القراءة: ولتستبينَ يا محمد سبيلَ المجرمين.

فإنْ قيل : فقد كان صلى الله عليه وسلم يستبينها ؟

فالجوابُ عند الزّجّاج : أن الخطاب للنّبيّ عَلَيْكُم خطـاب الأُمّته(٣) ، فالمعنى : ولتستبينوا سبيل المجرمين .

فإن قيل: فلِمَ لَمْ تُذْكَر سبيل المؤمنين ؟ .

ففي هذا جوابان :

<sup>(</sup>۱) وضّع هذا الإمام الزجاج في كتابه معاني القرآن ۲۷۸/۲ فقال : يجوز فتحهما جميعاً ، ﴿ أَنّه من عمل منكم .. فأنه غفور رحيم ﴾ ويجوز كسرهما جميعاً ، ويجوز فتح الأولى وكسرُ الثانية ، فأما فتح الأولى والثانية ، فعلى أن موضع « أنّ » الأولى نصب ، المعنى : كتب ربكم على نفسه المغفرة ، وهي بدل من الرحمة ، لأن معنى « أنه غفور رحيم » المغفرة منه ، ويجوز أن تكون الثانية وقعت مؤكدة للأولى ، لأن المعنى : كتب ربكم أنه غفور رحيم ، فلما طال الكلام أعيد ذكر «أنّ » فأما كسرهما جميعاً فعلى مذهب الحكاية ، كأنه لما قال : « كتب ربكه على نفسه الرحمة » قال : « كتب ربكه ملى نفسه الرحمة » قال : إنه من عمل .. إلخ .

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة نافع بفتح اللاَّم من قوله ﴿ ولِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ المُجرمينَ ﴾ أي ولتعرف يا محمد سيلَ المُجرمين ، وكلاهما من القراءات السبع ، وانظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) راجع معاني الزجاح ٢٧٩/٢.

أحدهما: أنه إذا استُبينَتْ سبيلُ المجرمين فقد استُبينَتْ سبيل المؤمنين .

والجوابُ الآخر : أنْ يكون مثل قوله : ﴿ سَـرَابِيـلَ تَقِيكُــمُ الحَرَّ ﴾ (١) .

فالمعنى : وتقيكم البرد ثم حذف ، وكذلك هذا يكون المعنى ، ولتستبين سبيل المؤمنين ، ثم حذف (٢) .

٦٠ ــ وقوله جل وعز : ﴿قُلْ إِني عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَاعِنْـدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴾ [آية ٥٠] . .

أي ما تستعجلون من اقتــراح الآيات (٣) ، ويجوز أن يكــون المعنى : ما تستعجلون به من العذاب .

(١) الآية من سورة النحل رقم ٨١ وتمامها ﴿ وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرَّ ، وسرابيل تقيكم المَرَّ والبردَ ، فحذف بأسكم ﴾ وفي الآية إيجاز بالحذف تقديره : وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرَّ والبردَ ، فحذف الثاني استغناءً بذكر الأول ، لأن الساتر من الثياب يستر من الحر والبرد ، ولكن جرى ذكر الحرِّ لأنهم في بلاد الحجاز أكار معاناة له من البرد .

رمهم ي برد مجور على الآية ولتستبينُ سبيلُ المجرمين ، ولتستبينَ سبيلُ المؤمنين ، إلاَّ أن الحديث لما كان عن المجرمين ، اكتفى بذكرهم عن دكر سبيل المؤمنين ، كا وضحه الإسام المزحاج ، وقال أبو حيان في البحر ١٤١/٤ : وخصَّ سبيل المجرمين لأنه يلزم من استبانتها استبانة سبيل المؤمنين ، أو يكون على حذف معطوف لدلالة المعنى عديه ، التقديرُ : ولتستبين سبيل المجرمين والمؤمنين ، أو يكون على حذف معطوف لدلالة المعنى عديه ، التقديرُ : ولتستبين سبيل المجرمين والمؤمنين . اهد .

(٣) هذا قول مرجوح ، وهو محكي عن الزجاج ، والراجح أن المراد به العداب أي ما عندي ما تستعجلون به من العذاب كما قشال سبحانه ﴿ سأل سائل بعذاب واقع ﴾ وقال جل ثناؤه ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ﴾ وهذا ما رجحه الطبري ، وأبو حيان ، وابن كثير ، وانظر البحر المحيط ٤٢/٤ ١

٦١ \_ ثم قال جلّ وعزّ : ﴿إِنِ الحُكْمُ إِلَّا للهِ يَقْضِي الحَقُّ ﴾ [آية ٥٧].

كذلك قرأ على بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو عبدالرحمن السُّلمي وسعيد بن المسيِّب(١) .

واحتج بعض مَنْ قرأ هذه القراءة بأنّ بعده ﴿ وَهُمَو خَسَيْرُ الفَاصِلِينَ ﴾ والفصلُ لا يكون إلّا في القضاء والحكيم .

وقرأ ابن عبّاس، ومجاهد، والأعرج ( يَقُصُّ الحَقَّ ).

قَالِ ابن عبّاس : كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَزَّ ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ ﴾(٢) .

واحتج بعضُ مَنْ قرأ هذه القراءة ، بأنه في السَّوَاد (٣) بلا ياء .

قال: ولو كانت يقضي لكانت بالحقّ .

وهذا الاحتجاج لا يلزم ؛ لأن مثل هذه الياء تحذف

<sup>(</sup>١) قال ابن مجاهد في كتابه السبعة في القراءات صـ٥٩ : واختلفوا في الصَّاد ، والضَّاد من قوله في يقصُّ الحقَّ ﴾ فقراً ابن كثير ، ونافع ، وعاصم ﴿ يقصُّ الحقَّ ﴾ بالصاد ، وقراً أبو عمرو ، وحمزة ، وابن عامر ، والكسائي ﴿ يقضي الحقَّ ﴾ بالضاد . اهد وانظر أيضاً الطبري ٢١١/٧ . سورة يوسف آية رقم ٣ .

<sup>(</sup>٣) مراده أنه في المصاحف وعند جمهور القراء مكتبوب بلا ياء ﴿ يَقْضِ الْحَقِّ ﴾ فقراءتُهما « يَقُصَّ الحَقَّ ﴾ الحقَّ ها لأنها محذوفة الياء .

کثیراً <sup>(۱)</sup> .

وأما قوله: لو كانت يقضي لكانت بالحق ، فلا يلزم أيضاً ؛ لأنَّ معنى يقضي يأتي ويصنع ، فالمعنى : يأتي احقَّ . ويجوز أن يكون المعنى يقضي القضاءَ الحقَّ (٢) .

٦٢ ـــ وقولُه جلَّ وعزَّ ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ . آية ٥٩ . .

[ جمع مِفْتح مفاتح ، وجمع مفتاح مفاتيح ]<sup>(٢)</sup> . أي الوصلة إلى علم الغيب<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>۱) قال الفخر الرازي ۷/۱۳ : ﴿ يَقْضِ الحَقَّ ﴾ بغير ياء ، لأنها سقطت لالتقاء الساكنين ، كا كتبوا « سند عُ الزبانية » بغير واع ، و « فما تُعْنِ النَّذُرُ » بغير ياء ، وعلى كل حال فالقراءتان سبعيتان ، ولا مجال لتخصئة إحداهما ، وقد رجع الطبري ۲۱۱/۷ قراءة أهل الحجاز والمدينة شيقضي الحقَّ ﴾ بالضد ، من القضاء بمعنى الحكم والفصل بالقضاء ، قال : لأن الفصل بين المختلفين إنما يكون بالقضاء لا بالقصص . اه.

 <sup>(</sup>٢) أي على حذف الموصوف وبقاء الصفة ، فحذَف القصاء اختصاراً ، فصارت يقضى الحقّ ، كا حذف من قوله تعالى ﴿ يقصُّ الحقَّ ﴾ أي يقصُّ القصصَ الحقَّ ، وانظر تفسير ابن عطبة ٢١٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوطة وأثبتناه من الهامش.

<sup>(</sup>٤) يريد ما يتوصل به إلى معرفة أمور الغيب ، فعبر عن ذلك بالمفاتح ، والمفاتح جمع مِفْتح ، كسر الميم ، وهو الآلة الفتي يُفتح بها ما أُغلق ، قال ابن عطية ٢٢١/٥ : « مفاتح » جمع مِفْتح ، وهذه استعارة عبارة عن التوصل إلى الغيوب ، كما يتوصل في الشاهد بابفتاح إلى المغيب عن الإنسان ، ولو كان جمع مفتاح لقال : مفاتح ، فأما مِفْتح بالكسر فهتو بمعسى مفتاح ، قال الزهراوي : ومِفْتَحُ أفصح . اه وفي اللسان مادة فتح : المِفْتح بكسر المنم ، والمفتاح : مفتاح الباب ، وكل مافتح به الشرّع ، والجمع مفاتيح ، ومفاتح أيضاً . اه .

حدثنا محمد بن الحسن \_ يُعْرَف بابن بَدينا \_ قال : حدثنا و مصعب الزُّهري قال : حدثنا صالحٌ بن قدامة الجمحي ، عن عبدالله بن دينار ، عن ابن عمر ، أنَّ رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ قال : همفاتحُ الغيب خمسةٌ ، لا يعلمها إلَّا اللَّهُ : لا يعلم ما تغيضُ الأرحامُ إلَّا اللهُ ، ولا يعلم مافي غد إلا اللَّهُ ، ولا يعلم متى يأتي المطر إلَّا اللَّهُ ، ولا تدري نفس ماذا تكسب غداً ، وما تدري نفسٌ بأي أرض تموت ، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلّا الله جلّ وعزّ »(١) .

٦٣ \_ وقوله تعالى : ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴾ [آية ٥٩] .

المعنى: أنه يعلمها سقطت أو لم تسقط (٢) ، كما تقول ما يجيئك أحد إلّا وأنا أعرفه ، فليس أنك لاتعرفه إلّا في حال مجيئه . ولادليل على أنها للتوكيد أن الحسن قرأ

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ٣٧٥/٨ من فتح الباري بلفظ « مفاتيح الغيب خمس لايعلمها إلا الله : لا يعلم مافي غد إلا الله ، ولا يعلم ماتغيض الأرحام إلا الله ، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ، ولا تدري نفس بأي أرض تموت ، ولا يعدم متى تقوم الساعة إلا الله » ورواه السيوطي في الدر المنثور ١٥/٣ وأحمد في المسند ٧/٧ ، وابن مردويه ، وانظر أيضاً جامع الأصول ٢٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) عبارة الزجاج في معانيه ٢٨٢/٢ : المعنى : أنه يعلمها ساقطة وثابتة .. الخ .

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان في البحر ١٤٥/٤ : و « من » زائدة لاستغراق جنس الورقة ، و « يعلمها » أي مطلقاً قبل السقوط ، ومعه ، وبعده ، وقيل المعنى : يعلم متى تسقط ، وأين تسقط ، وكم تدور في الهواء ؟ وقال ابن عطيه ٢٢٢/٥ : وفي هذه الآية البيان ، والايضاح ، والتنبيه على مواطن العِبَر ، أي إذا كانت هذه المحقورات معلومة ، فغيرها من الجلائل أحرى . اه. .

﴿ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ )(١) أي إِلَّا يعلمه علماً نقىناً .

ويجوز أن يكون المعنى : إلّا قد كتبه قبـل أن يخلقـه(٢). واللَّهُ أعلـم بما أراد .

فإن قيل : ما الفائدة على هذا الجواب في كتْبِـــهِ ، وهــــو يعلمه ؟

فالجواب عن هذا أنَّه لتعظيم الأمر ، أي اعلموا أنَّ هذا الذي ليس فيه ثوابٌ ولا عقابٌ مكتوبٌ ، فكيف بما فيه ثواب وعقاب(٣) ؟

٦٤ ـــ وقولُه جلَّ وعزّ : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ ﴾ [آية ٦١].

أي يُنيمكم ، فيتوفى الأَنْفُسَ التي تميِّزون بها ، كما قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ اللَّهُ يَتُوفَىٰ الأَنْفُسَ حَيِنَ مَوْتِهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴾ (١) .

 <sup>(</sup>١) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ٢٢٢/٥ وأبو حيان في البحر المحيط ١٤٦/٤
 وليست من القراءات السبع .

 <sup>(</sup>٢) يشهد لهذا قوله سبحانه ﴿ ما أصاب من مصيبةٍ في الأرض ولا في أنفسكم ، إلا في كتابٍ من قبل أن نَبْرأها ﴾ الحديد آية ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) يرى الطبري في جامع البيان ٢١٣/٧ أن الحكمة في كتابة هذه الأشياء في اللوح المحفوظ ، مع أن الله تعالى لاينسي، إنما هو لامتحان الحفظة ، واختبار الملائكة الموكماين بكتابسة أعمال الإنسان ، وإظهار علمه الواسع جل وعلا ، وانظر تفسيره الكبير ٢١٣/٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الرمر آية رقم ٤٢ وقد أشارت الآية الكريمة إلى الوفاة الكبرى وهي وفاة الموت « الوفاة الحقيقة » وإلى الوفاة الصغرى ، وهي « وفاة النوم » الوفاة الحكمية ، لأن النائم كا لميت في كونه لا يسمع ، ولا يبصر ، ولا يتكلم ، فهو من هذه الناحية كالميِّت .

٦٥ \_ ثم قال جلّ وعزّ : ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ﴾ آيـــ ٦٠ . وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ﴾ آيـــ ٦٠ .

ومعروف في اللغة أنه يقال : جرَح إذا كَسَب (٢) ، ومنه ﴿ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِن الجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ ﴾ (٣) .

٦٧ ـــ ثم قال جل وعزَّ : ﴿ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ﴾ [آية ٢٠].
 أي لتستوفوا أجلكم (٥٠).

٦٨ \_ وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ حتَّـــىٰ إِذَا جَاءَ أَحَلَكُــمُ الْمَـوْثُ تَوَقَّئــــهُ
 رُسُلُنَا ﴾ [آية ٦١] .

قال إبراهيم النَّخعيّ : يعني أعوان ملك الموت ، يتوفسون

<sup>(</sup>١) الطبري عن مجاهد ٢١٤/٧ قال : ما كسبتم من الإثم ، وهو قول ابن عباس وقتادة .

<sup>(</sup>٢) في المصباح المنير مادة جرح : واجترح : عمل بيده واكتسب ، وجرحه بلسانه جَرْحاً : عابه وتنقّصه .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية رقم / ٤ والمراد بالجوارح: الكواسب من سباع البهائم كالكلب، والصقر والشاهين، ومعنى « مكلين » معلّمين للكلاب طرق الصيد، ومؤديين للجوارح حتى تصطاد ولا تأكل من الصيد.

 <sup>(</sup>٤) الطبري عن مجاهد ٢١٥/٧ قال ابن جرير: ﴿ ثم يبعثكم فيه ﴾ أي يثيركم ويوقظكـــم من
 منامكم « فيه » أي في النهار وهو قول قتادة والسدي وانظر المحرر الوجيز لابن عطية ٢٢٤/٥ .

<sup>(</sup>٥) المراد لتبلغوا الأجل المسمَّى لانقطاع حياتكم ، وتستوفوا مدة عمركم كاملة .

الأرواح ، ويدفع ونها إلى ملك الموت ، أو يرفع ونها . كذا في الحديث (١) .

٦٩ ــــ ثُم قال جلّ وعزّ : ﴿ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [آيـــــ ٦١].

قال أبو عبيدة: لا يَتُوانَوْنَ (٢) .

وقال غيره : معنى فرَّطتُ : قدُّمتُ العَجْزَ (٣) .

٧٠ ــ وقولـــه جل وعـــز : ﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُـــمْ مِنْ ظُلْمَـــاتِ البَـــرِّ
 وَالْبَحْرِ ﴾ ؟ [آية ٦٣].

الظلماتُ ها هنا: الشدائدُ ، والعربُ تقول: يومٌ مظلم إذا كان شديداً ، فإذا عَظَّمَتْ ذلك ، قالت: يوم ذو كواكب(٤) ، وأنشد سيبويه:

<sup>(</sup>۱) يشير المصنف إلى الحديث الذي رواه أحمد ٣٦٤/٢ عن النبي عَلِيْكُ أنه قال : « إن الميت تحضره الملائكة ، فإذا كان الرجل الصالح ، قالوا : أخرجي أيتها النفس الطيبة ، كانت في الجسد الطيب ، اخرجي حميدة ، وأبشرى بروح وريحان ، وربِّ غير غضبان .. » الحديث وانظر تمامه في تفسير ابن كثير ٣٦٢/٣ .

 <sup>(</sup>۲) انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة ١٩٤/١ قال : لا يتوانون ولا يتركون شيئاً ، وقال ابن عباس
 ﴿ وهو لا يفرطون ﴾ أي لا يضيّعون . اهـ الطبري .

<sup>(</sup>٣) هذا قول الزجاج في معانيه ٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) قال في البحر ١٥٠/٤: الاستفهام للإنكار والتوبيخ من الشدائد، ويُلجأ إليه في كشفها، وأكثر المفسريين على أن الظلمات مجازً عن شدائد البر لإظلامه، وغيوبة شمسه، بدت فيهم الكواكب، ويعنون به أن ذلك اليوم شديدٌ عليهم. اهد من البحر.

يَنِي أَسَدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ بَلَاءَنَا إِذَا كَانَ يَومٌ ذُو كَواكِبَ أَشْنَعَا(') إِذَا كَانَ يَومٌ ذُو كَواكِبَ أَشْنَعَا(')

٧١ \_ ثَمَّ قال جلَّ وعزّ : ﴿ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً ﴾ [آية ٦٣].

أي تُظْهِرون التضرع ، وهو أشد الفقر إلى الشَّيَّ والحاجة إليه . ﴿ وَخُفْيَةً ﴾ أي وتبطنون مثل ذلك (٢٠) .

فأَمَر اللهُ النّبيّ \_ عَلَيْكُ \_ أَن يوبّخهم ، إذْ كانوا يدعون الله تبارك وتعالى في الشدائد الأصنام ، وهي لا تضرُّ ولا تنفع .

٧٢ \_ وقولُه جلّ وعزّ : ﴿ قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يَنْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَاً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ [آية ٦٥] .

قال عامر بن عبدالله (٢) كان ابن عبّاس يقول: أمَّا العذاب همن نحت أرجلكم العذاب همن تحت أرجلكم فخدم السُّوء (٤).

وقال الضّحّاك : ﴿ مِنْ فوقِكُمْ ﴾ من كباركم ﴿أَو مِنْ تحتِ أُرجِلِكُم ﴾ من كباركم ﴿أَو مِنْ تحتِ أُرجِلِكُم ﴾ من سَفِلَتكُم(٥) .

<sup>(</sup>١) البيت لعمرو بن شأس ، وهو في كتاب شواهد سيبويه ص ١١٠ وذكره القرطبي ٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) المراد أنهم يدعون ربهم عند معاينة الأهوال ، مظهرين الذل والضراعة ، جهراً وخفية ، بألسنتهم وقلوبهم ، وانظر ماكتبه الطيري ٢١٨/٧ حول هذه الآية الكريمة .

<sup>(</sup>٣) في الطبري ٢٢٠/٧ « عامسر بن عبدالرحمن » ولم نعثر في كتب التراجسم على هذا الإسم ، والصواب مافي المخطوطة ، فقد ترجم له الرازي في كتاب الجرح والتعديل ٣٢٦/٦ فقال : عامر بن عبدالله اليحصبي ، روى عن ابن عباس ، وروى عنه خلاد بن سليمان الحضرمي . الخ .

<sup>(</sup>٤ ـــ ٥) انظر الآثار في جامع البيان ٢٢٠/٧ والقرطبي ٩/٧ والبحر المحيط ١٥١/٤ وزاد المسير لابن الجوزي ٩/٣ ه .

قال أبو العبّاس(١): ﴿من فوقكم ﴾ يعني الرّجـم ﴿أو من تحت أرجلكم ﴾ يعنى الرّجـم ﴿أو من تحت

والمعنى : شيعاً متفرقة ، مختلفة لا متفقة ، وَلَبَسْتُ : خلطتُ ، وَيُبَيِّنُهُ قُولُه جلّ وعزٌ : ﴿ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ .

قال ابن أبي تجيح عن مجاهد : يعني الفتن والانعتلاف(٤).

هذا من قبل أن يُؤمر بالحرب ، أي لست أحاربكم حتيى

(١) أبو العباس هو الإمام المبرّد، وقد تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) هذا قول مجاهد ، والسدي ، وابن زيد ، كما في الطبري ٢٢٠/٧ والقرطبي ٩/٧ ورجع هذا القول الطبري ، وقال القرطبي ٩/٧ : ﴿ من فوقكم ﴾ الرجم بالحجارة ، والطوفان ، والصيحة ، كما فعل فعل معاد ، وغود ، وقوم نوح ، وقوم لوط ، ﴿ ومن تحت أرجلكم ﴾ والخسفُ ، والرَّجْفةُ كما فعل بقارون وأصحاب مدين . اهـ٧/٩

 <sup>(</sup>٣) قال ابن عطيه ٥/٢٣١ ﴿ يلبسكم شيعاً ﴾ أي يخلطكم فِرَقاً يتشيّع بعصُها لبعض ، واللّبس :
 الخلطُ ، وقال المفسرون : هو اختلاف الأهواء ، والقتال بين الأمة .

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري في كتاب التفسير ٧١/٦ عن جابر بن عبدالله قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ عَلَيْكُم عَذَابًا مِن فوقكُم ﴾ قال رسول الله عَلَيْكُم : أعوذ بوجهك ﴿ أُوبِلْبِسَكُم شَيعاً ويُذيق بعضكم بأس بعض ﴾ قال رسول الله عَلَيْكُم ﴾ قال : أعوذ بوجهك ﴿ أُوبِلْبِسَكُم شَيعاً ويُذيق بعضكم بأس بعض ﴾ قال رسول الله عَلَيْكُم هذا أهون وهذا أيسر ٥ وانظر تفسير ابن كثير ٢٦٤/٣ .

تؤمنوا ، أي لست بمنزلة الموكّل بكم حتى تؤمنوا(١) .

٥٧ \_ ثم قال جلَّ وعزّ : ﴿لَكُلُّ نَبَأٍ مُسْتَقَدٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [آية ٦٧].

وهذا تهديد ، إمَّا بعذاب يوم القيامة ، وإمَّا بالأمر بالحرب(٢) .

٧٦ \_ وقولُه عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُـوضُونَ فِي آيَاتِنَـا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ [آية ٦٨] .

روى شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : هم الذين الله ينسى ، فإذا يستهزئون بكتاب الله ، نهاه الله أن يجلس معهم إلّا أن ينسى ، فإذا ذكر قام ، قال تعالى : ﴿ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْدَرَى مَعَ القَدْمُ وَمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٣) .

وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : هم الذين يقولون في القرآن غير الحقِّ(٤) .

(١) الوكيل : الحقيظ الموكل على أعمال الإنسان ، والمعنى ؛ لستُ حفيظاً على أعمالكم لأجازيكم بها ، إنما أنا منذر وداع إلى الله ، أدعوكم إلى توحيده وطاعته وعبادته .

(٢) قال ابن عطية ٣٣٥٥ ﴿ لكل نبأ مستقر ﴾ أي غاية يعرف بها صدقه من كذبه ﴿ وسوف تعلمون ﴾ هذا تهديد محضٌ ووعيد . وقال ابن عباس : المعنى لكل خبر وقدوعٌ ولو بعد حين ، كقوله سبحانه ﴿ ولتعلمنَّ نبأه بعد حين ﴾ وانظر ابن كثير ٢٧٢/٣ .

(٣) الأثر في الطبري ٧/ ٢٢٩ والقرطبي ١٢/٧ والدر المنثور ٢٠/٣ وعزاه السيوطبي إلى ابن أبي شيبة ، وعبد بن حُميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، كذا في الدر .

(٤) جامع الأحكام للقرطبي ١٣/٧ والطبري ٢٢٩/٧ قال القرطبي : وفي هذه الآية دليلٌ على أن عالم على الله على الكبائر لا تجلُّ ، ومن خاض في آيات الله تُركت مجالستُه وهجر ، ومنع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو ، ودخول كنائسهم والبينع ، ومجالسة الكفار وأهل البدع ، وألاً تعتقد مودتهم ، ولا يُسمع كلامهم ومناظرتهم اه. .

> قال مجاهد : أي لو جلسوا ، ولكنْ لايجلسوا<sup>(١)</sup> . أى لأنّ الله قد نهاهم .

٧٩ ــ وقولُه عز وجل : ﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبَاً وَلَهْــوًا ،
 وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ [آية ٧٠].

قال قتادة : هذا منسوخ ، نَسَخَه قوله تعالى : ﴿ فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ ﴾(٢) .

٨٠ = ثم قال جلّ وعز ﴿ وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [آية ٧٠]
 قال مجاهد: تُسْلَمَ (٣) .

وقال الكسائي والأخفش: أي تُجْزَيٰ(١) .

<sup>(</sup>۱) ذكره الطبري ۲۳۰/۷ عن مجاهد ، وهذا القول ضعيف ، فإن الله عز وجل قد نهى المؤمنين عن مجالسة أهل الكفر والضلال بقوله سبحانه هو وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويُستهزأ بها فلاتقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره إنكم إذاً مثلهم كه والمعنى الصحيح للآية : ليس على المؤمنين شيء من حساب المشركين على استهزائهم وسخريتهم ، إذا تجنّبوهم فدم يجلسوا معهم ، ولكنْ عليهم أن يذكروهم ويمنعوهم عما هم عليه من القبائح بما أمكن من العظة والتذكير ، وانظر صفوة التفاسير ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الجوزي في زاد المسير ٦٣/٣ : وقد ذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة ، لأنها اقتضت جواز مجالسة الخائضين والاقتصار على تذكيرهم ، ثم نُسخت بقوله ﴿ وقد دُ نَزَّل عليكم في الكتاب . . ﴾ الآية قال : والصحيح أنها محكمة ، لأنها خير ، وإنما دلت على أن كل عبد يختص بحساب نفسه ، ولا يلزمه حسابُ غيره . اه .

<sup>(</sup>٣) ، (٤) هذا القول رواه عكرمة عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد ، والحسن ، والسدي ، وقال ابن =

وقال الفراء: أي تُرْتهن(١) .

و هذه المعاني متقاربة ، وقول مجاهد حسنٌ أي تُسْمَ بعملها ، لا تقدر على التخلص ؛ لأنه يُقال : استبسل فلان للموت ، أي رأى مالا يقدر على دفعه (٢) ، ويُنْشَد :

وَإِبْسَالِي بَنِيَ يَغَيْبِ جُرْمٍ بَعُولِ بِنَهِ مُرَاقِ (٣) بَعَوْنَـــاهُ وَلَا بِدَمٍ مُرَاقِ (٣)

[ قال أبو جعفر : بَعَوْنَاه : أي جنينَاه ]<sup>(١)</sup> .

٨١ \_ وقوله جلّ رعزٌ : ﴿وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ﴾ [آية ٧٠].

= قتيبة (البَّسَلَ ) أي تُسلم إلى الهلكة قال الشاعر : ( وإبسالي بَنيَّ بغير جرم ) وقال الفراء : تُرتهن ، وقال الكسائي : تُجزى ، وما قاله ابن عباس هو الأظهر والأشهر ، ومعنى الآية : وذكّر بالقرآن الناس مخافة أن تُسلم نفس للهلاك ، وتُرهن بسوء عملها ، والله أعلم .

(١) انظر معاني القرآن لفراء ٣٣٩/١ قال : والعرب تقول : هذا عليك بَسْلٌ أي حرام ، ويُقال : أسدٌ باسل أي لا يُقرب . اهم أقول : ما قاله الفراء هو قول قتادة ، وانظر البحر المحيط

(٢) قال أبو حيان في البحر المحيط ١٥٥/٤ : استحسن بعض شيوخنا قول من قال ﴿ أَن تُبْسَلُ نَفُسٌ ﴾ أي تُسْلَم بعملها لا تقدر على التخلص ، لأنه يُقال : استبسل للموت أي رأى مالا يقدر على دفعه . اهم .

(٣) البيت لعوف بن الأحوص الكلابي ، يكنى «أبا يزيد» شاعر جاهلي ، وهو في السمط ٣٧٧ وفي نوادر أبي زيد ١٥١ وغريب القرآن ١٥٥ ومجاز القرآن ١٩٤/١ وزاد المسير ٣٥٣ والطبري ٧٣٣/٧ والقرطبي ١٦/٧ وفي اللسان ، والصحاح للجوهري ١٣٤/٤ قال : وكان حمل دم ابني السحفية ، فقالوا : لا نرضى بك ، فرهنهم بنيه طلباً للصلح ، ومعنى « بَعَوْتَاهُ » بالسعين المهملة ، ومصدره البَعْقُ بمعنى الجناية والجرم .

(٤) مابين الحاصرتين غير موجود في الأصل وأثبتناه من الهامش .

قال قتادة : العدلُ : الفِديةُ ، وقد بَيَّنَّاه فيما تقدّم .

٨٢ \_ وقولُه جلَّ وعـــزَ : ﴿ قُلْ أَنْدُعُـــوا مِنْ دُونِ اللَّــهِ مَالَا يَنْفَعُنَــــا وَلَا يَضُونُنا ﴾ [آية ٧١] .

قال مجاهد: يعنى الأوثان (١)

٨٣ ـــ ثم قال جلَّ وعــزَّ : ﴿ وَنُــرَدُّ عَلَــىٰ أَعْقَابِنَــا بَعْــدَ إِذْ هَدَائـــا اللَّهُ ﴾ [ آية ٧١ ] .

أي إلى الكفر .

قال أبو عبيدة : يقال لمن رُدَّ عن حاجته ولم يظفر بها : قد رُدَّ على عقبيه(١) .

وقال أبو العباس محمد بن يزيد: معناه يُعَقَّبُ بالشَّرِ بعد الحير ، وأصله من العاقبة والعُقبى ، وهما ما كان تالياً للشيء راجياً أنّ يتبعه (٣) ، ومنه ﴿ وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٤) ومنه عَقِبُ الرجل ، ومنه العقوبة ؛ لأنها تالية للذنب ، وعنه تكون .

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان للطبري ٢٤٨/٧.

 <sup>(</sup>٢) مجاز القرآن لأبي عُبيدة ١٩٦/١ ولفظه: يُقال رُدَّ فلان على عقبيه أي رجع ولم يظفر بما طلب ،
 ولم يُصب شيئاً .

<sup>(</sup>٣) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٥/ ٢٤١ ﴿ وَتُرَدُّ على أَعقَابِنا ﴾ تشبيه ، وذلك أن المردود على العقب \_ وهو أن يكون يمشي قُدُّماً ، فيردُّ يمشي القهقرى ، وهي المشيةُ الدنيئة ، فاستعمل المشلُّ ، بها فيمن رجع من خيرٍ إلى شرِّ ، ووقعت في هذه الآية في تمثيل الراجع من الهدى إلى عبادة الأصنام . اه. .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص آية رقم ٨٣.

٨٤ \_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ كَالَّــذِي اسْتَهْوَتْــهُ الشَّيَاطِيــنُ فِي الأَرْضِ مِنْ وَانَ ﴾ [آية ٧١] .

معنى استهوته: زيَّنت له هواه (١).

٨٥ \_ ثم قال جلّ وعزّ : ﴿ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الهُدَى انْشِنَا ﴾ .

٨٦ \_ وَقُولُه جَلَّ وعزٌ : ﴿وَهُوَ الَّذِي حَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَمَا وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [آية ٧٣].

والمعنى: اتَّقوا يوم يقول كن فيكون ' ويجوز أنْ يكون معطوفاً على قوله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ السموات والأرض بالحقّ المعطوفاً على قوله تعالى: ما معنى وخلق يوم يقولُ كن فيكون ؟

فالجواب : أنّ ما أخبر الله جلَّ وعزّ أنّه كائن ، فهو بمنزلة ما قد كان ، ويجوز أنْ يكون المعنى واذكروا ، وهذا أحسن الأجوبة ، لأنّ بعده ﴿ وإذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ﴾ .

(٣) يريد أن قوله ﴿ويوم يقول كن فيكُونَ﴾ معطوف على قوله ﴿وهو الذي خَلْقَ .. ﴾ فما هو وجهه ؟

<sup>(</sup>۱) توضيح المثل الذي ضربه القرآن الكريم هو مثل رجل اختطفته الشياطين وأضنَّته ، وسارت به في المفاوز والمهالك ، فألقته في هوَّة سحيقة ، متحيراً لايدري أين يذهب ولا أين يسير ، كذلك الذي يعبد غير الله ، يبقى مشتَّت الفكر والبال ، قال ابن عباس في معنى الآية : مثل عابد الصنم مثل من دعاه الغول فيتبعه ، فيصبح وقد ألقته في مهمه ومهلكة فهو حائر في تلك المهامة . اهم البحر المحيط ١٥٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) المراد على هذا القول: اتقوا عقابه واتقوا أهوال وشدائد ذلك اليوم العصيب، يوم يقول كن فيكون، وهذا قول الزجاج كما في معانيه ٢٨٨/٢ قال: والأجودُ أن يكون على معنى: واذكر يوم يقول كن يكون، وهذا قول الزجاج كما في معانيه ٢٨٨/٢ قال: والأجودُ أن يكون على معنى: واذكر يوم يقول كن فيكون، لأنَّ بعده ﴿ وَإِذْ قَلْ إِبِرَاهِيم . . ﴾

وقيل: المعنى ويوم يقول كن فيكون للصُّور .

وقيل: المعنى فيكون ما أراد من موت الخلائق وبعثهم.

والتمامُ على هذين الجوابين عند قوله ﴿ فَيَكُونُ ﴾ .

وقيل: المعنى فيكون قوله أي فيكون يأمر به ، ويكون التمام على هذا ﴿ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُ ﴾(١) .

قال أبو عبيدة : الصُّور جمع صورة (٢) ، وهذا القول ممّا رُدَّ عليه ؛ لأن عبدالله بن مسعود قال : الصُّورُ : قَرْنٌ .

وفي الحديث عن النّبيّ \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنّه قال : « لم يزل صاحب الصُّورِ مُلْتَقِمَهُ منذ خلقه الله ، ينتظر متى يُؤمر بالنفخ فيه »(٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل الأقوال في البحر المحيط ١٦١/٤ لأبي حيان ، قال بعد أن سرد أقوال أثمة اللغة : وهذه الأعاريب كلُها بعيدة ، ينبو عنها التركيب ، وأقربُ ماقيل ، ما قاله المزمخشري وهو أنَّ فولُهُ الحقُّ ﴾ مبتدأ ، والحقُّ صفةً له ﴿ ويَوم يَقُولُ ﴾ خبر المبتدأ ، فيتعلق بـ «مستقر» كما تقول : يومُ الجمعة القتال ، واليوم بمعنى الحين ، والمعنى : أنه سبحانه خلق السموات والأرض قائماً بالحقِّ والحكمة ، وحين يقول للشيء من الأشياء : « كُنْ » فيكون ذلك الشيء قوله الحقُّ والحكمة ، أي لايكون شيء من السموات والأرض إلا عن حكمةٍ وصواب . اه .

<sup>(</sup>٢) هذا القول ضعيفٌ ومردود ، لأن الصورة هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل نفخة الصعق ، ونفخة الإحياء ، كما ورد في الحديث الصحيح ، وانظر قول أبي عُبيدة في مجاز القرآن ١٩٦/١ ولكنه ذكره بصيغة التضعيف فقال : يُقال : إنها جمع صورة ، ننفخ فيها روحها فتحيا .. الخ .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمذي في صفة القيامة رقم ٢٤٣٣ والحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي عَلِي أنه قال ( كيف أنعمُ وصاحبُ الصور قد التقم القرن ، وحنى الجبهة ، وأصغى بالأذن ، متى يُؤمر فينفخ ، قالوا : فما نقول يا رسول الله ؟! قال قالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ، وانظر الدر المنثور للسيوطي ٢٢/٣ وجامع الأصول لابن الأثير ، ٢٠/١ .

وقال عمرو بن عبيد: قرأ عياض: ﴿ يَوْمَ يُتَفَحَّخُ فِي الصَّورِ ﴾(١) ، وهذا يعني به الخلْق، والله أعلم .

٨٧ \_\_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِــــــــُدُ أَصْنَامَـــــاً آلِهَةً﴾ ؟ [آية ٧٤] . .

فقرأ الحسن : « آزَرُ » بالرفع<sup>(٢)</sup> .

وفي حرف أُبَيّ : يا آزرُ .

قال الحسن : هو اسم أبيه ، وذهب الحسن إلى أنه نداءً .

وقال سليمان التَيْمِيُّ : معنى آزرُ : يَا أَعْوَجُ .

وقيل : كان لأبيه اسمان ، كان يقال له : تارح ، وآزر .

وقيل : آزر اسم صنم (٢) ، والمعنى على هذا القول : أَتَتَّخِذُ آزَرَ أي أَتَتَّخِذُ أصناماً ؟!

<sup>(</sup>۱) هذه القراءة ليست من القراءات السبع المتواترة ، بل هي شاذة ، وقد ذكرها القرطبي ٢١/٧ وابن الجوزي في زاد المسير ٢٩/٣ وعلى هذه القراءة يكون الصور جمع ٥ صورة ٤ بمنزلة سُورَةٍ وسُور ، أي يوم يُنفخ في الصُّور فتحيا ، وهذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١٨٩٦/١ وقد ردَّه الحافظ ابن كثير ٢٧٦/٣ فقال : والصحيحُ أن المراد بالصور القَرْنُ الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . اه وانظر أيضاً المحرر الوجيز ٢٥٠/٥ .

<sup>(</sup>٢) هذه من القراءات الشاذة كما في المحتسب لابن جني ٢٢٣/١ وهي محمولة على أنها منادى بحرف نداء محذوف تقديره يا آزر .

 <sup>(</sup>٣) هذا القول ضعيف ، والصحيح أن «آزر» إسم أبيه ، ولايضرُ إبراهيمَ أن أباه كافر ، فإن الله تعالى
 ﴿ يُخرجُ الحيَّ من الميِّت ، ويُحْرج المبِّت من الحي ﴾ وأما أن إسم والد إبراهيم « آزر » فإنه أمر قطعي الثبوت بصريح القرآن ، فلا يُلتفت إلى غيره .

٨٨ ـــ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيــمَ مَلَكُوتُ السَّمَــــوَاتِ
وَالأَرْضِ ﴾ [آية ٧٥].

مَلكُوت في اللغة: بمعنى مُلْك ، إلَّا أن فيه معنى المبالغة (١). وروى سفيان عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: يعني الآيات (٢).

وروى ابن جُرَيْج عن القاسم عن إبراهيم النَّخعي قال: فُرِجت له السموات السبع، فنظر إليهن حتى انتهى إلى العرش وفُرِجت له الأرضون، فنظر إليهنَّ (٢).

٨٩ ـــ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ﴾ [آية ٧٦]. جنَّ عليه وأَجنَّة : إذا سَتَرَه بظلمته (٤).

<sup>(</sup>١) ملكوت أي الملك الموسع الذي لا يحدُّ أصلُه « مُلكٌ » وزيدت الواوُ والتاءُ للبالغة، كالرُّغَبوت ، والرَّهُبُوت ، والجبروت ، قال الجوهري في الصحاح ٢١٠/٤ : الملكوتُ من المُملكِ كالرهبوت من الرهبة ، يُقال : له ملكوت العراق وهو الملك والعزُ . اهد وانظر البحر المحيط لأبي حيان ١٦٥/٤ .

 <sup>(</sup>۲) ، (۳) انظر جامع البيان للطبري ۲٤٥/۷ وزاد المسير لاين الجوزي ۷۱/۳ والدر المنشور للسيوطي ۲۳/۳ .

<sup>(</sup>٤) وهكذا قال الزجاج في معانيه ٢٩٢/٢ وقـال أبـو حيـان في البحـر المحيـط ١٦٢٥٤ : جنَّ عليـه الليل وأجنَّه بمعنى ستره قال الشاعر :

وَمَـــاءِ وَرَدْتُ قُبِيْــــلَ الكَـــرَىٰ وَقَــــدْ جَنْــــهُ السَّدَفُ الأَدْهَــــمُ والاَختيار : جنَّ عليه الليل ، وأجنَّه الليل . اهـ واظر زاد المسير ٧٢/٣ .

قال قتادة : كنّا نُحَدُّثُ أَنّه الزُّهرة(١) .

قال السُّدَيُّ : هو المشتري (٢) .

٩١ \_ ثم قال جلّ وعزّ : ﴿ هَذَا رَبِّي ﴾ [آية ٧٦].

في هذا أجوبةً :

قال قُطُوب (٢) : يجوز أن يكون على الاستفهام (١) .

وهذا خطأً ؛ لأنَّ الاستفهام لايكون إلا بحرف ، أو يكون في الكلام ( أم )(°) .

وقال بعض أهل النظر : إنما قال لهم هذا من قبل أنْ يوحى إليه . واستشهد صاحب هذا القول بقوله تعالى : ﴿ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ القَوْمِ الضَّالِّينَ ﴾(٦) .

قال أبو إسحاق : هذا الجواب عندي خطأ وغلط ممن قاله (٧) .

<sup>(</sup>١) ، (٢) ذكرهما السيوطي في الدر ٢٦/٣ وابن الجوزي في زاد المسير ٧٣/٣ ، والمشتري هو الـذي يطبع نحو القبلة عند المغرب .

<sup>(</sup>٣) « قطرب » هو اللغوي الشهير » محمد بن المستنير » وقد تقدمت ترجمته ، وانظر لسان العرب مادة قطرب .

 <sup>(</sup>٤) يعني يقوله مستفهماً أهذا ربي ؟ على جهة الإنكار حذف منها الهمزة كقول الشاعر :
 لعمر لك ما أدري وإن كنتُ داري ... أم بنمان ؟

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأساري : وهذا شاذ ، لأنه لا يجوز أن يُحذف الحرفُ إِلاَّ إِذَا كَانَ ثُمَّ فَارَقَ بَيْنَ الإِحسار والاستخبار ، وانظر البحر المحيط ١٦٦/٤ وزاد المسير ٧٥/٣ والمحرر الوجيز ٢٥٨/٥ .

<sup>(</sup>٦) ذكره الإمام الطبري في جامع البيان ٧/ ٢٥٠ ورجحه .

<sup>(</sup>٧) انظر ردُّ الإِمام الزجاج في كتابه معاني القرآن ٢٩٣/٢ فقد أجاد فيه وأفاد .

وقد أحبر الله جلّ وعزّ عن إبراهيم أنه قال : ﴿ وَاجْنُبني وَبَسَيُّ الْأَصْنَامَ ﴾(١) .

وقال جلَّ وعزَّ : ﴿ بقلب سليم ﴾(٢) أي لم يشرك قط .

قال: والجواب عندي أنّه قال: هذا ربّي على قولكم ؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر، ونظير هذا قول الله جلّ وعزّ ﴿ أَين شركائي ﴾ (٢) وهو جلّ وعزّ لاشريك له، والمعنى: أين شركائي على قولكم ؟

ويجوز أَنْ يكون المعنى فلمَّا جنَّ عليه لليلُ رأى كوكباً: يقولون هذا ربِّي ، ثمّ حذف القول كما قال جلّ وعزّ : ﴿ والمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴾(١) فحذف القول .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهم آية رقم ٣٥.

<sup>(</sup>٢) . سورة الصافات آية رقم ٨٤ وتمامها ﴿ وإنَّ من شيعته لإبراهيم . إذ جاء ربَّه بقلبِ سليمٍ ﴾ أي سليم من الشك والشرك ، فهـ أه الآية تدل على نقائمه من الشرك ، وكـدلك قولـه تعـالى في سورة الأنبياء ﴿ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص آية ٦٢ وتمامها ﴿ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ﴾ .

سورة الرعد آية ٢٤ أي يقولون سلام عليكم فحذف جملة يقولون ، وخلاصة القول في هذا الموضوع أن هذا الكلام من إبراهيم عليه السلام ، كان في مقام الاستدلال والمناظرة ، لإقامة الحجة على قومه في بطلان عبادة الكواكب والشمس والقمر ، ومما يدل عليه قوله سبحانه في نفس القصة ﴿ وحاجّه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدانِ ﴾ فالمقام مقام مناظرة لا مقام نظر ، وحاشا إبراهيم الخليل أن يشكّ في الربّ الجليل، وهو أب الأنبياء وإمام الحنفاء ، وقد أحسن الحافظ ابن كثير وأجاد في ردّ تلك الأقوال الضعيفة التي ذكرها بعض المفسرين ٢٨٥/٣ وساق الإمام الفخر الرازي اثنتي عشرة حجة في تأييد مذهب الجمهور في التفسير الكسبير وساق الإمام الفخر كتاب صفوة التفاسير ٢٨٥/١ فقد ذكرنا فيه من الأدلة ما فيه مقنع .

٩٢ \_\_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ فلّما أفل ﴾ [آية ٧٦] . قال قتادة : أي ذهب .

قال الكسائي: يُقال: أَفَلَ النجم أفولاً إذا غَابَ(١).

٩٣ \_\_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ الْقَمَرَ بَازِغَا ﴾ [آية ٧٧] . يقال : بَزَغ القمرُ : إذا ابتدأ في الطُّلوع<sup>(٢)</sup> .

٩٤ \_\_ وقوله جل وعز : ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَر السَّمَواتِ
 وَالأَرْضَ حَنِيفًا ﴾ [آية ٧٩].

فَطَر : خلق ، والحنيفُ : المائل إلى الإِسلام كلَّ الميل<sup>٣)</sup> .

ه ٩ \_\_ وقولُه جلّ وعزّ : ﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ﴾ [آية ٨٠].

المعنى : وحاجَّه قومه أي في توحيد الله(٤) .

٩٦ \_\_ وقولُـه جلّ وعزّ : ﴿ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي ٩٦ شَيْئًا ﴾ [آية ٨٠] .

<sup>(</sup>١) انظر المصباح المنير ، والصحاح للجوهري مادة أفل .

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير مادة بزغ ، والصحاح للجوهري ١٣١٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) قال في المصباح ١٦٧/١: الحَنفُ الاعوجاجُ ، والحنيفُ: المسلم لأنه مائل إلى الدين المستقيم .

<sup>(</sup>٤) قال الطبري ٢٥٢/٧ : أي جادل إبراهيم قومُه في توحيد الله ، وبراءته من الأصنام ، وكان جدالهم إياه قولهم : إن آلهتهم التي يعبدونها خيرٌ من إلهه ، قال ابن جريج : خوَّفوه بآلهتهم أن يصيبه منها خَبَلٌ ، فقال إبراهيم : « أتحاجوُّني في الله وقد هدان » أي وقد عرفتُ ربي . اه.

المعنى: إلَّا أنَّ يشاء ربّي أن يُلحقني شيئاً بذنبٍ عملته ، وهـذا استثناءٌ ليس من الأول(١) .

٩٧ \_ وقولُه جلّ وعزّ : ﴿ فَأَيُّ الفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ ﴾ ؟ [آية ٨١] . المعنى : المؤمنُ أحق بالأمن أم المشرك (٢) ؟ .

٩٨ ـــ ثم قال جلَّ وعز : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ .
 ١ آية ٨٢ .

يجوز أنْ يكون هذا إخباراً عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه قاله .

ويجوز أن يكون مستأنفاً من قول الله جلَّ وعزَّ (٣) .

وفي بعض الروايات عن مجاهد ما يدلُّ أنَّه إخبارٌ عن إبراهيم ورُوِيَ عن مجاهد أنَّه قال في قول الله جلَّ وعزَّ ﴿ وَتِلْكَ

<sup>(</sup>۱) أي هو استثناء منقطع ، لأنه ليس من جنس الأول ، لأن مشيئة الله لا دخـل لآلهنهم المزعومة فيها ، ولكنْ لما كانت قوة الكلام تقتضي أنه لا يخاف منهم ضراً ، استثنى مشيئة ربه تعـالى في أن يريده بضر .

<sup>(</sup>٢) مراده أيَّ الفريقين أحقُّ بأن يأمن من عذاب الله ؟ الموحِّد الذي يعبد من بيده النفع والضرُّ ؟ أم المشرك الذي يعبد حجارة لا تسمع ولا تنفع ، ولا تدري من دعاها ممن دحاها .

<sup>(</sup>٣) هذا ما رجحه الطبري في جامع البيان ٢٥٥/٧ ، ورجع أبو حيان في البحر ١٧١/٤ الأول حيث قال : الظاهر أنه من كلام إبراهيم ، أبرزه في صورة السائل الذي لا يعلم في قوله ﴿ فأَيُّ الفريقين أحقُّ بالأمْن ﴾ ثم استأنف الجواب عن السؤال ، وصرَّح بالأحق بالأمن فقلال : ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ اهد ومال ابن كثير إلى أنه من كلام الله أي أنه كلام مستأنف ، وانظر ابن كثير ٣٨٨/٣ .

حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ﴾ قال : هو قوله : ﴿ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ (١) .

قال أبو بكر وعليّ \_ رضي الله عنهما \_ وسلمان وحذيفة في قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيَمانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ أي بشركٍ (١٠) .

ورَوَى علقمة عن عبدالله بن مسعود لمَّا نزلت ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيَمانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ اشتدّ ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أيُّنا لايظلم ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أيّنا لايظلم ؟! فقال نسول الله عليه عليه عليه عليه وسلم وقالوا: أيّنا هو كما قال لقمان: ﴿ إِنَّ الشّرِكُ عَلَيْهِ ﴾ (٣).

## ٩٩ \_\_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ وَمِنْ ذُرِّيتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ﴾ [آية ٨٤] .

<sup>(</sup>١) الطبري عن مجاهد ٢٥٩/٧ وزاد المسير ٧٨/٣ وابن كثير ٢٨٨/٣.

٢٥ ذكره الطبري ٢٥ ٦/٧ وابن كثير ٢٨٨/٣ قال : وروي هذا القول عن أبي بكر الصدِّيت ، وعمر ، وأبيّ بن كعب ، وسلمان ، وحذيفة ، وابن عباس .. وعدَّ الكثيرين من الصحابة والتابعين ، وروي أن عمر كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأه ، فدخل ذات يوم فقرأ القرآن ، فأتى على هذه الآية الكريمة ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ فلما قرأها فزع ، فأتى أبيّ بن كعب فقال : يا أبا المنذر ، قرأت آية من كتاب الله ففزعتُ فأينا الإيظلم نفسه ؟ فقال : غفر الله لك يا أمير المؤمنين غفر الله لك ، أما سمعتَ الله تعالى يقول ﴿ إن الشرك لظهم عظيم ﴾ ؟ إنما هو الشرك يا أمير المؤمنين ، فسريٌ عن عمر ، وجرى لزيد بن صوحان مع سلمان مثل هذا ، وانظر الدر المنثور ٢٧/٣ وتفسير ابن عطيه وجرى لزيد بن صوحان مع سلمان مثل هذا ، وانظر الدر المنثور ٢٧/٣ وتفسير ابن عطيه .

<sup>(</sup>٣) الحيث أخرجه البخاري ٨/١ ومسلم بشرح النووي ١٤٢/٢ والترمذي ١٣٢/٢ وأحمد في المسند ٣٧٨/١ وذكره ابن جرير في جامع البيان ٢٥٥/٧ وابن كثير في تفسيره ٢٨٨/٣ .

ويجوز أن يكون المعنى : وهدينا داودَ وسليمان (١) ، ويكون معطوفاً على (كل) .

ويجوز أنْ يكون المعنى : ووهبنا له داود وسليمانَ (٢)

١٠١ ـــ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ﴾ [ آية ٨٧ ] .

قال مجاهد: أخلصناهم (٢).

وهو عند أهل اللغة بمعنى اخترناهم<sup>(٤)</sup> .

١٠٢ ـــ وقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ يَكُفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ ﴾ [آية ٨٩].

قال مجاهد : يعنى أهل مكَّة(٥) .

وقال قتادة : يعني قوم محمّد عليه السلام(٦) .

١٠٣ ــ ( فَقَدْ وَكَلَّنَا بِهَا قَوْمَاً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾ [آية ٨٩].

قال مجاهد : يعني أهل المدينة (٧) .

وقال قتادة : يعنى النّبيّين الذين قصَّ اللهُ عزَّ وجزُّ (٨) .

<sup>(</sup>١) هذه قراءة ابن كثير ، ونافع ، وابن عامر ﴿ نوفعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ ﴾ بالإضافة ، على معنى نرفع درجات هؤلاء المتقين من عبادنا ، وهذه القراءة من القراءات السبع كما في السبعة لأبن مجاهد صد ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن عطية ٢٦٩/٥ : ﴿ وَمِن ذَرِيتُه ﴾ المعنى : وهدينا من ذريته ، والضميرُ في « ذريته » قال الزجاج يعود على إبراهيم ، ويُعترض هذا يذكر « لوط » عليه السلام ، وهمو ليس من ذرية إبراهيم عليه السلام ، بل هو ابن أخيه ، وقيل : يعود الضمير على نوح ، وهذا هو الجيد ـ اهـ .

 <sup>(</sup>٣) في المخطوطة ٥ خلصناهم » وأثبتنا الصواب أخلصناهم من تفسير الطبري ٢٦٢/٧ .

<sup>(</sup>٤) كا في مجاز القرآن لأبي عُبيدة ٢٠٠٠/١ .

<sup>(</sup>٥) إلى (٨) انظر هذه الآثار في الطبري ٢٦٤/٧ وابن كثير ٢٩٢/٣ وزاد المسير ٨١/٣.

وهذا القول أشبه بالمعنى ؛ لأنه قال بعدُ : ﴿ أُولَــــُكُ الَّذِيــنَ هَدَىٰ الَّلهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ (١)

وحدَّثني محمَّد بن إدريس قال حدثنا إبراهيم حدثنا عثمان المؤذن عن عوف عن أبي رجاء في قول الله جلّ وعزّ : ﴿ فَقَـدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾ قال : هم الملائكة ٢٠٪ .

١٠٤ \_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [آية ٩١] · قال أبو عبيدة : أي ما عرفوا الله حقّ معرفته (٣) .

هذا قول حسنٌ ؛ لأنّ معنى قدرتُ الشيءَ ، وقدّرتُه : عرفتُ مقداره .

ويدل عليه قوله جلَّ وعلا : ﴿ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ الَّلهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ﴾ أي لم يعرفوه حقَّ معرفته ، إذْ أنكروا أنْ يُرسِل رسولاً . وقال غيرُ أبي عبيدة : المعنى وما عظَّماوا اللَّه حقّ عظمته (٤) . ومن هذا : لفلانِ قَدْرٌ .

<sup>(</sup>۱) هذا ما رجحه الزجَّاج ، والطبري ، وانظر معاني الزجاج ۲۹٦/۲ وجامع البيان للطبري ٢٥٦/٧ .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان للطبري ٢٦٤/٧ وزاد المسير ٨١/٣ وتنفسير القرطبي ٣٥/٧ وهذا القول عن أبي رجاء مرجوح ، والأرجح أن المراد بهم صحابة رسول الله عَلَيْتُهُ من المهاجريين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة ، وهذا هو اختيار الحافظ ابن كثير ٢٩٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>٤) هذا قول المفسرين كابن جرير ، وابن كثير ، والقرطبي ، وهو مرويٌّ عن الحسن البصري قال : ما عظَّموه حقَّ إجلاله ، ولا عظَّموه حقَّ الملاله ، ولا عظَّموه حقَّ الملاله ، ولا عظَّموه حقَّ

والمعنيان متقاربان .

ويُروى أنَّ هذا نزل في بعض اليهود ، ممَّن كان يظهر العبادة ، ويَتَنَعَّم في السِّر ، فقيل له : إنَّ في الكتاب أنَّ الله لايحبُّ الحبُـر السَّمينَ ، فقال : « ما أنزل اللهُ على بشرٍ من شَيءٍ (١) .

١٠٥ ــ وقوله جل وعز : ﴿ وَلِئَنْذِرَ أُمَّ القُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ [آية ٩٢].
 المعنى : ولتنذر أهل أمِّ القرى(٢).

قال قتادة : كنّا نتحـدّث أنها مكّـة ؛ لأنّ الأرض منها دُحِيَتْ(") .

تعظيمه ، وجمع ابن عطية بين القولين في المحرر الوجييز ٢٧٩/٥ فقـال : ﴿وما قدروا﴾ هو من توفية القدر والمنزلة ، فهي عامة يدخـل تحتها من لم يَعْـرِف ،ومـن لم يُعظّـم ، وغير ذلك ، غير أن تعليله بقوله ﴿ ما أَنزِلَ اللَّهُ ﴾ يقضي بأنهم جهلوا ولم يعرفوا الله حق معرفته . اهــ وقـد جمعنـا في كتابنا صفوة التفاسير ٢٤/٤ بين القولين .

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : 8 جاء رجل من اليهود يقال له « مالك بن الصيف » فخاصم النبي عَيِّكُ فقال له النبي : أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى ، هل تجد في التوراة أن الله يبخض الحبر السمين ؟ \_ وكان حبراً سميناً \_ فغضب ، وقال : والله ما أنزل الله على بشر من شيء فقال له أصحابه الذين كانوا معه : ويحك ولا على موسى ؟ فقال : والله ما أنزل الله على بشر من شيء فنزلت الآية وانظر أسباب النزول ٢٦٦ والدر المنثور ٢٩/٣ وجامع البيان ٢٦٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) أي أن الكلام على حذف مضاف كما يقال: شربت الكأسَ أي ماء الكأس.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري عن قتادة ٢٧٢/٧ وابن الجوزي ٨٥/٣ وهو قول ابن عباس أيضاً .

وقيل: إنّما سمِّيت أمَّ القرى ؛ لأنَّها تُقصد من كلِّ قرية (١).

١٠٦ \_ وقوله جلّ وعز : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبَاً ، أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِليَّ وَلَمْ يُوحَ إِليَّهِ شَيْءٌ ، وَمَنْ قَالَ سَأَنْزِلُ مِشْلَ مَا أَوْ قَالَ اللَّهُ ﴾ ؟ [آية ٩٣] .

قال قتادة : بلغنا أنّ هذا أنزل في مسيلمة (٢) .

قال أبو إسحاق : وهذا جواب لقولهم : ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مُثَلَ هَذَا ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) وبنحوه قال الزجاج في معانيه ٢٩٨/٢ فقد جاء فيه : سميت أم القرى لأنها كانت أعظم القرى شأناً . وأما أبو حيان في البحر المحيط ١٧٩/٤ فقد جمع بين الأقوال فقال : وسميت أم القرى لأنها منشأ الدين ، ولدحو الأرض منها ، ولكونها قبلة المسلمين ، وموضع الحج ، ومكان أول بيت وضع للناس . اه .

<sup>(</sup>٤) هو مسيلمة الكذاب كا في الطبري ٢٧٣/٧ فقد روى عن قتادة فال : ذُكر لنا أن نبي الله عَلَيْهُ قَالَ : قال : ١ رأيت فيما يرى النائم كأن في يديَّ سوارين من ذهب ، فكبرا عليَّ وأهمَّاني ، فأوحني إليَّ أن أنفخهما ، فنفختهما فطارا ، فأوَّلتهما في منامي الكَذَّابَيْنِ اللَّذِينَ أَنَا بينهما ، كذاب اليمامة مُسيْلمة ، وكذاب صنعاء العنسي ٥ الطبري ٢٧٣/٧ . والحديث رواه البخاري ٢٧١/٢.

 <sup>(</sup>٣) هم كفار قريش ، والآية من سورة الأنفال رقم /٣١ وتمامها ﴿ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالـوا
قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ، إن هذا إلا أساطير الأولين ﴾ .

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٢٧٣/٧ والدر المنثور ٣١/٣ .

ورَوى حفصُ بن عُمر ، عن الحَكَمِ بن أَبَانَ (١) عن عكرمة : أنَّ هذه الآية نزلت في النَّصْرِ بن الحارث ؛ لأنه عارض القرآن ، فقال : « والطاحنات طحناً ، والعاجنات عجناً ، فالحابزات خبزاً ، فاللاَّقمات لقماً »(٢) .

١٠٧ ــ ثم قال جلّ وعــز : ﴿ وَلَــوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُــونَ فِي غَمَــرَاتِ الطَّالِمُـونَ فِي غَمَــرَاتِ المَوْتِ ﴾ [آية ٩٣]. المَوْتِ ﴾ [آية ٩٣]. أي باسطوا أيديهم بالعذاب(٤).

١٠٨ ـــ وقولُه جلّ وعزّ : ﴿ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنُكُمْ ﴾ [آية ٩٤] .

قال مجاهد: أي تواصلكم(٥).

وَمَنْ قَرأَ ﴿ بَيْنَكُمْ ﴾ فالمعنى : لقد تقطَّع الأَمْرُ بينَكم .

(١) والحكَمُ بنُ أَبَانَ العَدَني أبو عيسى ، عابدٌ صدوقٌ ، وله أوهام ، من الطبقة السادسة مات سنة الحكم بنُ أَبَانَ العَدَني أبو عيسى ، عابدٌ صدوقٌ ، وله أوهام ، من الطبقة السادسة مات سنة عانين . اهـ . تقريب التهذيب ١٩٠/ .

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٣٠/٣ وعنزاه إلى عبد بن حميد عن عكرمة ، يعني يقول ذلك الفاجر استهزاءً منه بالقرآن ، فيعارضه بكلام ركيك سخيف ، فهو المراد بقوله ﴿سأنزل مثل ما أنزل الله ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قال أهل اللغة : سميت غمرات لأن أهوالها وشدائدها تغمر من يقع فيها ، ومنه الماء الغمر .

<sup>(</sup>٤) هذا قول الحسن والضحاك ، وقال ابن عباس : باسطوا أيديهم بالضرب ، وقيل : لقبض أرواحهم قاله الفراء ، وانظر زاد المسير ٨٧/٣ .

<sup>(</sup>٥) هذا التفسير على قراءة ابن كثير وحمزة ، فقد قرءا بالرفع ﴿ بَيْنُكُم ﴾ والبيّنُ : المودَّة والتواصل ، وأما على قراءة نافع والكسائي وعاصم ﴿ لقد تقطَّع بينكُم ﴾ فقد تُصِب على الظرفية والمعنى لقد تقطَّعت العلاقات والصِّلاتُ بينكم كقوله سبحانه ﴿ فلا أنساب بينهم ﴾ والقراءتان سبعيتان وانظر السبعة لابن مجاهد صـ ٣٦٣ .

١٠٩ \_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الحَبِّ وَالنَّوَىٰ ﴾

قال مجاهد : يعني الشَّق فيها(١) .

وقال الضّحّاك : فالقُ : خالقُ (٢) .

١١٠ ــ وقوله جلَّ وعز : ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ﴾ [آية ٩٦] .

ويُقرأ ( الأَصْبَاحَ )<sup>(٣)</sup> وقرأ به الحسن وعيسى ، وهـــو جمع صُبْح ، والإصباح كما تقول الإمْساءُ .

وقرأ النَّخعي ﴿ فَلَقَ الإِصْبَاحَ ﴾ (١) .

١١١ \_ ثم قال جلَّ وعز : ﴿ وَجَاعِلُ اللَّيلِ (°) سَكَنَاً وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ اللَّيلِ (\*) حَسْبَاناً ﴾ [آية ٩٦] .

(١) ، (٣) ما قاله مجاهد أظهر وأشهر ، لأن الفلق في اللغة معناه الشتّى ، وهمو ما رجحه الـطبري ، وابن كثير ، وابن عطيه ، والمعنى : يشقُّ الحبة تحت الأرض فيخرج منها النبات ، ويشقُّ النواة الميتة فيخرج منها الشجر ، والورق الأخضر .

(٣) هذه ليست من القراءات السبع وهي شاذة ، وعلى هذه القراءة يكون الأصباح بفتح الهمزة جمع صبح كما قال أبو عبيد ، وعلى قراءة الجمهور المتواترة ﴿ فَالْقُ الْإِصْبَاح ﴾ أي الصبح ، والمعنى شاقً الضياء عن الظلام ، شقّ سبحانه عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده ، وانظر زاد المسير ٩٠/٣ .

(٤) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر ٥/٥٥ وأبو حيان في البحر ١٨٥/٤ وليست من السبع .

(٥) قرأ ابن كثير ، ونامع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ﴿ وجَاعِلُ الليلِ ﴾ بألف مع الإضافة ، وقرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائي ﴿ وَجَعَلَ اللَّيلَ ﴾ بغير ألف ، فهما قراءتان سبعيتان ، وانظر السبعة لأن مجاهد ص ٣٦٣ والنشر ٢٦٠/٢ .

والحسبانُ والحسابُ واحدد<sup>(١)</sup> ، أي ذوَيْ حساب ، يعني دَوَارَنهما .

وقال ابن عبّاس في قوله جلّ وعــزٌ ﴿ الشَّمْسُ وَالقَمَــرُ بِحُسْبَانٍ ﴾(٢): أي بحساب .

١١٢ ـــ وقولـه جلّ وعـزّ : ﴿ وَهُـوَ الَّـذِي أَنْشَأَكُـمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِــــدَةٍ ، فَمُسْتَقِرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ ﴾ [آية ٩٨] .

قال عطاء ومجاهد وقتادة والضَّحَّاك \_ وألفاظُهم متقاربة \_\_: فمستقِرٌ في الرحم، ومستودَعٌ في الصُّلب (٣).

وقرأ جماعةً : بالفتح (1) .

ورُوِيَ عن عبدالله بن مسعود أنه قال : المستقرُّ : الرّحـمُ ، والمستودعُ : الأرضُ التي تموت بها (٥) .

(١) قال تاج القراء: حُسباناً أي بحساب قال تعالى ﴿الشمس والقمر بحسبانٍ ﴾ والمعنى أنه جعل سيرهما بحساب الأيام والشهور والأعوام ، وانظر البحر ١٨٦/٤ .

(٢) سورة الرحمن آية رقم ٥ .

(٣) انظر جامع البيان ٢٨٨/٧ والبحر المحيط ١٨٨/٤ وتفسير ابن عطية ٥/٨٨٠ .

(٤) هذه قراءة الجمهور نافع ، وابن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي ، قرءوا ﴿ فَمُستقَرَّ ﴾ بفتح القاف ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ فَمَستقِرَّ ﴾ بكسر القاف ، وكلاهما سبعية ، كا في ابن مجاهد صـ٢٦٠٣ والنشر في القراءات العشر ٢٦٠/٢ .

(°) انظر جامع البيان للطبري ٢٨٧/٧ وابن كثير ٢٩٩/٣ والـدر المنشور ٣٦/٣ وعزاه إلى عبـد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، ورجح ابـن جريـر العمـوم ، قال ابـن عطيـه في المحرر الوجيـز ٢٩٨/٥ : « والذي يقتضيه النظرُ ، أن ابن آدم هو مستودعٌ في ظهر أبيه ، وليس بمستقـر فيـه

والفتحُ على معنى : ولكم في الأرحام مُسْتَقَرُّ ، وفي الأصلاب مستودَعٌ .

والكسر بمعنى فمنكم مُسْتَقِرٌّ .

وقال سعيد بن جبير: قال ابن عبَّــاس: هل تزوجت؟ فقلتُ: لا، .

فقال : إنّ الله جلّ وعزّ يستخرج من ظهرك ما استودعه فه (١) .

وقرأ ابن عبّاس وسعيد بن جبير وغيرهما ﴿ فَمُسْتَقِرٌ ﴾ بالكسر ، ﴿ ومُسْتَوْدَعٌ ﴾ .

وقال إبراهيم النّخعيّ : المعنى فمستقِرٌ في الرَّحم ، ومستودّع في الصُّلُك .

وقال الحسن : فمستقر في القبر ، ومستودَع في الدنيا ، يوشك أنْ بلحق بصاحبه(٢) .

حدثني محمد بن إدريس قال : حدثنا إبراهيم بن مَرْزوق

استقراراً مطلقاً ، لأنه ينتقل إلى الرحم ، ثم إلى الدنيا ، ثم ينتقـل إن الـقبر ، ثم إلى المحشر ، ثم ينتقل إلى الجنة أو النار ، فيستقر في إحداهما استقراراً مطلقاً » .

<sup>(</sup>۱) الأثر أخرجه عبدالرازق عن سعيد بن جبير كما في الدر المنثور ٣٦/٣ وجامع البيان ٢٨/٧ وزاد السيوطي : قلتُ : لا ، وما ذاك في نفسي اليوم ، قال : إن كان في صلبك وديعة فستخرج .

<sup>(</sup>٢) الطبري عن الحسن ٢٩١/٧ وابن كثير ٩٩/٣ ثـم قال الحافظ ابن كثير : والقول الأول هو الأظهر ، أي فمستقر في الأصلاب ، والله أعلم .

قال: حدثنا أبو داود عن هُشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس في قول ه جلّ وعزّ: ﴿ فَمُسْتَقِـرٌ وَمُسْتَـوُدَعٌ ﴾ قال: المستقِرِّ: ما كان في الرَّحِمِ ، والمستودعُ: الصُّلُب(١).

(٣) ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴾ (٣) .
 آية ٩٨ ] .

قال قتادة : فصَّلنا بمعنى بَيُّنَّا (٣) .

١١٤ ـــ وقوله عز وجل ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، فَأَخْرَجْنَا بِهِ
 ١١٤ ـــ وقوله عز وجل ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا ﴾ [آية ٩٩] .

﴿ خَصْرًا ﴾ بمعنى : أخضر .

١١٥ ــ وقولُه عز وجل: ﴿ وَمِنَ النَّحُلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ﴾ .
 ١ آية ٩٩ .

قال قتادة : القنوانُ : العُذُوق ، وكذلك هو عند أكثر أهل اللغة (٤).

(١) الأثر في ابن كثير ٢٩٩/٣ والقرطبي ٤٧/٧ والدر المنثور ٣٦/٣ قال : وأخرجه ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «لقوم يعلمون» والآية الكريمة كما أثبتناها ﴿ لِقَوم يَفْقَهُون ﴾ وأما الآية التي قبلها فقد خُتمت بقوله سبحانه ﴿ لقوم يعلمون ﴾ وأوَّلُها ﴿ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ﴾ وقد النبس على المصنف الأمر ، بين الآية السابقة وهذه الآية الثانية .

<sup>(</sup>٣) قال الطبري ٢٩١/٧ : أي قد بينًا الحجج ، وميزنا الأدلة ، لقوم يفقه ون مواقع الحجج ، ومواضع العبر .

<sup>(</sup>٤) في الصحاح ٤٦٨/٦ القِنْوُ: العِـدْقُ ، والجمعُ القِنْوانُ ، والأَقناءُ . اهـ والمراد بالعـدْق عُنْقـودُ النخلة .

يقال : عِذْقٌ ، وقِنْوٌ بمعنى واحد ، فأمّا العِذقُ فالنخلةُ . وقيل : القِنْوانُ · الجُمَّارُ .

وقال البراء بن عازب: دانية : قريبة (١) .

والمعنى : ومنها قنوان بعيدة كما قال تعالى : ﴿ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ اللَّهِ الْحَرَّ ﴾(٢) .

١١٦ \_ وقوله جلَّ وعزِّ : ﴿ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِةٍ ﴾ ١١٦ \_ وقوله جلَّ وعزِّ : ﴿ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِةٍ ﴾

[ أي مشتبهاً في المنظر ، وغير متشابه في الطعم  $J^{(7)}$ .

١١٧ \_ ثم قال جلّ وعز : ﴿ النظرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴾ [آية ٩٩] . أي ١١٧ \_ ثم قال جلّ وعز : ﴿ النظرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴾ [آية ٩٩] .

يُقال : يَنْعٌ ويُنعٌ ، وأَيْنَعَ ويَنَع : إذا نضج وأدرك (٤) .

<sup>(</sup>١) الأثر في الدر المنثور للسيوطي ٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية رقم ٨١ .

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين سقط من المخطوطة . وأثبتناه من زاد المسير ٩٤/٣ وهو مروي عن ابن عباس ، وقال قتادة : مشتبها ورقه ، مختلفاً ثمره ، قال القرطبي ٤٩/٧ : ورقُ الزيتون يشبه ورق الرمان ، في اشتاله على جميع الغصن ، وفي حجم الورق ، متشابهاً في الأوراق ، غير متشابه في اللهُواق ، وقال ابن جريح : متشابهاً في النظر ، وغير متشابه في الطعم ، مشل الرمَّانتَيْنِ لونهما واحدٌ ، وطعمهما مختلف . اه قرطبي .

<sup>(</sup>٤) انظر جامع الأحكام للقرطبي ٥٠/٧ ومعاني الزجاج ٣٠٤/٢.

وقال الحَّجاجُ في خطبته : « أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها »(١) .

١١٨ ـــ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الجِنَّ ﴾ [آية ١٠٠].

قيل: معناه إنهم أطاعوهم كطاعة الله.

وقيل: معناه نسبوا إليهم الأفاعيل التي لاتكون إلَّا لله جلَّ وعزّ ، أي فكيف يكون الشريك لله المحدّث الذي لم يكن ثم كان ؟

١١٩ ـــ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ وَخَلَقَهُم ﴾ [آية ١٠٠].

يجوز أنْ يكون المعنى : وخَلَــق الشُّرَكاءَ ، ويجوز أنْ يكــون المعنى : وخلَقَ الذين جعلوا ٣٠) .

وقرأ يحيى بن يَعْمَو : ( وَخَلْقَهُم )(١) بإسكان الـلام ، قال : ومعناه : وجعلوا خَلْقَهم للهِ شركاء .

<sup>(</sup>۱) هذه الخطبة خطبها الحجاج في أهل العراق ، لمَّا تمرَّدوا على الخليفة عبدالملك بن مروان ، وكان قد أرسله والياً على العراق سنة ٧٥ هـ فوقف خطيباً على المنبر وقال : يا أهمل العراق ، يا أهمل الشقاق والنفاق ، إني لأرى رءوساً قد أينعت .. الخ وانظر العقد الشمين ٢٠/٤ وتاريخ المطبري ٢٠٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) هذا القول هو الأظهر ، وهـو ما رجحه ابن كثير ٣٠٠/٣ حيث قال : إنما عبـدوا الأصنام عن طاعة الجن ، وأمرهم إياهم بذلك ، كما قال إبراهيم ﴿ يا أبت لاتعبدِ الشيطان ﴾ وقال سبحانه ﴿ أَلَمْ أَعهد إليْكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ﴾ .. اهـ بإيجاز أي وهم لم يعبدوا الشيطان إنما أطاعوه في عبادة الأوثان .

 <sup>(</sup>٣) هذا ما رجحه الجمهور ، والمعنى أنهم جعلوا الجن شركاء لله ، وقد علموا أن الله تعالى هو الذي حلقهم وانفرد بإيجادهم ، فكيف يجعلونهم شركاء له ؟ فهو الخالق وحده فكيف يعبدون غيره؟

<sup>(</sup>٤) هذه القراءة من القراءات الشاذة كما في المحتسب لابن جني ٢٣٤/١.

وسُمَل الحسنُ عن معنى ( وَخَرَّقُوا لَهُ بَنِيسَنَ وَبَنَاتٍ ) بالتشديد (١) ، فقال : إنما هو ﴿ وَخَرَقُوا ﴾ بالتخفيف ، كلمة عربية ، كان الرجل إذا كذب في النادي قيل : خَرَقها وربّ الكعبة . وقال أهل اللغة : معنى « خَرَقوا » اختلَقُوا وافتعاوا ، ﴿ فَرَقُوا » على التكثير (٢) .

١٢٠ \_ وقولُه جلَّ وعزِّ : ﴿ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَلَا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ﴾ .

أي من أين يكون له ولد ، والولد لايكون له إلّا من صاحبة ؟ ﴿ وخلق كلّ شيء ﴾ أي فليس شيءٌ مثله ، فكيف يكون له ولد (٣) ؟

١٢١ \_\_ وقولُـه جلَّ وعـــزّ : ﴿ لَا تُدْرِكُــهُ الأَبْصَارُ ﴾ [آية ١٠٣] · قيل : معناه في الدُّنيا<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>۱) هذه قراءة نافع كما في السبعة لابن مجاهد صد ٢٦٤ وهي من القراءات السبع المتواترة ، قال القرطبي ٥٣/٧ : « قراءة نافع بالتشديد على التكثير ، لأن المشركين ادعوا أن لله بنات وهم الملائكة ، وسموَّهم جناً لاجتنانهم ، والنصارى ادعت المسيح ابن الله ، واليهود قالت : عُزير بن الله ، فكثر كفرهم ، فشدَّد الفعل لمطابقة المعنى .

<sup>(</sup>١) انظر جامع الأحكام للقرطبي ٥٣/٧ وتفسير ابن عطيه ٣٠٤/٥.

<sup>(</sup>٢) الغرضُ من الآية الردُّ على المشركين ، الذين نسبوا لله الولد من وجهين اثنين : الأول : أن الولد لا يكون إلا من جنس والده ، والله تعالى متعالى عن الأجناس ، فلا يصبح أن يكون له ولد .

الثاني : أن الله خلق السموات والأرض ، ومن كان بهذه العظمة ، فهو غنتي عن الوك ، وعن الزوجة وعن كل شيء .

<sup>(</sup>٤) المراد بالادراك هنا : الإحاطة بحقيقة الشيء على وجه المعرفة والشمول ، والوصول إلى أعماقه وحوزه =

وقال الزَّجَّاجُ: أي لايْبْلَغُ كُنْهُ حقيقتِهِ ، كا تقول: أدركتُ كذا وكذا ؛ لأنه قد صحَّ عن النَّبيِّ \_ صلى الله عليه وسلم \_ الأحاديثُ في الرُّوية يوم القيامة(١).

١٢٢ ـــ وقولـه جلَّ وعـز : ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَـــنْ أَبْصَرَ فَلِيَفْسِهِ ﴾ [آية ١٠٤] .

المعنى : فلنفسهِ نَفْعُ ذلكَ .

﴿ وَمَنْ عَمِيَ فعليها ﴾ أي فعليها ضررُ ذلك .

١٢٣ ـــ وقوله جلَّ وعزّ : ﴿ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ ﴾ . ا

هذه قراءةً أهل المدينة ، وأهل الكوفة ، وابن الزُّبير ، ومعناها : تلَوْتَ ، وقرَأْتَ .

من جميع جهاته ، فهو تعالى لا تحيط بحقيقته الأبصار ، وهو محيط بحقيقتها ، قال الحافظ ابن كثير ٣٠٢/٣ : في الآية أقوال للأثمة من السلف : أحدها أن المراد لا تدركه في الدنيا ، وإن كانت تراه في الآخرة ، كم تواترت به الأخبار عن رسول الله عليه ونفي الإدراك الخاص ، لا ينفي الرؤية يوم القيامة ، فهو تعالى يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء ، فأمّا جلاله وعظمتُه على ماهو عليه تعالى وتقدس ، فلا تدركه الأبصار ، ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة تشبتُ الرؤيا في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا ، وتحتج بهذه الآية . اهد ملخصا

<sup>(</sup>۱) منها ما رواه الشيخان والترمذي وأبو داود عن جرير بن عبدالله قال : كنا عند رسول الله عليه فنظر إلى القمر ليلة البدر ، وقال : « إنكم سترون ربكم عَيَاناً كما ترون هذا القمر ، لا تضامُون في رؤيته — أي لايزدحم بعضكم ببعض من أجل رؤيته — فإن استطعتم ألا تُغلَبُوا عن صلاةٍ قبل طلوع الشمس ، وقبل غروبها ، فافعلوا » تم قرأ ﴿ وسبّع بحمد ربّك قبلَ طلوع الشمس وقبل الغروب ﴾ وانظر جامع الأصول ، ٧/١٠ ٥ .

وقرأ علي بن أبي طالب ﴿ دَارَسْتَ ﴾ (١) وهو الصحيح من قراءة ابن عبّاس وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعكرمة ، وأبي عمرو ، وأهل مكة .

قال ابن عبّاس: معنى دارَسْتَ: تالَيْتَ(٢). قال ابن عبّاس: معنى دارَسْتَ أهل الكتاب (٣). قال سعيد بن جبير: أي دارَسْتَ أهل الكتاب (٣). وقرأ قتادة ﴿ دُرِسَتْ ﴾ أي قُرِئَتْ (٤). وقرأ الحسن ﴿ دَرَسَتْ ﴾ أي امَّحَتْ وقَدُمَتْ (٥).

وروی سفیان بن عُیَیْنَه عن عمرو بن عبید عن الحسن أنه قرأ ﴿ دَارَسَتْ ﴾(٦) .

وكان أبو حاتم (٧) يذهب إلى أنّ هذه القراءة لا تجوز ، قال : لأن الآيات لا تُدارس .

<sup>(</sup>١) هذه من القراءات السبع ، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمر ، وقرأ نافع ، وهمزة ، وعاصم والكسائي « دَرَسْت » بدون ألف ، وقرأ ابن عامر « دَرَسَتْ » وكلها قراءة سبعية كما في النشر ٢٦١/٢ وأما قراءة « دُرِسَتْ » فقد عدَّها ابن جني من القراءات الشاذة كما في المحتسب ٢٣٥/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان للطبري ٣٠٦/٧ ومراده قارأت وتعلَّمتَ من أهل الكتاب .

<sup>(</sup>٣) بمعنى ذاكرتهم وتعلُّمتَ منهم ، وأتيتَ بهذا القرآن من عند نفسك وليس من عند الله .

ر) (٥) (٦) هذه الوجوه من القراءات شاذة كلها ، كذا في المحتسب لابن جني ٢٢٦/١ . (٤) (٥) (١)

 <sup>(</sup>٧) أبو حاتم هو « سهل بن محمد السجستاني » نحوي لغوي مقرى، أخذ عنه المبرد وابن دريد ،
 توفي سنة ٢٥٥ هـ وانظر ترجمته في معجم المؤلفين ٢٨٥/٤ .

وقال غيره: القراءة بهذا تجوز ، وليس المعنى على ماذهب اليه أبو حاتم ، ولكن معناه: دارَسَتْ أُمَّتُكَ أَي دارَسَتْكَ أُمَّتُكَ (١) ، فإن كان لم يتقدَّم لها ذكر ، فإنه يكون مثل قوله تعالى ﴿ حتَّى تَوَارَتْ بالحِجَابِ ﴾(١) .

وحكى الأخفش: ( وَلِيَقُولُــوا دَرُسَتْ ) ، وهـــو بمعنـــى دَرَسَتْ ، إِلَّا أَنه أَبلغ<sup>(٣)</sup>.

وحكى أبو العبّاس أنه يُقْرَأ ( وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَ ) بإسكان اللام على الأمر ، وفيه معنى التهديد ، أي فليقولوا ماشاءوا ، فإنَّ الحقَّ بيِّن كما قال جلَّ وعزَّ : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيَلاً ، وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ﴾ (١٠) . فأمَّا من كَسَر اللَّامَ فإنّها عنده لامُ « كَيْ » .

قال أبو إسحاق : وأهلُ اللغة يسمونها لامَ الصيرورة (٥) ، أي

<sup>(</sup>١) هذه من حيث اللغة متوجهة ، وأما من حيث التلاوة فلا تصحُّ وهي شاذة ، ولا تجوز القراءة بالشواذ ، قال الزجاج في معانيه ٣٠٧/٢ : القراءة و دَرَشْتَ » ومعناه : ليقولوا قرأت كتب أهل الكتاب ، وقرأ أيضاً « دَارَسْتَ » أي ذاكرتَ أهل الكتاب ، وقرأ بعضهم « وليقولوا دَرَسَتْ » أي ذاكرتَ أهل الكتاب ، وقرأ بعضهم « وليقولوا دَرَسَتْ » أي ذاكرتَ أهل الكتاب ، وقرأ بعضهم « وليقولوا دَرَسَتْ » أي هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة ، قد مضتْ وامَّحَتْ .

 <sup>(</sup>٢) سورة ص آية رقم /٥٩ / والشاهد في الآية أنه أعاد الضمير على الشمس ولم يجر لها ذكر سابق
 أي حتى غابت الشمس واختفت عن الأنظار .

 <sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للأخفش ٤٩٩/٢ ولم أره بهذا اللفظ فيه ، وإنما ذكر قراءة ٥ دَارَسْتَ » و
 « دَرَسْتَ » قال : ومعنى دارستَ أي دارستَ أهل الكتباب و « دَرَسْتْ » وبها نقرأ لأنها أوقـق للكتاب . اهـ وذكر القرطبي القراءة التي أوردها المصنف في جامع الأحكام ٥٩/٧ .

 <sup>(</sup>٤) سورة التوبة آية رقم ٨٢ والشاهد فيها أن اللام لام الأمر ، وردت للوعيد والتهديد .

<sup>(°)</sup> أي ليصير المآل والأمر إلى أن يقولوا درستَ يا محمد الكتب ، وانظر معاني الزجاج ٣٠٨/٢ =

صار إلى هذا ، كما قال جلّ وعزّ : ﴿ رَبُّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ﴾ ، وكما تقول : كتب فلان هذا الكتاب لِحَثْفِهِ ، أي فصار أمرهُ إلى ذلك .

وهذه القراءات كلّها يرجع اشتقاقها إلى شيء واحد إلى التّلْميين والتَّذْليل .

ودَرَسْتُ : قَرَأْتُ وذَلَّلْتُ ، ودَرَسَتِ الدارُ : ذلَّتْ وامَّحَقَتْ ، ودَرَسَ الدارُ : ذلَّتْ وامَّحَقَتْ ، ودَرَسَ الحنطة : أي دَا سها(٢) .

١٢٤ \_ وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾ [آية ١٠٧].

قيل: معناه لو شاء الله لاستأصلهم (٢)، والله أعلم بما أراد.

حيث قال : وهذه اللام يسميها أهمل اللغة لام الصيرورة ، كقوله تعمالي ﴿ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحَزَناً ﴾ فهم لم يلتقطوه يطلبون بأخذه أن يعاديهم ، ولكن كانت عاقبة أمره أن صار لهم عدواً وحزناً .

<sup>(</sup>١) سورة يونس آية رقم ٨٨ والآية من دعاء موسى على فرعون الطاغية وأتباعه .

<sup>(</sup>٢) انظر الصحاح للجوهري ٩٢٧/٣ ولسان العرب لابن منظور مادة « دَرَسَ » فقد جاء فيه : درستُ الكتابَ أدرسُه أي ذلَّلتُه بكارة القراءة حتى خفَّ على ، ودرَسَ الطعامَ يدرسه : درستُ الكتابَ أدرسُه أي ذلَّلتُه بكارة القراءة حتى خفَّ على ، ودرَسَ الطعامَ يدرسه : داسه ، وثوبٌ دريسٌ أي ثوبٌ خَلَقٌ ، وبعيرٌ لم يُلرَّس أي لم يُركَب . . الخ وانظر اللسان ٧٩/٦ .

<sup>(</sup>٣) في هذه الآية ثلاثة أقوال حكاها الزجاج في معانيه ٣٠٨/٢ ونقلها ابن الجوزي في تفسيره الربيات المجادي المربية المربية

أحدهما : أن المعنى لو شاء الله لجعلهم مؤمنين ، ولو شاء الله هدايتهم لهداهم . وهدا أظهر الأقوال ورجحه الطبري .

الثاني : لو شاء الله لأنزل عليهم آية تضطرهم إلى الإيمان .

الثالث: لو شاء الله لاستأصلهم، فقطع سبب شركهم، وأظهرها الأول كما ذكرنا.

١٢٥ ــ ثمَّ قال جلَّ وعزَّ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيَظًا ، وَمَــا أَلْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾ [الله ١٠٧].

وهذا قبل أنْ يُؤمر بالقتال<sup>(١)</sup> .

١٢٦ ــ وقولُه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُواً بِعَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [آية ١٠٨] .

قال قتادة : كان المسلمون يسبُّون الأَصنام ، فيسبُّ المشركون اللَّهَ عَدُواً بغير علم (٢) .

ورُوِيَ أَنَّ فِي قراءة أهل مكة (عَدُوّاً بِغَيْرِ عِلْمٍ )<sup>(٣)</sup> ، والقراءةُ حسنةٌ ومعنى «عَدُوَّاً » بمعنى أعداء ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوَّاً مُبِينَاً ﴾ (١٠) .

وتُقرأ ( عُدُوًّا ) ، يُقال إذا تجاوز في الظلم : عَدَا يَعْدُو ،

<sup>(</sup>۱) قال الصاوي في حاشيته على الجلالين ٢٧/٦ ومعنى الآية : لست يا محمد حفيظاً مراقباً لهم حتى تجبرهم على الإيماد ، وهذا كان قبل الأمر بالقتال . اهـ وكذلك قال ابـن عطيـه ٣١٢/٥ : كان هذا في أول الإسلام .

 <sup>(</sup>٢) الأثر ذكره الطبري ٣٠٩/٧ والقرطبي ٦١/٧ والسيوطي في الدر المنثور ٣٨/٣ وعزاه إلى عبد بن
 حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وانظر أيضاً زاد المسير ١٠٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) هده من القراءات السادة كما في المحتسب لابن جني ٢٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية رقم ١٠١ .. أطلق العدوَّ وأراد به الأعداء ، فهو لفظٌ مفردٌ يراد به الجمع كقوله سبحانه ﴿ إِن الإِنسان لفي خسر ﴾ .

عَدُواً ، وعُدُوًا ، وعُدُواناً ، وعَدَاءً (١).

١٢٧ ــ ثم قال جلَّ وعزَّ : ﴿كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ﴾ [آية ١٠٨] . قيل : معناه مجازاة على كفرهم (٢) .

وقيل: أعمالهم يعني الأعمال التي يجب أن يعملوا بها وهي الإيمان والطاعة (٢٠) ، والله أعلم بحقيقة ذلك .

١٢٨ \_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ [آية ١٠٩]. أي ١٢٨ \_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ [آية ١٠٩]. أي اجتهدوا في الحلف ﴿ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا ﴾ . يعنون آيةً ممّا يقترحون (٤).

١٢٩ \_ وقولـــه جلّ وعـــز : ﴿وَمَـــا يُشْعِرُكُــــُمْ أَنَهَـــا إِذَا جَاءَتْ ١٢٩ \_ . لا يُؤْمِنُونَ ﴾ ؟ [آية ١٠٩] .

(١) في الصحاح للجوهري ٢٠/٦ : العَدَاءُ : تجاوزُ الحد والظلم ، يُقال : عدا عليه عَدْواً ، وعُـدُوّاً وعَـدَاءُ ، ومنه قوله سبحانه ﴿ فيسبُّوا الله عَدْواً بغير علىم ﴾ وقــراً الحسن ٥ عُدُواً » مثــل جُلُوس . اهـ .

<sup>(</sup>٢) هذا المعنى هو الأظهر ، وهو قول الأكثرين قال ابن عباس : زينا لأهل الطاعة الطّاعة ، ولأهل الكفر الكفر ، قال ابن الجوزي : المعنى : كا زينًا خُولاء المشركين عبادة الأصنام ، وطاعة الشيطان ، كذلك زينا لكل جماعة اجتمعت على حق أو باطل ، عملهم من خير أو شر ، وكذلك قال الطبري في جامع البيان ٢١١٧٧ وذكر الزجاج القولين ٣٠٩/٢ وقال : القول الأول أجود .

<sup>(</sup>٣) انظر معاني الزجاج ٣٠٩/٢ وتفسير البحر المحيط ٢٠٠/٤ وقد عزا هذا القول إلى الحسن.

<sup>(</sup>٤) هذا هو مرادهم الآيات التي اقترحوها ، لا مجرد مجيء معجزة ، فقـد كان يكـفيهم ماجاءهـم به رسول الله عليه من الآيات الباهرات ، والمعجزات الساطعات ،. وانظر البحر المحيط ٢٠١/٤ .

قال مجاهد : معناه : وما يدريك م (١) ؟ قال : ثم ابتداً فقال : ﴿ إِنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

وقرأ أهل المدينة : ﴿ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ ﴾ (٢) .

قال الكسائي : ( لا ) ها هنا زائدة ، والمعنى وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون (٢) !!

وشبُّهه بقوله جلَّ وعزٌ : ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُـــــــدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ (٤)؟

وهذا عند البصريين غلط ؛ لأنَّ ( لا ) لا تكون زائدةً في موضع تكون فيه نافيه (٤) .

قال الخليل : المعنى لعلُّها ، وشبُّهه بقول العسرب : إيتِ السُّوقُ أَنَّكُ تشتري لنا شيئاً ، بمعنى لعلَّك (°) .

<sup>(</sup>۱) ذكره الطبري عن قتادة ٣١٢/٧ فيكون ما بعده ابتداء كلام ، أخير به تعالى عنهم أنهم لا يؤمنون .

 <sup>(</sup>٢) هذه قراءة نافع ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وابن عامر ، وقرأ ابن كثير وأبو عَمْرو بالكسر
 ( إنها إذا جاءت » وهما سبعيتان وانظر السبعة صد ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل هذا القول في جامع البيان للطبري ٣١٣/٧ والبحر المحيط ٢٠٢/٤ قال الزجاج في معانيه ٣١٠/١ والذي ذكر أن (٧) لغو \_ أي زائدة \_ غالط ، لأنها لاتكون لغوا في مكان ، وأصلية في مكان آخر .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف آية رقم ١٢ ومعناها : ما منعك أن تسجد لآدم ؟ وهذا قول الفراء في معانيه ٢٥٠/١ حيث قال : « لا » في هذا الموضع صلة \_ أي زائدة \_ كقوله تعالى ﴿ وَحَرَامٌ على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ﴾ المعنى : حرام عليهم أن يرجعوا .. الخ .

<sup>(</sup>٥) انظر البحر المحيط ٢٠٢/٤ وزاد المسير ١-٠٤/٣.

ورُوِيَ أَنها فِي قراءة أُبيِّ (١) ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ لَعَلَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ؟!

وقيل: في الكلام حذفٌ ، والمعنى : وما يشعركم أنها إذا جاءت لايؤمنون أو يؤمنون ؟ ثم حُذِفَ هذا لعلم السامع(٣) .

ويُرْوَى أَنَّ المشركين قالـوا: ادعُ اللَّهَ أَنْ يُنـزِّل علينا الآية التي قال فيها: ﴿ إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءَ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَـا خَاضِعِينَ ﴾ ونحن \_ والله \_ نُؤْمِنُ.!! فقال المسلمون: يارسول اللـه خَاضِعِينَ ﴾ ونحن \_ والله \_ نُؤْمِنُ.!!

<sup>(</sup>۱) قراءة أبيَّ بن كعب ذكرها الطبري ٣١٣/٧ وهي قراءة شاذة وليست من القراءات السبع المتواترة ، وهي من حيث المعنى صحيحة ، وإن كانت شاذة من حيث القراءة ، قال الزجاج ١/٢ وقد أجمعوا على أن معنى « أنَّ » ههنا إذا فتحت معنى « لعللٌ » والإجماع أولى بالاتباع ، وقال الفراء ١٠/١ ٣٥ : وللعرب في « لعللٌ » لغة بأن يقولوا : ما أدري أنك صاحبها ، يريدون لعلك صاحبها . اه. .

<sup>(</sup>٢) البيت لحاتم الطائي يخاطب زوجته ، وكانت تنهاه عن الإسراف في ماله ، وهو في ديوان شعراء النصرانية صد ١٢٠ وفي ديوان حاتم الطبائي ص ٢٣٠ وذكره في لسان العرب مادة على وفي الصحاح للجوهري ، واستشهد به القرطبي ٦٤/٧ ونسبه إلى دُريد بن الصّمّة ، والصحيح أنه لحاتم كما هو في ديوانه ، يريد أريني كريماً مات من الضعف والفقر ، لعلي أرى ما ترينه .

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا القول ابن عطية في تفسيره ٣١٨/٥ ثم قال : وهدا قول ضعيف لا يعضده لفظ الآية ولا يقتضيه .

ادعُ اللهَ أَنْ يُنْزِلِهَا ! . فأنزل الله عزَّ وجلّ ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾(١) .

١٣٠ - ثم قال جلَّ وعز ﴿ وَنْقَلِّبُ أَفْتِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ﴾ [آية ١١٠].
 و « أفتدةً ﴾ جمعُ فؤاد .

١٣١ — وقوله جلّ وعزّ : ﴿ وَلَوْ أَنْنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَاثِكَةَ ، وَكَلَّمَهُمُ الْمَالُاثِكَةَ ، وَكَلَّمَهُمُ اللّهُ الْمُوْتِىٰ وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْء قُبُلاً مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُ وَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ ﴾ [آية ١١١] .

ويروى أنهم سألوا هذه الأشياء فنزَل هذا(١) . قال مجاهد : ﴿قُبُلاً ﴾ أفواجاً أي قبيلاً قبيلاً (٦) .

يذهب إلى أنه جمع قبيل، وهو الفِرْقة.

وقیل : هو جمع قبیلٍ ، و « وقبیلٌ » بمعنی کفیل(²) ، أي لو

(۱) انظر جامع البيان للطبري ٣٩/٧ والبحر المحيط لأبي حيان ٢٠٢/٤ وتنفسير ابن عطيـة (١) ٣١٧/٥ والمعنى : لستم تعلمون الغيب ، فلا تدرون أنهم يؤمنون ، قاله الزجَّاج .

(٢) انظر زاد المسير ١٠٥/٣ والقرطبي ٢٥/٧ قال : وهذه آية مشكلة ، ولاسيما وفيها ﴿ونذرهم في طغيانهم يعمهون﴾ فبعض الآية في الآخرة ، وبعضُها في الدنيا .

(٣) أخرجه أبو الشيخ عن مجاهـ لا في الـ در المنشور ٣٩/٣ وحكـاه الأنحـفش في معانيـ ١٠١/٥ والقرطبي في جامع الأحكام ٢٦/٧ والأظهر ما قاله ابن عباس وقتـادة أن معنـي « قُبُـلاً » مقابلـةً ومعاينة ، كما في الدر ٨٣/٣ والمعنى : وجمعنا لهم كل شيء من الخلائق عياناً ومشاهدة .

(٤) ذكره ابن الجوزي في تفسيره ١٠٧/٣ قال : واختاره الفراء ، وعليه اعتراض ، وهو أن يُقـال : إدا لم يؤمنوا بإنزال الملائكة ، وتكليم الموتى، فلن يؤمنوا بالكفالة التي هي قول ، وذكره ابن جريسر في جامع البيان ٢/٨ والزجاج في معانيه ٣١١/٢ . كَفَـل لهم الملائكـة وغيرهـم بصحَّـة هذا لم يؤمنـوا ، كما قال تعـالى : ﴿ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالمَلَائِكَةِ قَبِيَلاً ﴾(١) .

ويجوز أن يكون معنى ﴿ قُبُلاً ﴾ كمعنى مقابلة (٢) ، كما قال تعالى : ﴿ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ ﴾ (٣) .

وَمَنْ قُولًا ﴿ قِبَلاً ﴾ ( أن فمعناه عنده مُعايَنَةً .

١٣٢ \_ وقوله جلَّ وعز : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا ﴾ [آية ١١٢].

أي كما جعلنا لك ولأُمَّتك أعداءً (٥) ، وعدوٌّ بمعنى أعداء .

١٣٣ \_ ثمّ قال جلَّ وعزَّ : ﴿ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ﴾ [آية ١١٢]

وقرأ الأعمش ( شَيَاطِينَ الجِنِّ وَالْإِنْسِ ﴾(1) والمعنى واحد .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية رقم ٩٢.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الأرجع والأظهر ، وهو مروي عن ابن عباس وقتادة وابن زيد ، ورجعه أبتو حيان في البحر ٢٠٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف آية ٢٦ وفي المخطوطة ﴿ وإن كان قميصه ﴾ بزيادة الواو ، وهـ و خطأ ، وصوابُه بحذف الواو كاهو نصُّ الآية الكريمة ﴿ وشَهِدَ شَاهِدٌ مَنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمــيصُهُ قُدَّ من قُبُل .. ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٤) هذه قراءة نافع ، وابن عامر ﴿ قِبَلاً ﴾ أي مواجهة وعياناً ، وقرأ وعاصم ، وحمزة ، والكسائي ، ﴿ قُبُلاً ﴾ مضمومة القاف والباء ، والقراءتان سبعيتان ، وانظر السبعة صـ ٢٦٦ والنشر ٢٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) قال ابن جرير ٣/٨ : المعنى وكما ابتليناك يامحمد ، بأن جعلنا لك من مشركي قومك أعداء ، كذلك ابتلينا من قبلك من الرسل والأنبياء .

 <sup>(</sup>٦) وهذه قراءة شاذة ، ذكرها القرطبي في جامع الأحكام ٢٧/٧ وهي محمولة على التقديم والتأخير ،
 وهي من حيث المعنى صحيحة ، ولكنها ليست من القراءات المتواترة ، فتنبه لذلك والله يرعاك .

١٣٤ ــ ثُمَّ قال تعالى : ﴿ يُوحِي بَعْضُهُ مْ إِلَى بَعْضٍ زُخْــرُفَ القَـــوْلِ غُرُوْرَاً ﴾ [ آية ١١٢ ] .

قال مجاهد : أي يُزيِّنون لهم ذاك ، أي يُزيِّنون لهم العمل القبيح (١) .

وكذلك الزخرف في اللغة هو التنزيين ، ومنه قيـل للـذهب : زخرف (٢) .

١٣٥ ــ ثمّ قال جلّ وعزّ : ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَـرُوُنَ ﴾ [آية ١١٢] . . .

أي لو شاء لمنعهـم من وسوستهم الإنسَ ،ولكنَّـه يبــتلي بما شاء ، ليُجْزَلَ الثواب(١) .

١٣٦ ــ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ وَلِتَصْعَىٰ إِلَيْهِ أَفْشِــدَةُ الَّذِيــنَ لَا يُؤْمِنُــونَ بِالآخِرَةِ ﴾ [آية ١١٣].

يقال : صَغَى يَصْغَى ، وصَغَا يَصْغُو ، وأَصْغَى يُصْغِي إِذَا مال (٤) ، كا قال الشاعر :

(٢)

٣١٢/٢ : الزخرف في اللغة : الزينة ، والمعنى : إن بعضهم يُزيِّن لبعض الأعمال القبيحة . في الصحاح : الزخرف الذهب، ثم يُشبَّه به كل مموَّه مَزوَّر .

 <sup>(</sup>٣) قال الزجاج ٣١٢/٢ : أي لو شاء الله لمنبع الشيباطين من البوسوسة للإنس والجن ، ولكنَّ الله يمتحن ما يعلم أنه الأبلغُ في الحكمة ، والأصلح للعباد ، والأجزل للثواب .

<sup>(</sup>٤) راجع البحر المحيط لأبي حيان ٢٠٥/٤ ولسان العرب لابن منظور مادة صغا .

تُصْغِي إِذَا شَدَّهَا بِالرَّحْل جَانِحَةً حَتَّى إِذَا مااسْتُوَىٰ فِي غَرْزِهَا تَثِبُ<sup>(١)</sup>

١٣٧ \_ ثم قال جل وعــز : ﴿ وَلِيَــرَّضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُــوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُــونَ ﴾

أي : وليكتسبوا<sup>(٢)</sup> ، ويقال : قرفتُ الجلدَ إذا قلعته . ويُقرأ ( وَلْيَقْتَرَفُوا ) وفيه معنى التهديد<sup>(٣)</sup> .

قال قتادة : صِدْقاً فيما وَعَدَ ، وعدلاً فيما حكم (١) .

١٣٨ \_ وقوله جلَّ وعز : ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ﴾ [آية ١١٦].

أَعْلَم جلُّ وعزَّ أنهم ليسوا على بصائر ولا يقين ، وأنهم لايتبعون

الحقَّ : ويُقْرأ ﴿ إِنَ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يُضِلُّ (°) عَنْ سَبِيلهِ ﴾

(١) البيت لذي الرمة وهو في ديوانه ٤٨/١ بلفظ : ٥ تصغي إذا شدَّها بالكُور ٥ والكورُ : الرَّحْلُ ، يقول الشاعر : إذا شدب الناقة بالرحل ، تميل كما يميل الإنسان إلى الاستماع ، فإذا جلس على الركاب وثبت به ، فهي خفيفة سريعة ، فطنة ذكية ، وانظر اللسان ، والقرطبي ٦٩/٧ .

٢) قال علماء اللغة: اقترف الشيء : اكتسبه ، وأكثر ما يكون في الشر والمنكرات والمعنسى :
 وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الآثام ، وانظر صفوة التفاسير ٢١٢/١ .

(٣) هذه من القراءات الشاذة كما في المحتسب ٢٢٧/١ .

(٤) الطبري ٩/٨ القرطبي ٧١/٧ البحر المحيط ٢٠٩/٤ وزاد المسير لابن الجوزي ١١٢/٣ وليست من القراءات المشهورة .

ره) هذه من القراءات الشاذة كما في المحتسب ٢٢٨/١ قال والمعنى على هذه القراءة : إن ربك أعلم من يُجيره عن لحقَّ ويَصُدُّ عنه ، كما أن قراءة من قرأ ﴿ أَعَلَمُ مَنْ يَضِلُّ عن سبيلِهِ ﴾ من يجور عنه ، ألا ترى إلى قوله قبل ذلك ﴿ وإن تُطع أكثرَ من في الأرض يُضِلُّوك عن سبيل اللهِ ﴾ اهـ وهذا على حذف المفعول ، وفَتْحُ الياء أحسنُ (١) ؛ لأنَّ بعده : ﴿ وَهُو أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ ﴾ .

١٣٩ ـــ وقوله جلّ وعزّ : ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [آية ١١٨]. أي ممَّا أُخْلِصَ للهِ(٢) ، وتحريمُ الميتةِ داخلٌ في هذا .

١٤٠ ـــ ثم قال جلّ وعزّ : ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ؟ [آية ١١٩].

وروى عكرمة عن ابن عبّاس أنَّ المشركين قالوا للمسلمين: لِمَ تأكلون ما قَتَلْتُم ، ولا تأكلون ما قَتَل اللهُ لكم ؟ فأنزل اللهُ جلَّ وعزّ: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾ (٢) .

(١) هذه قراءة الجمهور ، والمعنى على هذه القراءة : إن ربك أعلمُ بمن ضلَّ عن سبيل الرشاد ، وبمن اهتدى إلى طريق السعادة والسَّداد ، وهي جملة خبرية تتضمن الوعد والوعيد ، وانظر البحر المحيط ٢١٠/٤ .

(٢) المراد ممَّا ذُبح على اسم الله ، ولم يُذكر عليه اسم الآلهة والطواغيت ، قال في البحر ٢١١/٤ : أمر الله المؤمنين بأكل ما شمّي عليه اسم الله لا غيره من آلهتهم ، فقد كانو يُسمَّون في كثير مما يذبحونه اسم آلهتهم ، فما ذكر اسم الله عليه هوالمذكّر ، لامامات حتف أنفه . اه .

الأثر أخرجه الطبري ١٦/٨ عن ابن عباس ، ورواه عنه أيضاً بلفظ : « جادل المشرك و المسلمين فقالوا : مابال ما قَتَلَ الله لا تأكلونه ، وما قتلتم أنتم أكلتموه ، وُنتم تتبعون أمر الله ؟ فنزلت الآية » وأخرجه ابن الجوزي في زاد المسير ١١٤/٣ والسيوطي في الدر المنثور ٢/٣ ٤ وعزاه إلى أبي داود ، وابن ماجه ، والطبراني ، والحاكم ، وفي رواية أبي داود قال : جاءت اليهود إلى النبي عليه فقالوا : نأكل مما قتلنا ، ولا نأكل مما قتله الله ؟ فأنزل الله عزَّ وجل ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق . ﴾ الآية وفي دعوى أن اليهود هم الذين جادلوا الرسول نظرٌ ، قال الحافظ ابن كثير ٢٠٠٣ : وفي كونه عن اليهود نظرٌ من ثلاثة وجوه : أحدها : أن اليهود لايون إباحة الميتة ، الثاني : أن الآية من الأنعام وهي مكية ، الثالث : أن هذا الحديث رواه الترمذي عن ابن عباس بنفظ « أتى ناس النبيّ » وليس فيه ذكر اليهود . اه .

١٤١ \_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ وَقَــدْ فَصَّلَ لَكُــمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُــمْ إِلَّا مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ ا آية ١١٩ . ٠

قال قتادة: فصَّل: بيَّن.

وقرأ عطية العوفيُّ ( وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ )(١) خفيفة .

ومعناه : أَبَان ، وظَهَر ، كَمَا قُرِئ ( آلر . كِتَابٌ أَحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَلَتْ )(٢) أي استبانت .

١٤٢ \_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾ آية ١٢٠ ] : قال قتادة : أي علانيته، وسِرَّه (٣)

وقال غيره: ظاهرُ الإثم: « الزِّنَا » ، وباطنهُ: « اتَّخاذُ الأَّخْدَانِ » (٤) .

والأشبهُ باللغة قولُ قتادة .

١٤٣ \_ ثمّ قال جلّ وعزّ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَوْمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴾ [يَقْتَرِفُونَ ﴾ [يَة ١٢٠] .

<sup>(</sup>١) هذه قراءة شاذة كما في المحتسب لاين جني ٢٢٧/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية الأولى ، وهذه قراءة شاذة كما في المحتسب ٣١٨/١ قال ابن جني : معنى فَصَلَتْ أي صدت وانفصلت عنه ، ومنه : فصل الأميرُ عن البلد أي سار عنه :

<sup>(</sup>٣) الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ١٣/٨ وابن كثير ٣١٦/٣ والدر المنشور ٤٢/٣ ورجعه الطبري حيث قال : والمعنى دعوا أيها الناس علانية الإثم وذلك ظاهرُه ، وسرَّه وذلك باطنه .

 <sup>(</sup>٤) هذا قول السدي كما في تفسير ابن كثير ٣١٦/٣ ولفظه : وقال السدي : ظاهره الزنا مع البغايا
 ذوات الرايات ، وباطنه مع الخليلة والصدائق والأنحدان ، وانظر الطبري ١٤/٨ .

آي يكسبون ويعملون ، ويقال : قرفتُ الجلدَ ، أي قلعتهُ(١) . قال أبو جعفر : اختلف أهل العلم في معنى ﴿ وَلَا تُأْكُلُو مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ فكان مذهب ابنِ عبَّاس أنَّ هذا جوابٌ للمشركين حين سألوا النَّبَيَّ \_ عَيِّلِهِ \_ وتخاصموا ، فقالوا :

جوب تعمسروي عين سانو اسبي - عيس - وحاصموا ، فعادوا . كيف لانأكل ممَّا قَتَل ربُّك ، ونأكل ممَّا قَتَلْنا ؟ فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ .

ورواه عنه سعيد بن جُبَيْرٍ وعكرمــة ، فالمعنـــى على هذا : ولا تأكلوا من الميتة<sup>(٢)</sup> .

وقال الشَّعبيُّ ومحمد بن سيرين : لايؤكل من الذبائح التي لم يُسَمَّ الله جلَّ وعزّ عليها كان ذلك عمداً أو نسياناً (٢) .

وقال سعيد بن جبير وعطاء: إذا ترك التسمية عمداً لم يؤكل ، وإذا نسي أُكِلَ ، وهذا حسنٌ ؛ لأنه لا يُسمَّى فاسقاً إذا كان ناسياً(٤).

<sup>(</sup>١) انظر المصباح المنير، والصحاح، مادة قرف.

 <sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤٣/٣ وهو مروي عن نافع ، وعبـدالله بن عمـر ، وهـو روايـة عن
 أحمد ، وهـذا القول ضعيف ، وانظر جامع الأحكام للقرطبي ٧٥/٧ .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير عن ابن عباس ١١٥/٣ وهذا مذهب الشافعي وقول الحسن البصري ، فإن التسمية عند الشافعي سنة ، فمن تركها عامداً أو ناسياً تُؤكل ذبيحته ، وخالفه في هذا بعض الفقهاء ، وانظر تفصيل المسألة في تفسير الحافظ ابن كثير ٣١٧/٣ والقرطبي ٧٥/٧ .

<sup>(</sup>٤) هذا أرجع الأقوال وأصحها ، وهو المشهور من مذهب مالك ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، وهو مرويً عن جمهور السلف ، وهذا القول يمكن الجمع بين النصوص الكريمة ، وهو ما رجحه الطبري رحمه الله تعالى .

١٤٤ ــ ومعنى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [آية ١٢١] .

﴿ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ أي خروجٌ من الطاعة ، ويقال : فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها(٢) .

١٤٥ \_ ثَم قَالَ جَلَّ وَعن : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِ مُ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِ مُ

أي يوسوسون إليهم (٣).

وقد ذكرت معنى ليجادلوكم .

١٤٦ ـ ثم قال جلّ وعزّ : ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [آية ١٢١] . وقال جلّ النظر (٤) : في هذا دليلٌ على أنّه مَنْ أحلَّ ما حرَّم الله على أنّه مَنْ أحلَّ ما حرَّم الله فقد أشرك .

(١) أي لم يذبح خالصاً لوجه الله بل للأوثان والأصنام .

<sup>(</sup>١) إنما سمي الفاسقُ فاسقاً لأنه خرج عن طاعة الله ، وارتكب محارمه ، كما قال سبحانه عن إبليس (٢) في الفاسقُ فاسقاً لأنه خرج عن طاعة الله ، وارتكب محارمه ، كما قالسحاح للجوهري مادة في فسجدوا إلا إبديس كان من الجن ففسق عن أمر ربه في وانظر الصحاح للجوهري مادة فسق .

<sup>(</sup>٣) المراد بالوحي هنا الوسوسة التي يلقيها الشيطان في نفوس أتباعه الضالين ، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه قيل له : إن المختار يزعم أنه يوحي إليه !! قال صدق وتـ لا ﴿ وإن الشياطينَ عن ابن عمر أنه قيل له : إن المختار يزعم أنه يوحي الشيطان ، لا من وحي الرحمن . ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ﴾ يريد أنه من وحي الشيطان ، لا من وحي الرحمن .

<sup>(</sup>٤) المراد بأهل النظر: أهل الاستدلال الدقيق ، والاستنباط العلمي الرائع ، وهم الحُدَّاق من المحدثين والفقهاء ، فقد قال الفقهاء : من حلَّل الحرام فإنه كافر ، وكذلك من حرَّم الحلال فإنه كافر ، وكذلك من حرَّم الحلال فإنه كافر ، لأنه حكم بالجهل على الله عز وجل \_ وحاشاه \_ وكأنه يقول : الله تعالى لا يعرف كيف يُشرَّع لعباده ؟ نعوذ بالله من الزيغ ولضلال .

وقيـل له : مشرك ؛ لأنـه اتَّبـع غير اللـه، فأشرك به غيـرَهُ جلَّ وعزّ (١) .

١٤٧ ـــ وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتَاً فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ [آية ١٢٢ ] .

قال مجاهد: المعنى أَوَ مَنْ كان ضالاً فهديناه ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴾ أي هُدًى ﴿ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ ؟

قال مجاهد: أي في الضلالة (٢).

قال السُدّي : هذا نزل في « عمر بن الخطاب » \_ رحمة الله عليه \_ وأبي جهل (٢) .

والذي يوجب المعنى أن يكون عاماً (٤) إلَّا أنْ تصحُّ فيه رواية .

<sup>(</sup>۱) مما يدل على صحة هذا القول ماقاله النبي عَلَيْكُ لعدي بن حاتم لما سمع قول الله تعالى ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ﴾ فقال يا رسول الله : ما عبدوهم ، فقال عليه السلام : «أليس كانوا يحرِّمون ماأحلَّ الله تعالى فيحرِّمونه ، ويُحلِّون ما حرَّم الله فيستحلون ؟! فقلتُ : بلى ، قال : فذلك عبادتهم ، وانظر روح البيان للألوسي ١٨٤/١ .

<sup>(</sup>٢) هذا تفسير مجاهد للظلمات ، وهذا الأثر أخرجه عبد بن حميد ، وابن المنذر عن مجاهد ، كما في الدر المنثور ٣٢/٣ واحرجه ابن جرير ٢٢/٨ وابن كثير ٣٢/٣ وهو في زاد المسير ١١٦/٣ .

 <sup>(</sup>٣) الأثر ذكره في البحر المحيط ٢١٤/٤ والطبري ٢٢/٨ من قول الضحاك ، والسيوطي في الـدر
 ٣/٣ وعزاه الى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ ابن كثير ٣٢٣/٣ ورجح العموم فقال : « وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان ، قيل : عمر بن الخطاب هو البذي كان ميشاً فأحياه الله وجعل له نوراً يمشي به ، وأما الذي في الظلمات فقيل : أبو جهل لعنه الله ، والصحيح أن الآية عامة ، يدخل فيها كل مؤمن وكافر . اهـ وكذلك رجحه القرطبي ٧٨/٧ .

١٤٨ \_ وقولُه جلَّ وعـــزَّ : ﴿ وَكَـــذَلِكَ جَعَلْنَــا فِي كُلِّ قَرْيَــةٍ أَكَابِــرَ مجرميها ﴾ [آية ١٢٣] .

قال مجاهد: أي عظماءهم .

وقال غيره: ونُحصَّ العظماءُ والرؤساء ؛ لأنهم أقـــدر على الفساد (١) .

١٤٩ \_ ثم قال تعالى : ﴿ وَمَا يُمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِم ﴾ [آية ١٢٣]. أي إنَّ وَبَالَ ذلك يرجع عليهم .

١٥٠ \_\_ وقوله جل وعز : ﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ .
 ١٥٠ \_\_ وقوله جل وعز : ﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ .

وإن كانوا أعزاء في الدنيا ، فستلحقهم الذِّلَّةُ يومَ القيامةِ . وفي الآية ثلاثةُ أقوال :

أحدهما: أنَّ المعنى: سيصيب الذين أجرموا عند الله صغارٌ، على التقديم والتأخير(٢).

والقول الشاني : أن المعنى : سيصيب الذين أجرموا صغار ثابت عند الله (٢) .

<sup>(</sup>١) قال ابن الجوزي ١١٧/٣ : وإنما جُعل الأكابرُ فساقَ كل قرية ، لأنهم أقرب إلى الكفر بما أعطوا من الرياسة والسمعة . اهم .

 <sup>(</sup>٢) هذا قول إسماعيل الضرير كما ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٢١٧/٤ والمعنى عنده : سيصيب
 الذين أجرموا صغار وعذاب شديد عند الله في الآخرة ، وهو تقدير جيد .

 <sup>(</sup>٣) هذا قول الزجاج كما في معاني القرآن ٢١٨/٢ قال : والصَّغارُ : المذلَّةُ أي صغار ثابت لهم عند الله .

وهذا أحسن الأقوال ؟ لأنّ (عند) في موضعها . والقول الشالث : ذكره الفراء أنه يجوز أنْ يكون المعنى : سيصيب الذين أجرموا صغارٌ من عند الله(١) .

وهذا خطأ عنـد الـبصريين ؛ لأنّ ( مِنْ ) لا تُحـذف في مشـل هذا<sup>(٢)</sup> .

١٥١ ــ وقولُه جلَّ وعزِّ : ﴿ فَمَــنْ يُرِدِ الَّلــهُ أَنْ يَهْدِيَــهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ ﴾ [آية ١٢٥] .

رُوِيَ أَنَّ عبدالله بن مسعود قال : يا رسول الله هل ينشرح الصدر ؟! فقال : نعم ، يدخل القلبَ نورٌ ، فقال وهل لذلك من علامة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « التجافي عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل الموت (٣)|.

<sup>(</sup>۱) انظر معاني الفراء ٢٥٣/١ ولفظه : ﴿ صغارٌ عِنْدَ اللهِ ﴾ أي من عند الله ، كما تقول : سيأتيني الذي عند الله ، ويكون معنى الآية : سيصيبهم الصغار الذي عند الله .. ولكنَّ هذا القول لم يرتضه الزجاج ، بل ردَّه في معانيه فقال : ولا تصلح أن تكون ﴿ مِنْ ﴾ محلوفة من « عند » إنما المحذوف « في » كما تقول : زيدٌ عند عمرو ، والمعنى : زيدٌ في حضرة عمرو ، وهذا الذي ضعّفه الزجاج ذهب إليه الطبري ٢٦/٨ فقال : والمعنى سيصيبهم صغار من عند الله .. والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٢) وافق الإمام النحاس شيخه الزجاج فيما ذهب إليه ، ولم يرتض ما قاله الفراء .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في الزهد ، وعبدالرزَّاق ، وابين أبي حاتم ، وابين مردويه ، والبيهقي في الأسماء والصفات ، كما في الدر المنثور ٤٤/٣ وأخرجه ابن جرير ٢٧/٨ ورواه الحافظ ابن كثير ٣٢٧/٣ بروايات متعددة ثم قال : فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ، ومتصلة ، يشدُّ بعضها بعضاً ، وانظر أيضاً القرطبي ٨١/٧ وتفسير ابن عطيه ٣٤٢/٥ .

١٥٢ \_ ثم قال جلَّ وعزِّ : ﴿ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّـهُ يَجْعَــلْ صَدْرَهُ ضَيُّقَــاً حَرَجًا ﴾ [آية ١٢٥] . .

أي شديدَ الضِّيق.

وقرأ مُحمَّرُ وابنُ عباسِ ( ضَيْقاً حَرَجَاً )<sup>(١)</sup> .

ورُوِيَ أَنَّ عمر أحضر أعرابياً من كنانةَ من بني مدلج ، فقال له : ما الحَرَجة ؟ فقال : شجرة لا تصل إليها وَحْشِيَّةٌ ولا راعيةً .. فقال : كذلك قلبُ الكافر ، لايصل إليه شيَّة من الإيمان والخير(٢) . فقال : كذلك قلبُ الكافر ، لايصل إليه شيَّة من الإيمان والخير(٢) . من قال جلّ وعزّ : ﴿ كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ [آية ١٥٣].

وقرأ ابن محيصن وابن كثير وشِبل: ﴿ كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ (٢).

ُ وَقُـراً اَبِـن عَبِدالـرحمن المقـرى؛ وإبـراهيم النَّخعـيّ : ﴿ كَأَنَّمَـا يَصَّاعَدُ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) هذه إحدى القراءات السبع وهمى قراءة ابن كثير وحده ﴿ ضَيْقاً ﴾ بالتخفيف وقرأ الباقون ﴿ضِيِّقاً ﴾ بالتشديد ، وانظر السبعة لابن مجاهد صـ ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) القصة ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ٥/ ٣٤٤ فقال: رُوى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ الآية بفتح الراء و حَرَجاً و فقرأها له بعض الصحابة بكسر الراء ، فقال: أبغوني رجلاً من كنانة ، وليكن راعياً من بني مدلج ، فلما جاءه قال له: يا فتى ما الحَرَجةُ عندكم ؟ قال: الشجرة تكون بين الأشجار ، لا تصل إليها راعية ولا وحشية ، قال عمر: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه من الخير ، وذكرها الطبري في جامع البيان ٢٨/٨ والقرطبي في جامع الأحكام ١٨١/ وابن كثير في التفسير ٢٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) \_ (٤) هذه القراءات ؛ يَصْعَدُ » و « يصَّاعد » و « يَصَّعَدُ » كلها من القراءات السبع المتواترة ، وأما قراءة ابن مسعود « يتصعَّد » بزيادة التاء ، فليست من السبعة المشهورة بل هي شاذة ، وقد ذكرها ابن عطية في المحرر ٥/٤٤٠ .

ورُوِيَ عن عبدالله بن مسعود أنّه كان يقرأ : ﴿ كَأَنَّمَا يَتَصَعَّدُ ﴾

ومعنى هذه القراءة وقراءة من قرأ يصَّعَدُ ويصَّاعد واحدٌ والمعنى فيها أنَّ الكافر من ضيق صدره ، كأنه يريد أنْ يصْعَد إلى السماء ، وهو لايقدر على ذلك ، كأنه يستدعي ذلك .

ومَنْ قرأ « يَصْعَدُ » فمعناه أنَّه من ضيق صدره كأنَّه في حال صعود قد كُلُّفَه(١) .

وقال أبو عبيد : من هذا قول عمـــر : « ما تصعَّدَتنـــي تُعطْبَةٌ ، ما تصعَّدتنى خطبة النكاح »(۲) .

وقد أُنكر هذا على أبي عبيد ، وقيل : إنَّما هذا من الصَّعُود ،

<sup>(</sup>۱) قال الطبري ۲۰/۸ : ٥ وهذا مَشَلٌ ضربه الله قلب هذا الكافر ، في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه ، مشل امتناعه من الصعود إلى السماء ء وعجزه عنه ، لأن ذلك ليس في وسعه وطاقته » وقال القرطبي ۲۸۲۸ : « شبّه الله الكافر في نفوره من الإيمان ، وثِقلِه عليه ، بمنزلة من تكلفً مالا يطيقه ، كا أن صعود السماء لا يُطاق » وكذلك قال غيرهما من المفسريين أن المراد تشبيه بمن يحاول الصعود إلى السماء ، وهو ليس بمستطيع .. أقول : لقد جاء هذا العصر فأظهر معجزة القرآن ، وسجَّل اتفاقاً رائعاً للآية الكريمة مع الواقع الحسي ، فمنذ اكتشاف المطيران ، طهرت للعلماء بادرة طبيعية وهي نقص « الأوكسجين » كلَّما حلَّق الإنسان ، وارتفع في أجواء الفضاء ، وكلما علا أدركته هذه الظاهرة : ضيق الصدر ، وصعوبة التنفس ، حتى ليكاد يشعر بالاختناق ، ولهذا يعطون الركاب تعليمات باستعمال « الأوكسجين الصناعي » وهذا هو الوصف للدقيق لمعنى الآية الكريمة ، فإن قلب المنافق والكافر يضيق وينفر من الإيمان ، كا يضيق صدر من يصعد بحو السماء ، فهو الوصف المطابق لمواقع الذي نبَّهت إليه الآية الكريمة .

<sup>(</sup>٢) انظر الطبري ٢١/٨ وتفسير ابن عطيه ٥/٥ ٣٤ والبحر ٣١٨/٤.

وهي العقبة الشَّاقَّة ، قال الله جلّ وعزّ : ﴿ سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا ﴾ (١) \_ ثمّ قال جلّ وعزّ : ﴿ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ \_ ثمّ قال جلّ وعزّ : ﴿ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَى اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَى اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَى اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

قال مجاهد: الرِّجسُ: ما لاخير فيه (١).

وكذلك الرِّجْسُ عند أهل اللغة هو الَّنتُنُ (٢). فمعنى الآية - والله أعلم - ويجعل اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة على الذين لايؤمنون .

ه ١٥٥ \_ وقولُه جلَّ وعزَّ : ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ ﴾ [آيناه ١٦] أي بيَّنًا .

١٥٦ ــ ثم قال جلَّ وعزّ : ﴿ لَهُمْ ذَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [آية ١٢٧]
ويجوز أنْ يكون المعنى: دار السلامة ، أي التي يُسْلَم فيها من
الآفات .

ويجوز أن يكون المعنى دار الله جلَّ وعزّ ، وهو السلام (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة المداثر آية رقم ١٧.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢١٨/٤ وتفسير الطبري ٢٣١/٨ وتفسير ابن عطيه ٥/٥ ٣٤ ، والقرطبي ٨٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) قال أهل اللغة : الرجسُ يأتي بمعنى العذاب ، ويأتي بمعنى القذر والنجس ، وقال الطبري : إن الرجس والنجس واحدٌ ، لحديث كان عَيْضًا إذا دخل الحلاء قال : « اللهمَّ إني أعوذ بك من الرجس والنجس واحدٌ ، لحديث كان عَيْضًا إذا دخل الحلاء قال : « اللهمَّ إني أعوذ بك من الرّجْس النّجِس ، الحبيث المحبّث ، الشيطان الرجم » وانظر جامع البيان ٣٢/٨ .

١٥٧ ــ وقولُه جلَّ وعزِّ : ﴿ وَيَـوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيَعاً يَا مَعْشَرَ الجِـــنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الإِلْسِ ﴾ [آية ١٢٨].

المعنى فيما يُقال لهم: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي كثر من أغويتم (١).

١٥٨ ــ ثم قال جلَّ وعزِّ : ﴿ وَقَالَ أُولِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَــعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ ﴾ [آية ١٢٨].

## ففي هذا قولان :

أحدهما: إنَّ الجنّ أغوت الإنس، وقبلتِ الإنسُ منهم (٢). والقول الآخر: أنَّ الرجل كان إذا سافر في الجاهليسة

 <sup>(</sup>۱) قال ابن عباس: أي أضللتم منهم كثيراً ، وهـو قول الحسن ، ومجاهـد ، وقتـادة ، وانظـر الـطبري
 ۳۳/۸ .

<sup>(</sup>٢) أي أطاعوهم فيما دعوهم إليه من الشهوات ، ومعصية الله قال القرطبي ٨٤/٧ ﴿ رب استمتع بعضنا ببعض ﴾ هذا يردُّ قول من قال : إن الجنَّ هم الذين استمتعوا من الإنس ، والصحيح أن كل واحد مستمتع بصاحبه ، فاستمتاع الجن من الإنس أنهم تلذَّذوا بطاعة الإنس لهم ، وتلذذ الإنس يقبولهم من الجن حتى زنوا ، وشربوا الحمر بإغواء الجن إياهم ، وانظر تفسير البيضاوي ص ١٨٢ والبحر المحيط ٢٠/٤ .

فخاف ، قال : أعوذ بصاحب هذا الوادي من شرّ ما أحذر (١) ، فهذا استمتاع الإنس بالجنّ .

واستمتاع الجنِّ بالإنس أنهم يعترفون أنَّ الجن يقدرون أن يدفعوا عنهم ما يجدون (٢).

والقولُ الأول أحسنُ ، ويدلُّ عليه ﴿ يَا مَعْشَرَ الجِـنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الإِنْسِ ﴾ .

١٥٩ \_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ ﴾ [آية ١٢٨ ] .

المثوى: المقام.

١٦٠ ــ ثمّ قال جلَّ وعزَّ : ﴿ خَالِدينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ [آية ١٦٠] في هذا قولان :

أحدهما: أنّه استثناء ليس من الأول (٢) ، والمعنى على هذا إلا ما شاء الله من الزيادة في عذابهم .

<sup>(</sup>١) الأثر مروي عن ابن جريج كما في الطبري ٣٣/٨ وابن كثير ٣٣١/٣ وزاد المسير ١٢٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) هذا القول ضعيف ، ولا وجه له من الاستمتاع ، بل هو عائد على الإنس أيضاً ، والراجح أن الجن أضلت الإنس ودعوهم إلى الشهوات ، فأطاعوهم في ذلك ، ففي هذا استمتاع الجن بالإنس ، بإغوائهم ، واستسلام الإنس لضلالاتهم .

<sup>(</sup>٣) يعني أنه استثناء منقطع بمعنى « لَكِنْ » كما هو مذهب سيبويه ، قال الحسن : المعنى إلا ما شاء الله من كونهم في الدنيا بغير عذاب ، وقال الطيري : هي المدة بين حشرهم إلى وقت دخولهم النار ، وقال الزمخشري : أي يُخلَّدون في عذاب الأبد كلَّه ، إلَّا الأوقات التي يُنقلون فيها من عذاب النار ، إلى عذاب الزمهرير ، فقد رُوى أنهم يدخلون وادياً من الزمهرير ، فيتعاوّون فيه ، =

وسيبويه يُمَثِّل هدا بمعنى ( لكن ) .

والفرّاء يُمَثِّلُه بمعنى (سِوى )(١) كما تقول : لأَسْكِننَّك هذه الدار حولاً ، إلَّا ما شئت ، أي سِوى ما شئت من الزيادة ، ومثلُه ﴿ خَالِدِينَ فِيهِ مَا دَامَتِ السَّمَـوَاتُ والأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾(٢) أي سِوى ما شاء ربّك من الزيادة .

قال أبو جعفر: وقال أبو إسحاق: معنى الاستثناء عندي ها هنا \_ والله أعلم \_ إنَّما هو من يوم القيامة ، أي إلَّا ما شاء ربُّك من مقدار محشرهم ومحاسبتهم.

ويدلُّ على هذا الجواب: ﴿ وَيَـوْمَ يَحْشُرُهُـمْ جَمِيعَاً ﴾ ؛ لأن هذا يُراد به يوم القيامة ، ويجوز أنْ يكون معنى ماشاء الله عزّ وجلّ أن يعذبهم من أصناف العذاب (٣٦).

ويطلبون الرد إلى الجحيم ، أقول : ولعل الأرجح أن يُقال : إن الآية شملت الكفار والعُصاة ، فهم جميعاً ممن أغوتهم وأضلتهم الشياطين ، فأما الكفار فيخلدون في النار أيد الآبدين ، وأما العصاة من المؤمنين فيخرجون من النار بشفاعة سيد المرسلين ، فجاء الاستثناء على العصاة لا على الكفار ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن للفراء ٢٨/٢.

<sup>(</sup>۲) سورة هود آية رقم ۱۰۸.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للزجاج ٣٢١/٢ قال ابن عطية ٥/ ٣٥٠: ويتجه عندي أن يكون هذا في الدنيا ، والمستثنى هو من كان من الكفرة سيؤمن في علم الله تعالى ، كأنه لما أخبرهم أنه قال للكمار « النَّارُ مثواكم » استثنى من يمكن أن يؤمن منهم ، ممن كان يومئذ كافراً ، قال أبو حيان للكمار « النَّارُ مثواكم » حسن ، ويؤيده إتصال قوله تعالى بعده ﴿ إِنْ ربك حكيم عليم ﴾ .

١٦١ \_ وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ يَا مَعْشَرَ الجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُ ۖ مُسُلِّ اللهِ مَا يَأْتِكُ ۖ مُسُلِّ اللهِ مَعْشَرَ الجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُ ۖ مُسُلِّ اللهِ ١٣٠ ] .

والرسل من الإنس؟ ففي هذا جوابان:

أحدهما أنه رُوِيَ عن ابن عبّاسه أنه قال : رسلُ الجنّ الذين لقُوا قومَهم فيلّغوهم (١) .

يعني ابنُ عبَّاس الذين قالوا: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَاً عَجَبًا ﴾ (٢) . وهم بمنزلة الرسل إلى قومهم لأنهم قد بلَّغوهم .

وكذلك قال مجاهد: الرُّسُل في الإنس، والنِّذَارةُ في الجنِّ (٢).

والقول الآخر: أنه لمّا كانت الإنس والجنّ ، ممّن يخاطب ويعقل قيل: ألم يأتِكم رُسُلٌ منكم ، وإنْ كانت الرسل من الإنس خاصةً (٤).

١٦٢ \_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخرِينَ ﴾ [آية ١٣٣] المتاءُ الخلقِ .

<sup>(</sup>١) انظر قول ابن عباس في جامع البيان للطبري ٣٦/٨ وزاد المسير لابن الجوزي ١٢٥/٣ والبحر المحيط ٢٥/٣ وتفسير ابن كثير ٣٣٢/٣ وقد ساق الحافظ ابن كثير عدة أدلة من الكتاب والسنة على أن الرسل من الإنس فقط ، ولم يكن في الجن رسلٌ منهم ، وهذا قول جمهور السلف والحلف ، وانظر الأدلة في تفسيره ٣٣٣/٣ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الجن آية رقم /١ .

 <sup>(</sup>٣) انظر زاد المسير لابن الجوزي ١٢٥/٣ وجامع الأحكام للقرطبي ١٨٦/٧.

<sup>(</sup>٤) . انظر معاني الزجاج ٣٢١/٢ فهذا طرف من كلام الزجاج حول الآية

١٦٣ ـــ وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ قُلْ يَاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانِتكُمْ ﴾ آية ١٣٥ <sub>]</sub> فيه قولان :

أحلاهما : أنَّ المعنى على تمكُّنكم .

والقول الآخر : أنه كما تقول : اثْبُتْ مكانك ، أي اثْبُتْ على ما أنت عليه .

فإنْ قيل : كيف يجوز أنْ يؤمروا بالثبات على ما هم عليه وهم كفارٌ (١) ؟

فالجواب : أنَّ هذا تهدَّدٌ ، كما قال جلّ وعزّ : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كثيراً ﴾(٢) .

ودلَّ عليه قوله ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُ وِنَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَ أَهُ الدَّارِ ﴾ .

والمعنى على هذا : اثبتوا على ما أنتم عليه إنَّ رضيتم بالنار . ١٦٤ — وقولـه جلّ وعزّ : ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ الحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نصِيبًا ﴾ [آية ١٣٦].

<sup>(</sup>۱) المكانة : الطريقة ، والمعنى : اثبتوا على ماأنتم عليه ، فأنا ثابتٌ على ديني ومذهبي ، واعملوا ما تريدون من عداوتي ، والأمر هنا أمر وعيد وتهديد كما قال سبحانه ﴿ أفمن يلقى في النار خيرٌ أم من يأتي آمناً يوم القيامة ؟ إعملوا ما شئتم إنه بما تعملون يصير ﴾ فهو أمرٌ خرج إلى حيّز التهديد .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية رقم ٨٢.

في الكلام حذفٌ ، والمعنى : وجعلوا لأصنامهم نصيباً (') ودلُّ عليه ﴿ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ﴾ .

قال مجاهد: كانوا يجعلون لله جزءً ولشركائهم جزءً ، فإذا ذهب ما لشركائهم عوضوا منه ممّا لله ، وإذا ذهب ما لله لم يعوضوا منه شئاً(۲) .

قال: الأنعامُ: البحيرةُ، والسائبة (٣).

وقال قتادة: كانوا يجعلون لله نصيباً ولشركائهم نصيباً ، فإذا هلك بَعيرٌ ممَّا لشركائهم ، أخذوا ممَّا لله فجعلوه لشركائهم ، وإذا هلك بعيرٌ مما للَّه ، جلّ وعزّ تركوه ، وقالوا : الله مستغن عن هذا ، وإذا أصابتهم سَنَةٌ (٤) أخذوا ما لله جلّ وعزّ فنحروه وأكلوه (٥) .

<sup>(</sup>۱) أصل الكلام: وجعلوا لله مما خلق من الزرع والأنعام نصيباً ، ولشركائهم نصيباً كذلك ، فحذف منه ولشركائهم نصيباً ، لدلالة اللفظ عيه وهو قوله ﴿ فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ﴾ وأكثر مايكون الزعم في الكذب ، ولهذا قال تعالى ﴿ بزعمهم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البياد للطبري ١/٨٤ والقرطبي ٨٩/٧ والبحر المحيط ٢٢٨/٤ وهو قول الحسر

<sup>(</sup>٣) البحيرة التي شُقَّت أذنها ، والسائبة التي سُيِّبت أي تُركت فلم تُحلب ولم تُركب ، للإشارة إلى أنها جُعلت في سبيل الله .

<sup>(</sup>٤) قوله اسنَةً ، أي جدب وقحط ، ومنه قوله تعالى ﴿ وَلَقَدَ أَخَدُنَا آلَ فَرَعُونَ بِالسِّينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان للطبري ١١/٨ وابن كثير ٣٣٧/٣ وزاد المسير ١٣١/٣ والدر المنشور للسيوطي ٤٧/٣ وهو قول ابن عباس أيضاً .

١٦٥ ـــ وقال الله عزّ وجلّ : ﴿ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [آية ١٣٦]. فذَمَّ اللهُ ذلك من فعلهم(١).

ويقال : ذرًا ، يَذْرَأُ ، ذَرْءً : أي خَلَق .

١٦٦ ــ وقولـه جلّ وعزّ : ﴿ وَكَـٰذَلِكَ زَيَّـنَ لِكَثِيـرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيـنَ قَتـــلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ ﴾ [آية ١٣٧].

يعني : الموءودة .

قال مجاهد: زيَّن لهم الشياطين قتـلَ البنـات ، وخوَّفوهـم العَبْلةَ (٢) .

قال غير مجاهد: «شركاؤهُمْ» ههنا: الذين يخدمون الأصنام (٣).

١٦٧ ـــ وقوله عزَ وجلّ : ﴿ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ ﴾ [آية ١٣٨] قال قتادة : الحِجْرُ : الحرام(٤) .

<sup>(</sup>١) فيه ذمّ بالغ على سوء صنيعهم أي ساء حكمهم هذا في إيثارهم آلهتَهم على اللهِ عز وجل.

<sup>(</sup>٢) الطبري عن مجاهد ٤٣/٨ والقرطبي ٩١/٧ والبحر المحيط ٢٢٩/٤.

 <sup>(</sup>٣) هذا قول الفراء كما في معانيه ٣٥٧/١ قال : هم قومٌ كانوا يخدمون آلهتهم ، فزيَّنوا لهم دفن البنات وهنَّ أحياء ، وانظر القرطبي أيضاً ٩١/٧ .

 <sup>(</sup>٤) الطبري عن قتادة ٢٦/٨ قال القرطبي ٩٤/٧ : والحِجْرُ : لفظ مشتركٌ ، وهو هذا بمعنى الحرام ، وأصله المنع ، وسُمِّي العقل حِجْراً لمنعه عن القبائح ، وفلان في حِجْر القاضي أي منعه ، ويُقال : حَجَرْتُ على الصبي حَجْراً ، والحِجْرُ : العقلُ ، قال تعالى ﴿ هل في ذلك قَسَمٌ لذي حِجْرٍ ﴾ ؟ اه. .

وقيل : هذه أشياء كانوا يجعلـونها لأصنامهـم ، لايأكُـل منها إلَّا من يشاؤهم خدمُ الأَصنام .

والحرث : هو الذي يجعلونه لنفقة أوثانهم ، ويُحرِّم ونها على النَّاس إلاَّ خَدَمها(١).

١٦٨ \_ ثم قال جلَّ وعز ﴿ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا ﴾ [آية ١٣٨] . قال قتادة : يعني السائبة والوصيلة<sup>(٢)</sup> .

١٦٩ \_ وقوله جلَّ وعز ﴿ وَأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ [آيته ١٦٨]

أي يذبحونها لآلهتهم ، ولا يذكرون عليها اسمَ الله ، فأعلَمَ اللهُ جلَّ وعزَّ أنَّه لم يأمرهم بهذا ، ولا جاءهم به نبيٌّ ، فقال تعالى : ﴿ افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (٣) .

وقيل : معنى ﴿ وَأَنْعَامٌ خُرِّمَتْ ظُهُورُهَا ﴾ .

هو الحامي الذي ذكره الله جلُّ وعزِّ في قوله : ﴿ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا تَحَامٍ ﴾(١٤) .

سقط من المخطوطة لفظة ﴿ إِلاًّ ﴾ وأثبتناها ليستقيم الكلام .

ذكره الطبري في جامع البيان عن مجاهد ٥٥/٨ وابس كثير ٣٣٩/٣ قال السدي : أما الأنعام التي حرمت ظهورها فهي البحيرة ، والسائبة ، والحام ، وأما الأنعامُ التي لايذكرون اسم الله عميها فذلك إذا نحروها ، وأما البحيرة فكانوا لا يحجُّون عليها . اهـ ابن كثير ٣٣٩/٣ .

الآية وردت للذم والتقبيح على المشركين ، فقد حرَّموا أشياء من تلقء أنفسهم ، من غير حجة ولا (٣) برهان ، واخترعوا في دين الله مالم يأذن به الله ، ولهذا ذكر لفظ الافتراء .

سورة المائدة آيـة رقـم ١٠٣ وتمامهـا ﴿ ما جعـل الله من بحيرةٍ ، ولا سائبـــةٍ ، ولا وصيلــــةٍ ، =

وقيل معنى ﴿ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ السائبة ؛ لأنها لاثر كب ، فيذكر اسم الله عليها(١) .

وقيل: يذبعونها لأصنامهم فلا يذكرون اسم الله عليها. والمحرَّمةُ ظهورُها « السائبةُ ، والحامي ، والبحيرة »(٢) وأصحُها ما بدأنا به .

١٦٩ ــ وقوله جلَّ وعزَّ ﴿ وَقَالُــوا مَا فِي بُطُــونِ هَذِهِ الأَنْعَــامِ خَالِصَةٌ لِلْأَنْعَــامِ خَالِصَةٌ لِلْأَكُورِنَا ﴾ 1 آية ١٣٩ . .

قال مجاهد: يعني البحيرة والسائبة (٢).

قال غيره: كانوا إذا جعلوا لأصنامهم شيئاً ممَّا في بطون الأنعام، فولدت مولوداً حيًّا ذكراً، كان للذُّكران دون الإناث، وإذا ولدت ميّتاً ذكراً اشترك فيه الذُّكرانُ والإناث، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء ﴾ (٤).

ولا حام .. ﴾ الآية وقد كان أهل الجاهلية إذا أنتج من صلب الفحل عشرة أبطن ، قالوا :
 حمَىٰ ظهره فلا يركب تكريماً له ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان للطبري ٤٧/٨ وابن كثير ٣٣٩/٣.

<sup>(</sup>٢) هذا قول السدي كما في زاد المسير لابن الجوزي ١٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي عن ابن أبي حاتم عن ابن عباس كما هو في الـدر المنشور للسيوطي ٤٨/٣ ولفظه عن ابن عباس قال : كانت الشأة إذا ولدت ذكراً ذبحوه ، فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركوها فلم تُذبح ، وإن كانت ميتةً فهم فيه شركاء .

وقال قطرب<sup>(١)</sup> : إذا أتأمت عشراً<sup>(٢)</sup> ، فما ولدت بعد ذلك فهو للذكور ، إلَّا أنْ يموت ، فيشترك فيه أكله الذكر والأنثى .

وقرأ الأعمش : ( وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصٌ لِنُكُورِنَا ﴾(٣) .

قال الكسائي : معنى خالصٌ ، وخالصةٌ واحدٌ ، إلَّا أنَّ الهاءَ للمبالغة ، كما يقال : رجلٌ داهيةٌ ، وعلَّامةٌ .

وقال الفرَّاء: الحاءُ لتأنيثِ الأنعام ؛ لأنَّ ما في بطون الأنعام مثلها(٤) .

وقُرِئ ﴿ خَالِصُهُ لِذُكُورِنَا ﴾(٥) .

والمعنى على هذه القراءة : ما خلص منه حيًّا لذكورنا .

﴿ وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ﴾ أي الإناث(١).

قال مجاهد : معنى ﴿ سَيَجْزِيهِ مْ وَصْفَهُ مْ ﴾ أي سيجزيهم كذبهم (٧) .

<sup>(</sup>١) « قطرب » هو محمد بن المستنير ، أحد أثمة اللغة ، وقد تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) قال الجوهري: أتامتِ المرأةُ: إذا وضعت إثنين في بطن ، فهي متئم ، فإذا كان ذلك عادتها فهي متآم ، والولدان توأمان . اه الصحاح مادة تأم .

٣) هذه من القراءت الشاذة كما في المحتسب لابن جني ٢٣٢/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر معاني القرآن للقراء ٣٥٨/١.

<sup>(</sup>٥) هذه أيضاً من القراءات الشاذة ، وانظر المحتسب لابن جني ٢٣٢/١

<sup>(</sup>٦) لا يُراد بالأزواج هنا الزوجات ، إنما يراد به جنس الإِناث أي لا تأكل منه إناتنا .

<sup>(</sup>٧) الطبري عن مجاهد ٨/.٥ قال ﴿ سَيَجْزِيهِم وصفَهْم ﴾ قولهم الكذب في ذلك.

والتقديرُ عند النحويين : سيجزيهم جزاءَ وصفهم الذي هو كذب (١) .

١٧١ ـــ وقولمه جلَّ وعزَّ : ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِعَيْـرِ عِلْمِ ﴾ [آية ١٤٠].

يعني: قتلَهم البناتِ جهلاً (٢).

١٧٢ ــ ثم قال جلّ وعزّ : ﴿ وَحَرَّمُوا مَارَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَىٰ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [آية ١٤٠] .

قال أبو رزين : ولم يكونوا مهتدين قبلَ ذلك (؟)

١٧٣ \_ وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتِ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ﴾ [آية ١٤١] .

أنشاً : خَلَق وابتدع . والجنَّاتُ : البساتينُ .

<sup>(</sup>۱) قال في البحر ٢٣٣/٤ : ﴿ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفْهُمْ ﴾ أي جزاء وصفهم الكذب على الله ، في الله على الكذب هذا حلال وهذا حرام ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المراد بهم قبيلة « ربيعة ومضر » كانوا يثدون بناتهم مخافة العار والفقر ، وإلى ذلك يشير قوله تعالى ﴿ وإذا المَوْءُودةُ سُئلت بأيَّ ذنبٍ قتلت ﴾ ومعنى قوله تعالى ﴿ سفهاً ﴾ أي جهالة وسفاهة من سورة منهم ، قال ابن عباس : إذا سرَّك أن تعلم جهل العرب ، فاقرأ ما فوق الشلائين والمائة من سورة الأنعام ﴿ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً . . ﴾ وانظر قصة الصحابي الغربية في القرطبي ٩٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) قال في البحر ٢٣٣/٤ : وفي قوله ﴿ وما كانوا مهندين ﴾ تنبيه على أنهم لم يكونوا قط فيما سلكوه ذوي هداية .

وقيل: المعروشاتُ الكروم(١).

﴿ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ ﴾ أي ثمَرهُ(٢) ؛ لأنه مما

﴿ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا ۚ وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ﴾ .

قيل: مشتبة في المنظر، ومختلفٌ في المطعم، فيه حلوٌ، وحامضٌ (٣).

وقيل: يشبه بعضه بعضاً في الطعم ، ومنه ما لايشبه بعضه بعضاً في الطعم .

١٧٤ \_ ثم قال جلّ وعزّ : ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ ١٧٤ حَصَادِهِ ، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ ﴾ [آية ١٤١] . في هذه الآية ثلاثة أقوال :

<sup>(</sup>١) معنى « معروشات » مرفوعات على ما يحملها من العيدان والقضب ، كأشجار الكروم أي العنب ، يُقال : عَرَشْتُ الكرمَ : إذا جعلت له دعائم ، قال ابن عباس : المعروشُ : هو ما كانُ في شجر العنب ومالم يُعرش : ماكان منبسطاً على الأرض .

<sup>(</sup>٢) قال الطبري ٥٢/٨ : يعني بالأكُلِ : الشمر ، ويعني أنه خلق النخل والزرع ، مختلفاً ما يخرج منه من الثمر والحَبِّ . اه .

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن جريج كما في الطبري ٥٧/٨ وتفسير ابن عطية ٥٥٠/٥ والدر المنشور ٤٩/٣ وهدو القول الراجح يعني: أنه متشابه في اللون والشكل، وغير متشابه في الطعم، فإن الرمان أندع عديدة منه الخلو، والحامض، والمرّ، فهو في الشكل واحد، وفي الطعم متعدد، وكذلك النخيل متعدد الأنواع والطعم.

فمذهب ابن عمر ، وأبي الدرداء ، وسعيد بن جبير ، وأبي العالية ، ومجاهد ، وعطاء : أنَّ عليه أنْ يصَّدَّق منه سوى الزكاة المفروضة(١) .

والقول الثاني : أنَّ الآية منسوخة (٢) .

قال إبراهيم النَّخعيُّ : نسخها العُشْرُ ، ونِصْفُ العُشْرِ (٣) . وروى عن الحسن قولان :

رَوَىٰ سفيان ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : نسختها الـزكاة المفروضة (٤) .

والقولُ الآخر \_ وهو القول الثالث في الآية \_ رواه شعبة عن أبي الرَّجاء قال : سألتُ الحسن عن قوله جلّ وعزّ : ﴿ وَآتُـوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ فقال : الزكاةُ المفروضةُ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) هذا القول مرجوح ، ومعنه : أعطوا الفقير والمسكين من ثمره يوم الحصاد ما تجود به نفوسكم . فالأمر للاستحياب لا للوجوب ، قال مجاهد : إذا حضر المساكين فاطرح لهم عند الجُذاذ شيئاً ، وقال ابن عباس : المراد الزكاة المفروضة « يوم حصاده » أي يوم يُكال ويُعلم كيله ، وهذا القول أرجح .

<sup>(</sup>٢) — (٤) هذا هو قول ابن عباس ، وجمهور علماء السلف ، كما في الطبري ، فقد ذكر أن ذلك كان مفروضاً ثم نسخه الله بوجوب الزكاة ، وانظر جامع السان ٥٨/٨ والقرطبي ٩٩/٧ واليحر المحيط ٢٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) قال أبو حيان ٢٣٧/٤: ذهب الجمهور إلى أنه الزكاة المفروضة ، واعترض على هذا القول بأن السورة مكية ، وهذه الآية على رأي الجمهور غير مستثناه . اهـ والجواب أن أصل الزكاة كان مشروعاً في أول الإسلام وذلك بالإنفاق في سبيل الله بدون تحديد ، وفي المدينة المنورة حُدِّدت الزكاة بمقاديرها المفروضة ، والله أعلم .

وكذلك قال ابن عبّاس ، وأنس بن مالك ، وابن الحنفية ، وجابر بن زيدٍ ، وسعيد ابن المُسَيّب وطاووس وقتادة والضحّاك(١) .

ورواه ابن وهب عن مالك قال : هي الصدقة المفروضة (٢) .

والقول الأول أولاها ؛ لأنه يبعد أنْ يعني به الزكاة المفروة ؛ لأنّ الأنعام مكّية ، والزكاة إنّها فُرِضت بعد مقدم النّبيّ - عَلَيْتُهُ - إلى المدينة (٣).

ويقرِّي القولَ الأول حديثُ النَّبيّ - عَيُّكُ - أنَّه نهى عن جذاذ الليل (٤) .

قال سفيان : كي يحضر المساكين .

قال سعيد بن المُسَيّب: ومعنى ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ ولا تمتنعوا

<sup>(</sup>١) ،(٢) هذا هو رأي الجمهور وهو أن المراد بقوله تعالى ﴿ وَآتُوا حَقَّه يوم حصاده ﴾ ما فرض الله فيه من الزّكاة ، فإذا أدّاها الانسان فقد سقط عنه الواجب ، وليس عليه شيء آخر ، قال عكرمة والضحاك : تسخت الزّكاة كل صدقة في القرآن . انظر الدر المنثور ٤٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) نُقل هذا عن بعض السلف كعطاء ، والحكم ، وحماد قالموا : هو حق في المال سوى الزكاة أمر الله به ندياً .

<sup>(</sup>٣) - قال ابن الجوزي في تفسيره ١٣٥/٣ : إن قلنا إن الأمر للوجوب فهو منسوخ بالزكاة ، وإن قلنا إنه أمر استحباب فهو باقي الحكم . وقال ابن كثير ٣/ ٤٢ : وفي تسمية هذا نسخاً نظر ، لأنه قد كان شيئاً واجباً في الأصل ، ثم إنه فصلً بيانه وبيسن مقدار المخرج وكميته ، وكانت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة .

<sup>(</sup>٤) رواه الحافظ البيهقي من طريق جعفر بن محمد ، عن علي بن أبي طالب أن رسول لله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عن الجذاذ بالليل ، والحصاد بالليل ، انظر ابن كثير ٢/٣ .

من الصدقة فتهلكوا(١)٪.

وقال غيره: معنى ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ لاتدفعوا كلَّ ما لِكم إلى الغرباء. ، وتتركوا عيالكم ، كما رُوِيَ ﴿ إِبداً بمن تعول ﴾(٢).

السَّرُفُ في اللغة : المجاوزةُ إلى ما لايحلُّ ، وهـو اسم ذمِّ ، أي لاتُنفقوا في الوجوه المحرَّمة ، حتى لايجد السائل شيئاً .

وقيل: معنى ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ لاتُنفقوا أموالكم فيما لايحلُّ (٣) ؛ لأنَّه قد أخبر عنهم أنهم قالوا: ﴿ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ﴾ .

١٧٥ ـــ وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَاً ﴾ [آية ١٤٢].

ورَوَىٰ أبو الأحوص عن عبدالله بن مسعود أنه قال: «الحَمُولةُ»: ما أطاق الحمل من الإبل ، والفَرْشُ: ما لم يُطيقِ الحمل ، وكان صغيراً »(٤) .

<sup>(1)</sup> الأثر أخرجه عبدالرزاق وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب بلفظ « ولا تمنعوا الصدقة فتعصوا » كذا في الدر المنثور ٣/٩٦ .

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الدر ٤٩/٣ عن ابن جريج قال: نزلت الآية في « ثابت بن قيس » جدَّ نخلاً فقال: لا يأتيني اليوم أحدِّ إلا أطعمته ، فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة ، فأنزل الله ﴿ ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ﴾ وأما حديث « إبْدَأ بمن تعول » فقد أخرجه الطبراني في الكبير عن حكم بن حزام ، ورمز السيوطي لصحته ، وانظر فيض القدير ٢٥/١ .

<sup>(</sup>٣) هذا قول مجاهد ، والزهري ، فقد أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال : « لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهباً في طاعة الله لم يكن إسرافاً ، ولو أنفقت صاعاً في معصية الله كان سرفاً » كذا في الدر المنثور ٤٩/٣ وانظر زاد المسير ١٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) الطبري ٦٣/٨ والدر المنثور ٥٠/٣ والقرطبي ١١١١٧ وزاد المسير ١٣٧/٣ عن ابن مسعود .

قال أبو جعفر: وهذا المعروف عند أكثر أهل اللغة . وقال الضّحَّاكُ : الحَمُولةُ : من الإبل ، والبقر ، والفرش : الغنمُ (١) .

واستُشْهِدَ لصاحب هذا القول بقول ﴿ ثَمَانِيَــةَ أَزْوَاجٍ ﴾ قال : فنهانية بدل من قوله ﴿ حَمُولَةً وَفَرْشَاً ﴾ [آية ١٤٢] .
قال الحسن : الحمولة : الإبل ، والفَرْشُ : الغنمُ (١) .

١٧٦ ــ ثم قال جلّ وعزّ : ﴿ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ ﴾ [آية ١٤٢] .
وهو أمرٌ على الإباحة (١) .

۱۷۷ ــ ثم قال تعالى : ﴿ وَلَا تُشِّعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ [آية ١٤٢] . يعنى : طرقه ، أي طريقه الذي يُحَسِّنُهُ لكم (٤) .

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي ١١٢/٧ والطبري ١٤/٨ والبحر المحيط ٢٣٩/٤ والخلاصة : أن الحمولة بفتح الحاء ما يُحمل عليه من بعير أو بقرة أو ناقة ، والفرش : الغنم التي تُذبح وتؤكل ، وهذا قول ابن أسلم قال : الحَمولةُ ما تركبون ، والفَرشُ : ما تأكلون وتحلبون ، ورجحه ابن كثير واستحسنه كا في تفسيرة ٣٤٤/٣ واستشهد بآية ﴿أو لم يروا أنا خلقنا لهم ممّا عملتُ أيدينا أنعاماً ﴾ سورة يسن .

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ١٣٧/٣ وابن كثير ٣٤٤/٣ وهو قريبٌ من قول الضحاك المتقدم .

<sup>(</sup>٣) قال في البحر ٢٣٩/٤ : هذا نصٌّ في الاباحة ، وإزالةٌ لما سنَّمه الكفسار من تحريم البسحيرة والسائبة ، أي كلوا مما أحلَّه الله لكم ، ولا تُحرِّموا كفعل الجاهلية ، وكذلك قال ابن عطية ٢٣٧/٥ .

<sup>(</sup>٤) « تُعطوات الشيطان » جمعُ تُعطُّوه بضم الخاء أي لا تمشوا في طرقه المضلَّمة ، وانظر لسان العرب مادة خطو .

وقيل : تَخطِّيهِ الحلالَ إلى الحرام .

وقيل : يعني آثاره .

١٧٨ ـــ وقولُه جلَّ وعزَّ : ﴿ ثَمَانِيةَ أَزْوَاجٍ ﴾ [آية ١٤٣ ] .

كُلُّ فردٍ يحتاج إلى آخر عند العرب : زَوْجٌ (١) .

١٧٩ ــ ثم قال تعالى : ﴿ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ﴾ [آية ١٤٣].

وهو جمع ضائن ، كما يقال : راكب ورُكْبٌ(٢) .

١٨٠ ــ ثم قال جلَّ وعزَّ : ﴿ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ﴾ [آية ١٤٣].

وهذا احتجاج عليهم ، أي إنْ كان حرَّم الذَّكورَ ، فكلُّ ذكرٍ حرامٌ ، وإنْ كان حرَّم الإَناثَ ، فكلُّ أنثى حرام ، واحتجَّ عليهم بهذا لأنهم أجلّوا ما وُلِدَ حيًّا \_ ذكراً \_ للذكور ، وحرَّموه على الإناث إنْ كان أنثى (٣) .

قال قتادة: أَمَرَه اللَّهُ جلَّ وعز أن يقول لهم: ﴿ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْشَيْنِ ﴾ إِنْ كان ما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْشَيْنِ ﴾ إِنْ كان ما اشتملت عليه أرحام الأنشين حراماً ، فكل مولود منها حرام ، وكلُّها مولود ، فكلُّها إذاً حرامٌ ، وإن كان التحريمُ من جهةِ الذكور من مولود ، فكلُّها إذاً حرامٌ ، وإن كان التحريمُ من جهةِ الذكور من

<sup>(</sup>١) انظر المصباح المنير، والصحاح للجوهري مادة زوج.

<sup>(</sup>٢) في المصباح المنير : الضأنُ : فواتُ الصوف من الغنم ، الواحدةُ ضائنة ، والذَّكُّرُ ضائن . اهـ .

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ١٥/٨ وتفسير ابن عطية ٥/٥٧ وتفسير القرطبي ١١٥/٧.

الضأن والمعز فكلُّ ذكر حرامٌ عليكم ، وإن كان من جهة الإناث فكلُّ أنثى حرام عليكم ، وكانوا يحرِّمونَ الوّصيلةَ وأخاها على الرجال والنساء(١) .

١٨١ ــ ثم قال جلّ وعزّ ﴿ نَبُّؤُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ آية ١٤٣ . ١٨١ ـ ثم قال جلّ وعزّ ﴿ نَبُّؤُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ آية ١٨١ .

١٨٢ \_ ثم قال جلّ وعز : ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا ﴾ .

أي لستم تؤمنون بكتاب ، فهل شهدتم الله عزَّ وجلَّ حْرَم هذا (٣) ؟ .

١٨٣ ــ ثم بيَّن ظلمهم فقال: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ ١٨٣ كَذِباً ﴾ ١١٤٤ ١٠

<sup>(</sup>١) قال أبو حيان في البحر المحيط ٢٣٩/٤: « والاستفهام ﴿ قُلْ آلدكَرُيْنِ حَرَّم أَمِ الْأَنشِينِ ﴾ استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع ، حيث نسبوا ما حرموا إلى الله تعالى ، فلما قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي عَلِينَهُ ، وكان خطيهم « مالك بن عوف الجشمي » فقال يامحمد : بلغنا أنك تحلُّ رَشياء ، فقال عَلَيْنَهُ له : إنكم قد حرَّمته أشياء على غير أصل ، وإنما خلق الله هذه الأزواج الثانية للأكل والانتفاع بها ، فمن أين جاء هذا التحريم ؟ أمن قِبَل الذَّكر أم من قبل الأنشى ؟ فسكت مالك بن عوف وتحيَّر .. » الخ قال في البحر : فلو علَّل بالذكورة وجب أن يُحرَّم الذكرُ ، أو بالأنوثة فكذلك وجب أن يُحرَّم الأنفى ، أو باشتمال الرحم وجب أن يحرما جميعاً ، فبين تعالى أن هذا التحريم كان من قِبَله تعالى .. البحر المحيط بشيء من الاختصار ٢٣٩/٤ .

 <sup>(</sup>٢) هذا أسلوب للسخرية والتهكم ، وكأنه يقول : لم ينزل عليكم وحي بذلك ، فلم يبق لكم مستند
 إلا التخرص والافتراء على الله . .

 <sup>(</sup>٣) هذا أيضاً تهكم آخر ، يقول لهم : أنتم لا تؤمنون بالرسل ، فمن أيمن عرفتم هذه الوصية بأن الله
 حرَّم هذه الأشياء ؟ هل شاهدتم الله عر وجل فأوصاكم بذلك ؟ أم تكذبون وتفترون على الله ؟ .

ثم بيّن أنه لا يُحرِّمَ الله شيئاً إلا بوحي فقال : ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾ [آية ١٤٥].

رُوِيَ عن عائشة \_ رحمة الله عليها \_ ( عَلَـــى طَاعِــــــــمِ طَعِمَهُ )(١) .

وعن أبي جعفر محمد بن علي ﴿ طَاعِمٍ يَطَّعِمُهُ ﴾ (٣) .

١٨٤ ــ ثم قال جل وعز ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمَاً مَسْفُوحًا ﴾ [آية ١٤] مصبوباً قال قتادة : المسفوحُ : المصبوبُ ، فحرَّم ما كان مصبوباً خاصَّة ، فأما ما كان مختلطاً باللحم فهو حلالً (٣) .

١٨٥ ـــ ثُم قال جلّ وعزّ : ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ، أَوْ فِسْقاً أَهِلَّ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ . ١ آية ١٤٥ .

أي ذُبح لغير الله ، وذُكر عليه غيرُ اسم اللَّهِ ، وسمَّاه « فِسْقاً » لأنه خارجٌ عن الدين (٤) .

 <sup>(</sup>١) قرأ بذلك محمد بن الحنفية ، وعائشة « طَعِمَهُ ، بفعل ماض كما في المحرر البن عطية ٥/٥ وهي ليست من القراءات السبع .

 <sup>(</sup>٢) هذه القراءة ذكرها ابن عطيه ٣٧٩/٥ وفي البحر ٢٤١/٤ بتشديد الطاء وكسر السعين
 ٤ يَطْعِمُهُ ﴾ وهمي على خلاف قراءة الجمهور « يَطْعَمُهُ » ولم أرها في القراءات السبع .

<sup>(</sup>٣) الأثر عن قتادة ذكره الطبري ٧١/٨ وابن كثير ٣٤٩٣ وابن الجوزي ١٤٠/٣ وذكر الطبري عن عكرمة أنه قال : لولا أن الله تعالى قال ﴿ أو دماً مسفوحاً ﴾ لتتبع المسلمون عروق المدم كا تتبعت اليهود ، وكانت عائشة لاترى بالحمرة والمدم يكونان في القدر بأساً ، انظر السطبري . ٧١/٨ .

<sup>(</sup>٤) سمي ما ذُبِح على اسم غير الله فسقاً مبالغةً ، كأنه نفسُ الفسق لأنه ذُبح على اسم الأصنام .

والمعنى : أو دماً مسفوحاً ، أو لحَم خنزير ، أو فسقاً أُهلَّ لغير الله به ، فإنه رجسٌ<sup>(١)</sup> .

والموقودة ، والمتردّية ، والنطيحة ، داخلة في هذه الآية عند قوم ، لأنها أصناف الميتة (٢) .

فأما ما لم يدخل في هذه الآية عند قوم ففيه قولان:

أحدها: أنه رُوِي عن عائشة وابن عبَّاس أنّ الآية جامعةً لجميع ما حُرِّم من الحيوان خاصَّةً ، وأنه ليس في الحيوان محرَّمٌ إلَّا ما ذُكِرَ فيها(٣) .

والقول الآخر : أنّ هذه الآية محكمــة جامعــة للحيــوان وغيره .

وثَمَّ أشياء قد حرَّمها الله سوى هذه ، وقد صحَّ عن النَّبيِّ ب صلى الله عليه وسلم ب أنه ( نهى عن لحوم الحمر الأهلية ، وعن

<sup>(</sup>١) يريد المصنف أن في الآية تقديماً ، وتأخيراً ، فقوله تعالى ﴿ فإنه رجس ﴾ جاءت معترضة للتنبيه على غاسة لحم الحنزير وشحمه وجلده ، فكأنه عين النجس ، والأصل أن تكون اللفظة مؤخرة فتدبره .

<sup>(</sup>٢) لقوله تعالى ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَة ﴾ فإن هذه المذكورات من الموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، داخلة في الميتة ، لأنها ماتت بسبب الضرب ، أو التردي من الجبل ، أو نطح شاة لها ، فتأخل حكم الميتة بالاتفاق ، إلا ماذبح منها قبل الموت لقوله تعالى ﴿ إِلَّا ماذكيتم ﴾ والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي ١٤٠/٣ والقرطبي ١١٦/٧ قال : وهمو قول يُروى عن ابن عباس ، وابن عمر ، وعائشة ، وعلى هذا تكون الآية محكمة ، ولا يحرم إلَّا مافيها ، قال مالك : لا حرامَ إلَّا مافيها ، قال مالك : لا حرامَ بين إلاً ماذكر في هذه الآية . اهـ .

كلِّ ذي نَابٍ من السِّباع ، وذي مِخْلبٍ من الطَّير )(١) .

فقيل : هذا قولٌ قوي في اللغة ؛ لأنَّ « ما » مبهمةً ، فقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمَاً ﴾ يجب أن يكون عامًاً ، للحيوان وغيره ، والله أعلم بما أراد (٢) .

١٨٦ - ثم قال جلّ وعزّ : ﴿فَمَنِ اصْطُرٌ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ ﴾ [آية ١٤٥]. أحسنُ ما قيل في الباغي : الذي يأكلُ مضطراً لامتلذذاً . والعادي : الذي يجاوز ما يقيمُ رمقه (٢).

<sup>(</sup>۱) حديث « نهى النبي عَلَيْكُ عن لحوم الحمر الأهلية » أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بلفظ « نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية » البخاري في الذبائح ۹/٥٦٥ ومسلم رقم ٥٦١ عن في الصيد ، والنسائي ، ٢٠٣/٧ في الصيد ، ورواه الترمذي كاملاً في الصيد رقم ١٤٧٤ عن العرباض بن سارية أن رسول الله عَلَيْكُ نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي غلب من الطبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية » الحديث وانظر جامع الأصول ٤٧/٤ .

٣) قال الإمام القرطبي في كتابه جامع الأحكام ١١٥/٧ : أعلَمَ الله عز وجل في هذه الآية بما حرم ، والمعنى : قل يا محمد لا أجد فيما أوحي محرّماً إلا هذه الأشياء ، لا ماتحرمون بشهوتكم ، والآية مكية ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرّم غير هذه الأشياء ، ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة ، وزيد في المحرمات كالمنخنقة ، والموقوذة ، والمتردّية ، والنطيحة ، والخمر ، وغير ذلك ، وحرّم رسول الله عليه بالمدينة أكل كل ذي نابٍ من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير . اهد أقول : هذا الحصر في الآية حصر نسبيها أي لا محرّم إلا ما ذكر هنا لا ما حرمتموه من تلقاء أنفسكم ، وليس حصراً حقيقياً حتى نقول : إن الآية نزلت بمكة وهي منسوخة بالآيات المدنية ، وانظر تفصيل المسألة في القرطبي ١١٧/٧ .

 <sup>(</sup>٣) هذا قول السدي ، وقريب منه قول الحسن ، وعكرمة ، وقتادة ، والربيع ، أن المعنى : غير باغ
 في أكله فوق حاجته ، ولا متعدّ بأكلها وهو يجد غيرها .. وانظر زاد المسير ١٧٥/١ .

۱۸۷ ـــ وقوله جل وعزَّ : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ﴾ .

قال مجاهد وقتادة والضّحّاك : ﴿ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ﴾ الإِبـلُ والنّعام(١) .

قال قتادة: وهو من الطير ما لم يكن مشقوق الظفر ، نحو البطّ وما أشبَهَهُ ، وهو عند أهل اللّغةِ من الطير ما كان ذا مِخْلب ، ودخل في ذا ما يصطاد بظفره من الطير ، وجميع أنواع السباع ، والكلاب ، والسّنانِير(٢) .

١٨٨ \_ ثم قال جلّ وعزّ : ﴿ وَمِنَ البَقَرِ وَالْعَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا اللهِ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ﴾ [آية ١٤٦] ·

قال قتادة: هي شحوم الثروب خاصَّةً (٢). ومذهب ابن جريج: أنه كلَّ شحمٍ لم يكن مختلطاً بعظم، ولا على عظم (٤).

(۱) انظر أقوالهم في الطبري ٧٣/٨ وزاد المسير ١٤١/٣ والبحر المحيط ٢٣٠/٤ ورجع هذا القول الزجاج في معانيه ٣٣١/٢ .

(٢) السَّنانيرُ جمع سِنَّوْر وهو الهُرُّ ، والأنشى سِنَّوْرة ، والجمع سنانير ، كذا في المصباح المنير (٢) . ٣١٢/١

(٣) الطبري ٧٤/٨ وابن الجوزي ١٤٢/٣ عن قتادة ، والتُروب جمع تُرْبِ كَفَلْسٍ : شحم رقيـق على الكرش والأمعاء . اهـ المصباح المنير مادة ثرب .

(٤) زاد المسير ١٤٢/٣ والطيري ٧٤/٨ ورجحه ابن جرير فقال : والصواب في ذلك أن يُقال : إن الله أخبر أنه كان حرَّم على اليهود من البقر والغنم شحومها إلا ما استثناه منها ، فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه ، من البقر والغنم ، فإنه كان محرماً عليهم ، ثم قال : وبنجو ذلك تظاهرت الأخبار اهد الطبري ٧٤/٨ .

وهذا أُوْلَى لعموم الآية ، وللحديث المسند: « قاتَـلَ اللهُ اليهودَ ، حُرِّمت عليهم الشحــومُ ، فجَمَلُوهـا فباعوهـا ، وأكلُــوا أثمانها »(١) .

﴿ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ﴾ أي إلَّا شحوم الجَنْب ، وما عليم .

﴿ أُوِ الْحَوَايَا ﴾ .

قال مجاهد وقتادة : الحوايا : المباعر (٢) .

قال أبو عبيدة : هي عندي ما تُحَــوَّى من البطـــن أي استدار (٣) .

قال الكسائي: واحدها حاوية وحويّة.

<sup>(</sup>۱) هذا طرف من حديث رواه البخاري في البيوع ٣٢٩/٥ ومسلم في المساقة اقرقم ١٥٨١ وابن ماحه والترمذي في البيوع باب بيع جلود الميتة رقم ١٢٩٧ وأبو داود في الإجارة رقم ٣٤٨٦ وابن ماحه في التجارة رقم ٢١٦٧ من حديث جابر بن عبدالله قال : قال سمعت رسول الله عَيْمِالله يقول عام الفتح بمكة : « إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ، فقيل يارسول الله : أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنها تطلى بها السفن ، وتُدهن بها الجلود ، فقال : لا ، هو جرام ، ثم قال : قاتل الله المهود .. وذكر الحديث ومعنى قوله « جملوه » أي أذابوا الشحم وباعوه .

 <sup>(</sup>۲) قولـه المباعر جمع مَبْعَر ، سمي بذلك لاجتماع البعر فيـه ، والمراد بها الأمعـاء ، وانظـر الـــطبري
 ٧٦/٨ .

 <sup>(</sup>٣) لم أره في مجاز القرآن لأبى عُبيدة ، وإنما ذكره عنه ابن الجوزي في زاده ١٤٣/٣ وذكره الزجاج في
 معانيه نحوه ٣٣١/٣ .

وحكى سيبويه: حاوياء (') ، قيل: المعنى حرَّمنا عليهم شحومهما ، ثم استثنى فقال: ﴿ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ﴾ ثم عطف على الاستثناء فقال: ﴿ أَوِ الحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴾ أي إلَّا هذه الأشياء فإنها حلال .

وقيل: المعنى: حرمنا عليهم (٢) شحومهما، أو الحوايا، أو ما اختلط بعظم، إلّا ما حملت ظهورهما، فيكون ما بعد ( إلّا ) استثناءً على هذا القول، داخلاً في التحريم، ويكون مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمَا أَوْ كَفُوراً ﴾ (٢) و (أو) هاهنا بخلاف معنى الواو، أي لاتطع هذا الضرب (٤).

وقال الكسائي: ﴿ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ﴾ ( ما ) في موضع نصب على الاستثناء ، والحوايا في موضع رفع ، بمعنى : وما حملتِ الحَوَايا ، فعطف الحوايا على الظهور .

١٨٩ \_ ثم قال جلّ وعزّ : ﴿ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴾ ا آية ١٤٦ ، .

<sup>(</sup>١) في الصحاح ٣٢٢/٦ : وحويَّةُ البطن ، وحاوية البطن ، وحاوياء البطن ، كله بمعنى قال جرير : كأنَّ تَقِيــــقَ الــــحَبِّ في حَاوِيَائِـــــه تَقِيقُ الأَفاعي أو نقيقُ العَقِارِبِ وجمعُ الحوية حوايا وهي الأمعاء ، وجمع الحاوياءِ حَارَةٍ . اهـ من الصحاح للجوهري .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة ﴿ عليهما ﴾ وصوابه عليهم ، لأن الضمير يرجع إلى اليهود ﴿ وعلى الذين هادوا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان آية رقم ٢٤.

 <sup>(</sup>٤) انظر معاني الزجاج ٣٣٢/٢ والقول الأول أنه داخل في الاستثناء فهو مباح ، هو قول الجمهور ،
 والمعنى: وأبيحت لهم ما حملت الحوايا من الشحم ، وما اختلط بعظم الخ وانظر الطبري ٧٦/٨ .

قال : فعطَفَه على المستثنى ، وهذا أحد قولي الفرَّاء (١) ، وهـذا أصح هذه الأقوال . والله أعلم .

١٩٠ ــ ثم قال جلّ وعزّ : ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ [آية ١٤٦].
 قال قتادة : حُرِّمت عليهم هذهِ الأشياءُ ، عقوبـــةً لهم على بغيهم (١).

١٩١ ـــ وقوله جلّ وعزّ : ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحَمْةٍ وَاسِعَةٍ ﴾ [آية ١٤٧]. قال مجاهد : يعني اليهود(٣) .

۱۹۲ ـــ وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا أَشْرَكُنَـا وَلَا جَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ﴾ [آية ١٤٨].

قال مجاهد : يعني كفار قريش ، أي لو شاء اللهُ ما حرَّمنا البحيرة ، ولا السائبة(٤) .

 <sup>(</sup>۱) انظر معاني الفراء ٣٦٣/١ وهذا الذي رجحه المصنف هو المشهور ، وهو الـذي اختـاره الـطبري
 ٧٦/٨ .

 <sup>(</sup>٢) الطبري عن قتادة ٧٦/٨ والقرطبـي ١٢٧/٧ والـدر المنشور ٣/٣٥ وعزاه إلى ابـن أبي حاتم وابـن
 المنذر .

<sup>(</sup>٣) الدر المنشور ٣/٣٥ عن مجاهد ، وزاد المسير ١٤٤/٣ قال ابن الجوزي : وفي المكدبين قولان : أحدهما : المشركون ، قاله إبن عباس ، والشاني : اليهودُ ، قاله مجاهد ، قال : والمراد بالرحمة الواسعة أنه لا يجعل بالعقوبة . اه. . أقول : لعلَّ ما ذهب إليه مجاهد أظهر ، لأن الكلام السابق كان عن اليهود ، كما قال سبحانه ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمنا كلَّ ذي ظُفر . . ﴾ الآية وانظر الطبري ٧٧/٨ والبحر المحيط ٤٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) الطبري عن مجاهد ٧٨/٨ والدر المنثور ٣/٣٥.

وقال : ﴿ كَذَلِكَ كَدَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ لأنه ليس لهم أنْ يحتجوا وقال : ﴿ كَذَلِكَ كَدَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ لأنه ليس لهم أنْ يحتجوا بأنَّه من كان على معصية قد شاء الله أنْ تكون فهو له عذر ؛ لأنه لوكان هكذا ، لكان لمن خالفهم في دينهم عذر ؛ لأنَّ اللَّهَ لو شاء أنْ يهديه هداه .

١٩٣ \_ ثم قال جلّ وعزّ : ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الحُجَّةُ البَالِعَةُ ﴾ [آية ١٤٩] . أي بإرساله الرسل ، وإظهاره البيّنات (٢) .

١٩٤ \_ وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ الَّلهَ حَرَّمَ هَذَا ﴾ [آية ١٥٠] .

والأصل عند الخليل : ( هَا ) ضُمَّت إليها ( لُمَّ ) ، ثم حُذِفت الأَلفُ لكثرة الاستعمال .

وقال غيره : الأصلُ ( هَلْ ) زيدت عليها ( لُمَّ ) .

<sup>(1)</sup> المراد به الإمام الزجاج فقد قال في معانيه ٣٣٢/٢ : جعلوا هذا القول حجةً في إقامتهم على شركهم ، فأعلم لله عز وجل أن كذلك كذّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ، والحجة عليهم في هذا أنهم إذا اعتقدوا أن كل من كان على شيء \_ والأشياء تجري بمشيئة الله تعالى \_ فهو على صواب ، فلا معنى إذاً على قوضم للرسالة والأنبياء ، فيقال لهم : الذي على دين يخالفكم ، أليس هو على ما شاء الله ؟ فينبغي ألا تقولوا : هو ضالٌ ، والله قادر على أن يهدي الناس أجمعين ، وليس للعباد على الله ، أن يفعل بهم كل ما يقدر عليه ، فحجته البالغة : تبيينه أنه الواحد ، وإرساله الأنبياء بالحجج التي يعجز عنها المخلوقون » . اهم .

<sup>(</sup>٢) سميت بالحجة البالغة لأنها بلغت غاية الظهور والإقناع ، وقطعت عذر المحجوج ، وأزالت الشك عمن نظر فيها .

وقيل: هي على لفظها تدل على معنى (هاتِ). وأهلُ الحجاز يقولون للواحد والاثنين والجماعة: هلمَّ، وأهـلُ نجيد يأتون بالعلامة كما تكون في سائر الأفعال().

۱۹۰ ــ وقولُه جلَّ وعزَّ : ﴿ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ آية ١٥٠ . أو ١٩٥ مَلُ وعزَّ .

١٩٦ ــ وقولـه عزَّ وجلّ : ﴿ قُلْ تَعَالَــوْا أَتْــلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُــمْ عَلَيْكُــمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [آية ١٥١].

قيل: الـذي تلاه عليهم: ﴿ قُلْ لَا أَجِـدُ فِيمَـا أُوحِـيَ إِلَـيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعُمُهُ ﴾ إلى آخر الآية .

ويكون معنى ﴿ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ﴿ [ كذا هذا ] (٣) أن تقولوا .

<sup>(</sup>۱) لغة أهل الحجاز أن ٥ هُلُمَّ ، كلمة واحدة متصلة ، تدلُّ على معنى الاستدعاء أي أقيل أو أخضر ، وفيها يستوي المذكر ، والمؤنث ، والمفردُ ، والجمع ، وأما على لغة نجد فإنهم يقولون : هلمَّ ، وهُلمَّا ، وهَلمُّوا وهُلمِّينَ ، يأتون بالعلامة كما في سائر الأفعال ، وبلغة أهل الحجاز جاء القرآن قال تعالى ﴿ والقائلين لإخوانهم هلمَّ إلينا ﴾ ولو جاء بها على لعة نجد لقال : هلمُّوا إلينا ، وانظر زاد المسير ١٤٦/٣ وجامع الأحكام للقرطبي ١٢٩/٧ .

 <sup>(</sup>٢) أيّقال : عَدَلَ فلانـاً بفــلان أي سوّاه به ، وجعلـه مثلـه ، وهــو من باب ضرّب يَضْرِب ، وانظـر
 المصباح المنير مادة عدل .

 <sup>(</sup>٣) العبارة غامضة في المخطوطة ، ولعلها كما أثبتناهـا [ كذا هذا ] أي كما في تلك الآية يكـون في هذه
 الآية والله أعلم .

وبعضُ النحويين يقول المعنى : لئلًّا تقولوا .

ولا يجوز عند البصريين حذف ( لا ) .

وقيل: المعنى: وصَّاكم أن لاتشركوا(١).

وقيل: المعنى قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم أنه بيّن ما حرّم فقال ألّا تشركوا به شيئاً.

١٩٧ \_ ثم قال جلَّ وعزَّ : ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ آية ١٥١ .

أي وأحسنوا بالوالدين إحساناً (٢).

قال ابن عبّاس : الآيات المحكمات ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْكُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ إلى آخر ثلاث آيات (٦) .

١٩٨ \_ وقولُه جلّ وعزّ : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقِ ﴾ا آية ١٥١

<sup>(</sup>۱) على هذا القول تكون جملة ﴿ ألاَّ تشركوا به شيئاً ﴾ منصوبة بفعل محذوف تقديره : أوصاكم ألا تشركوا به ، ويصح أن تكون الجملة خبراً لمبتدأ محذوف تقديره : الأمر أن لا تشركوا ، وأن يكون الموقف عند قوله تعالى ﴿ ألاَّ تشركوا ﴾ وهذا الوجه ذكره ابن عطيه في المحرر الوجييز ٣٩٢/٥ . والرجاج في معاني القرآن ٣٣٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) هذا هو المعنى للآية الكريمة فقوله تعالى ﴿ وبالوالدين إحساناً ﴾ ليس معطوفاً على المحرمات ، وإنما هو منصوب بفعل محذوف تقديره : وأحسنوا إلى الوالدين إحساناً ، وذُكر ضمن المحرمات لأن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه ، فكأنه قال : ولا تسيئوا إلى الوالدين ، ولكن ترك الإساءة إليهما غير كافي في البر ، فلذلك عدل عنه إلى التعبير البديع .

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا القول الطبري ٨٦/٨ عن ابن عباس أنه كان يقول : « هذه الآياتُ هُنَّ الآياتُ اللهُ ونواهيه لجميع عباده في جميع الأديان المحكماتُ » يريد أنه لايقع فيهن نسخ ، وهنَّ أوامرُ الله ونواهيه لجميع عباده في جميع الأديان السماوية .

قال قتادة : الإملاق : الفاقة (١) .

وقال الضَّحَّاك : « كان أحدهم إذا وُلِدت له ابنةً ، دفنها حيَّة مخافة الفقر »(٢) .

١٩٩ ـــ وقولُـه جلَّ وعزِّ : ﴿ وَلَا تَقْرَبُـوا الفَـوَاحِشَ مَا ظَهَـرَ مِنْهَـــا وَمَـــا بَطَنَ ﴾ رآية ١٥١ ] .

قال قتادة : يعني سرَّها وعلانيتها . قال : وكانـوا يُسِرّون الزِّنـا بالحَرَّة ، ويُظهرونه بالأَمَةِ<sup>(٣)</sup> .

قال مجاهد: ﴿ وَلَا تَقْرِبُسُوا مَالَ الْيَتِيسِمِ إِلَّا بِالَّتِسِيٰ هِيَ أَحْسَنُ ﴾ التجارةُ فيه(٢) .

ولا تشتر منه شيئاً ، ولا تستقرض .

٢٠٠ ـــ وقوله جلَّ وعزِّ : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَاً فَاتَّبِعُوهُ ﴾ [آية ١٥٣] .

<sup>(</sup>١) قال ابن عطية ٩٤٤/٩ : الإملاقُ : الفقرُ وعدمُ المال ، قاله ابن عباس وغيَّره ، يُقال : أُملَقَ الرجلُ إذا افتقر ، وحكى النَّقَاشُ : الإملاقُ : الجوعُ بلغة لِخم . اهـ وانظر المصباح المنير مادة مَلَقَ .

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري في جامع البيان ٨٢/٨ عن ابن جرير ، والضحاك . وقبل : كانوا يشدون البنات خشية العار « عار الاسترقاق » وهذا ما أشارت إليه الآية الأخرى ﴿ وإذا بُشر أحدهم بالأنشى ظلَّ وجهه مسوداً وهو كظيم ﴾ فالوأد للبنات كان سببه الفقر ، أو خشية العار .

 <sup>(</sup>٣) الطبري عن قتادة ٨٣/٨ وقال ابن عباس: كانوا في الجاهلية لايرون بالزنى بأساً في السرّ،
 ويستقبحونه في العلانية ، فحرَّم الله الزنى في السر والعلانية . اهـ جامع البيان ٨٣/٨ .

<sup>(</sup>٤) الطبري عن مجاهد ٨٤/٨ وزاد المسير ١٤٩/٣.

وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب : ﴿ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِيَ مُسْتَقِيمًا ﴾ بنخفيف (أنَّ ) . وتُقرأ (إنَّ ) بكسر الهمزة (١) .

فَمَنْ قرأ ( وَأَنَّ هَذَا ) فهو عنده بمعنى : واتلُ عليهم أنَّ هذا . ويجوز أن يكون المعنى : ووصًّاكم بأنَّ هذا .

ومَنْ قرأ بتخفيف (أَنْ) فيجوز أَنْ يكون معناه على هذا، ويجوز أَنْ تكون (أَنْ) زائدة للتوكيد كما قال جلَّ وعزّ: ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ﴾ (٢) .

وَمَنْ قرأ : ( وإنَّ هذا ) قطعه ممّا قبله .

وروي عن عبدالله بن مسعود \_ رحمه الله \_ أنّه خطَّ خطًّا في الأرض فقال: هكذا الصراط المستقيم، والسُبُّل حواليه مع كل سبيل شيطانٌ (٢)

<sup>(</sup>١) قراءة ﴿ وَأَنْ هَذَا ﴾ بالتخفيف قرأ بها ابن عامر ، مفتوحة الألف ساكنة النون ، وقرأ « صراطي » وهذه من القراءات السبع » كما أنَّ قراءة ﴿ وَإِنَّ هذا صراطي ﴾ من القراءات السبع أيضاً وهي قراءة حمزة ، والكسائي ، وباقي القراء ﴿ وأَنَّ هذا ﴾ وانظر السبعة لابن مجاهد صد ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف آية رقم ٩٦.

<sup>(</sup>٣) ذكره المصنف موقوفاً على ابن مسعود ، وقد رُوى عنه مرفوعاً إلى النبي عَلِيلَةٍ في حديث شريف مشهور ، ولفظه عن ابن مسعود قال : « خط رسول الله عَلِيلَةٍ خطاً بيده ، ثم قال : هذا سبيل الله مستقيماً ، وخط عن يمينه وشماله ثم قال : هذه هي السبّل ، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ ﴿ وَإِنْ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ أخرجه أحمد في المسند ٢٥/١٤ والحاكم في المستدرك ٢١٨/٢ وابن ماجه في سننه في المقدمة ٢٠/١ .

قال مجاهد: السُّبُل: البدِّعُ والشُّبُهات(١).

٢٠١ ــ وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ ثُمَّ آئَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ تَمَامَاً عَلَى الَّذِي أَدِي أَحْسَنَ ﴾ آية ١٥٤ .

قال مجاهد: المعنى: على المؤمن المحسن(٢).

وقسال الحسن : كان فيهم محسنٌ ، وغير محسن ، وأُنـــزَل الكتابُ تماماً على الذي أحسن (٣) .

والدليل على صحة هذا القول أنّ ابن مسعود قرأ : ﴿ تَمَامَاً عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ (٤) .

وقيل : المعنى ﴿ تماماً على الـذَّيِ أَحْسَنَ ﴾ موسى ، من طاعـة الله ، واتَّباعِ أمره .

<sup>(</sup>١) الأثر ذكره الطبري ٨٨/٨ والسيوطي في الدر المنثور ٥٦/٣ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الدر ٥٦/٣ والطبري ٩٠/٨ وابن كثير ٣٦٤/٣ ولفظه عن مجاهد قال : على المؤمنين والمحسنين ، قال البغوي : والمحسنون : الأنبياء والمؤمنون ، يعني: أظهرنا فضله عليهم ، وقال ابن كثير والمعنى : جزاءً على إحسانه في العمل ، وقيامه بأوامرنا وطاعتنا ، واختاره ابن جرير ، وانظر جامع البيان ٩١/٨ .

<sup>(</sup>٣) ذكره الشوكاني في فتح القدير ١٨٠/٢ عن الحسن ، والقرطبي في جامع الأحكام ١٤٣/٧ وعلى هذا القول يكون « على اللذي أحسنَ » اللذي اسم موصول بمعنى الذين ، وأحسنَ فعل ماض صلة الذين ، والمعنى : آتينا موسى الكتاب تفضُّلاً منا على المحسنين من أهل ملته ، وإتماماً للنعمة عليهم ، وانظر المحرر الوجيز ٤٠٢/٥ .

<sup>(</sup>٤) هذه القراءات ليست من القراءات السبع ، وقد ذكرها ابن عطيه في المحرر ٢/٥ والشوكاني في فتح القدير ١٨٠/٢ .

وقرأ ابن يعمر وابن أبي إسحاق ﴿ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُولِيَّ المِلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُ

والمعنى : على الذي هو أحسنُ الأشياء .

فأما معنى (ثُمَّ ) وهي تدلّ على أنّ الثاني بعد الأول<sup>(٢)</sup>. وقصة موسى \_ عَلِيْكِيْ وإيتائه الكتاب قبل هذا ؟

فإن القول أنه إخبار من الله جلّ وعزّ . والمعنى : قل تعالوا أثُلُ ما حرَّم ربَّكم عليكم ، ثم اثّلُ ما آتينا موسى (٢) .

٢٠٢ \_ وقوله جلّ وعزّ : ﴿ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ [آية ١٥٦] .

<sup>(</sup>١) هذه من القراءات الشاذة كما في المحتسب لابن جني ٢٣٤/١ قال ابن عطية ٤٠٢/٥ بعد أن ذكر هذه القراءة: فتكون « أحسنُ » صفة تفضيل ، مرفوعة على أنها خبر مبتدأ مضمر تقديره: على الذي هو أحسنُ ، وضعّف أبو الفتح هذه القراءة لقبح حذف المبتدأ العائد. اهونظر المحتسب ٢٣٤/١ .

ر سر يريد المصنف أن « ثم » تدل على التراخي ، والمراد بها التراخي في الإخبار كم تقول : بلغني ما صنعتَ اليوم ، ثم ما صنعتَ بالأمس أعجبُ ، فلا إشكال على هذا القول .

وسعها ، ثم قال أبو حيان في البحر ١٥٥/٤ : ٥ ثم ) تقتضي المهلة في الزمان ، هذا أصلُ وضعها ، ثم تأتي للمهلة في الإنجار ، فقال الزجاج : وهو معطوفٌ على ٥ أتلُ ٥ تقديره : قل تعالَوا أتلُ ما حرَّم ، ثم أتلُ ما آتينا موسى ، وقيل التقدير : ثم إني أخبركم أنّا آتينا ، وقيل : الترتيب في التلاوة أي تلونا عليكم قصة محمد ثم نتلو عليكم قصة موسى ، وقال القشيري : في الكلام محذوف تقديره : ثم كنا قد آتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد . الله قال : وهذه الأقوال كمها متكلفة ، والذي ينبغي أن يذهب إليه أنها استعملت للعطف كالواو من عير إعتبار مهلة .

أحسنُ ما قيل في هذا : كراهةً أنْ تقولوا(١) .

قال أبو جعفر : قد بيَّنا ما قيل فيه .

قال قتادة : يعني بالطائِفَتَيْن : اليهودَ ، والنصاري(٢) .

وقال : يعني بالدراسة : التلاوة .

٢٠٣ ــ ثم قال جلَّ وعزَّ : ﴿ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الكِتَابُ لَكُنَّا أَهْـدَىٰ مِنْهُمْ ..﴾ [آية ١٥٧] . .

﴿ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ﴾ أفهم منهم ، لأنهم يحفظون أشعارهـــم وأخبارهم ، وهم أميُّون (٣) .

٢٠٤ ــ وقوله عز وجل : ﴿ فَمَنْ أَظْلَـمُ مِمَّـنْ كَذَّبَ بِآيَـاتِ اللَّـهِ وَصَدَفَ عَنْهَا .. ﴾ [ آية ١٥٧ ] .

<sup>(</sup>١) هذا مذهب البصريين ، فهو على حذف مضاف ، وقال الكوفيون : ﴿ أَن تقولُوا ﴾ مفعول لأجله أي لئلا تقولُوا ، ولأجل أن لاتقولُوا ، واختار ابن عطية الأول قال والتقدير : وهذا كتاب أنزلناه كراهة أن تقولُوا ، وهذا أصح الأقوال . اهد انظر المحرر ٤٠٣/٥ وهو ما رجحه الزجاج أيضاً في معانيه ٣٣٨/٢ لأن البصريين لايجيزون إضمار « لا » وقد بين المصنف آراءهم فيما تقدم .

 <sup>(</sup>۲) الطبري عن قتادة ٩٣/٨٥ والبحر ٢٥٧/٤ وابن عطيه في المحرر ٥/٤٠٤ قال : والطائفتان : اليهود والنصارى بإجماع من المتأولين .

<sup>(</sup>٣) هكذا قال الزجاج في معانيه ٣٣٨/٢ ولفظه : إنما كانوا يقولون ﴿ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنهُمْ ﴾ لأنهم كانوا مُذَلِين \_ أي متفاخرين ومتباهين \_ بالأذهان وحسن الأفهام ، وذلك أنهم يحفظ ون أشعارهم وآثارهم ، وهم أميُّون لا يكتبون . اه .

قال قتادة في قوله : ﴿ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾ : أي أعرض . وصَدَفَ عَنْهَا ﴾ : أي أعرض . وقولُه جلَّ وعزَّ : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ . ﴾ ، آية ١٥٨ . . وقولُه جلَّ وعزَّ : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ . . ﴾ ، آية ١٥٨ . . قال قتادة : أي بالموتِ .

﴿ أَوْ يَأْتَ رَبُّكَ ﴾ قال قتادة : يعني يوم القيامة (٢) .

وقال غيره: المعنى: إهلاكُ ربِّكَ إياهم (٢).

٢٠٦ \_ ثم قال جل وعز : ﴿ أَوْ يَأْتِنِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ، يَوْمَ يَأْتِنِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسَاً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَــنَتْ مِنْ قَبْــلُ ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً .. ﴾ .

رَوَىٰ وكيع عن ابن أبي ليلي عن عطيَّة عن أبي سعيد الخدري عن النبي عَلِيَّة في قول الله عز وجل ﴿ يَوْمَ يَأْتِ عِي بَعْضُ آيَ ابِ ابَ الله عز وجل ﴿ يَوْمَ يَأْتِ عِي بَعْضُ آيَ ابَ ابَ الله عز مغربها (٤) .

(١) الطبري عن قتادة ٩٥/٨ وهو قول ابن عباس والضحاك كما في الدر ٥٧/٣ .

(٢) الطبري في جامع البيان ٩٦/٨ والقرطبي في جامع الأحكام ١٤٤/٧ والدر المنثور ٥٧/٣ قال القرطبي : معناه أقمت عليهم الحجة ، وأنزلت عليهم الكتاب فلم يؤمنوا ، فماذا ينتظرون ؟ أن تأتيهم الملائكة عند الموت لقبض أرواحهم اه.

(٣) هذا قول الزجاج في معانيه ٣٣٩/٢ قال : يأتي إهلاك ربك إياهم ، وانتقامه منهم ، إمَّا بعذاب عاجل ، أو بالقيامة كما تقول : نزل فلانٌ ببلد كذا ، وأتاهم فلان أي قد أوقع بهم . اهد وروى مثله عن ابن عباس والضحاك كما حكاه القرطبي عنهما ١٤٤/٧ قالا « أمرُ ربث » فيهم بالقتل أو غيره ، والأرجح أن ذلك يوم القيامة للفصل بين العباد كما في الطبري وابن كثير .

(٤) الحديث أخرجه أحمد في المسند ٣١/٣ والطبري في جامع البيان ٩٧/٨ والترمذي ١٣/٢ وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف ، ولكن له مايؤيده في الصحيحين بلفظ آخر كما سنبينه إن شاء الله تعالى .

لم تكن آمنت من قبلُ أو كسبت في إيمانها خيراً .. (١) . وروى أبن جُريج عن ابن أبي مُلَيْكَةَ عن عبد الله بن عَمْروِ قال : ( الآية التي لا ينفع نفساً إيمانها عندها : إذا طلعت الشمس مغربها مع القمر في وقت واحد (١) .

٢٠٧ وقوله عز وجل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوادِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ
 فِي شَيْءِ .. ﴾ [آية ١٥٩] .

الشَّيَع : الْفِرَقُ ، ومعنى شايعتُ في اللغة : تابعتُ (٣) . ومعنى ﴿ وَكَانُـوا شِيَعـاً ﴾ : وكانـوا فِرَقـاً ، كل فرقـةٍ يتبـــع بعضها بعضاً ، إلَّا أن الشَّيعَ كلُّها متفقةً .

٢٠٨ – ثم قال جل وعز : ﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُ مَمْ إِلَى ــــى
 الله .. ﴾ [آية ١٥٩] .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الترمذي ٥١٩/٩ من تحفة الأحوذي وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب الفتن باب طلوع الشمس من مغربها ١٣٥٣/٢ ولفظه: « إن الله فتح باباً قِبَل المغرب، عرضه سبعون عاماً للتوبة، لا يُغلق حتى تطلع الشمس منه » وأخرجه ابن جريس في تفسيره ٩٧/٨ وابن كثير ٣٦٩/٣.

<sup>(</sup>٢) الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ١٠٠/٨ ورواه السيوطي في الدر المنشور ٥٧/٣ وعزاه إلى ابن حميد ، وابن أبي حاتم ، والفريابي ، والطبراني ، ولفظه : قال طلوع الشمس والقمر من مغربهما ، مقترنين كالبعيرين القرينين ، ثم قرأ ٥ وجُمع الشمس والقمر » وذكره القرطبي مطوّلاً في جامع الأحكام ١٤٦/٧ .

<sup>(</sup>٣) في المصباح المنير مادة شيع : الشَّيعة : الأتباعُ والأنصارُ ، وكل قوم اجتمعوا على أمرٍ فهم شيعة ، ثم صارت الشيعة اسماً لجماعة مخصوصة ، والحمعُ شِيَعٌ مثل سِدْرة وسِدَر ، والأشياع جمعُ الجمع ، وشايعتُه على الأمرِ مشايعة : تابعتُه متابعةً ، وزناً ومعنى . اهـ.

قيل: هذا قبل الأمر بالقتال (<sup>1)</sup>.

وروى أبو غالب عن أبي أمامة عن النبي عَلَيْكُ في قولـه تعـالى ﴿ وَرَقُوا دَيْنِهُم وَكَانُوا شَيْعًا ﴾ قال: هم الخوارج (٢).

وقيل : إن الآية تدلُّ على أنَّ من ابتدع من خارجيٍّ وغيره ، فليس النبي عَلَيْكُ منهم في شيء ، لأنهم إذا ابتدعوا تخاصموا وتفرَّقوا ، وكانوا شيعاً (٣) .

٢٠٩ \_\_ وقولُه جلَّ وعز : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسنَةِ فَلَـهُ عَشْرُ أَمْثَالِها ، وَمَنْ
 جَاءَ بالسَّيَّةِ فَلا يُجْزِىٰ إلَّا مِثْلَهَا .. ﴾ [آية ١٦٠].

رَوَى الأعمش عن أبي صالح قال : « الحسنة : لا إلـ الله الله ، والسيّعة : الشرك »(٤) .

أخرجه ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، كما في المدر المنشور ٦٣/٣ وقيل : هم اليهود والمنصارى ، وقيل : المبتدعة ، واختار ابن جرير أنه عامة تشمل كل فريق ممن فرَّق الدين وانحرف عن هداية الله

<sup>(</sup>١) روي هذا عن السدي حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير ١٥٩/٣ قال : ومعناه لسبّ من قتالهم في شيء ، ثم نسخ بآية السيف ، قال ابن عطية في المحرر ٤١١/٥ : وهذا كلام غير متقن ، فإن الآية خبر لا يدخله نسخ ، ولكنها تضمنت أمراً بالموادعة ، فيشبه أن يُقال : إن النسخ وقع في ذلك المعنى . اهـ.

<sup>(</sup>٣) هذا ما رجحه الطبري في جامع البيان ١٠٥/٨ وابن كثير في تفسيره ٣٧٣/٣ حيث قال : « والظاهر أن الآية عامة ، في كل من فارق دين الله ، فمن اختلف فيه كأهل المِلَلِ والنَّحَلِ — وهي الأهواء والضلالات \_ فالله قد برَّأ رسوله مما هم فيه ، فهذا هو الصراطُ المستقيم ، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات . اه. .

 <sup>(</sup>٤) الأثر أخرجه الطبري ١٠٩/٨ وابس كثير ٣٧٥/٣ وابس الجوزي ١٥٩/٣ قال : وهـ و قول
 ابن مسعود ، ومجاهد ، والنخعي ، والراجع أن المراد بالحسنة والسيئة : العموم في جميع الحسنات

والمعنى : إن ما كان عنده هو النهاية في المجازاة ، أعطى عشرة أمثاله .

٢١٠ ــ وقولـــه جل وعـــز : ﴿ قُلْ إِنَّنِـــي هَدَانِـــي رَبِّـــي إِلَـــى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيعٍ ﴾ [آية ١٦١].

الصِّراطُ: الطَّريقُ، والمعنى: عرَّفني الدين الذي هو الحقُّ. ٢١١ ــ ثُمُ قال جلَّ وعــــز: ﴿ دِيَنــــاً قَيَّمَـــاً مِلَّـــةَ إِبْرَاهِيـــمَ حَنِيفَاً .. ﴾ [آية ١٦٢].

والقَيِّمُ: المستقيمُ، ومن قرأ «قِيمَاً »(١) فهو مصدرٌ مثل الصِّغرِ، والكِبَر.

٢١٢ ـــ وقولُـه جلَّ وعنَّ : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِـي ، وَنُسُكِـــي ، وَمَحْيَـــايَ ، وَمَحْيَـــايَ ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [آية ١٦٢] .

النُّسُكُ : جمع النسيكة وهي الذبيحةُ ، وأصلُ هذا من التقرب لله جلَّ وعزَّ ، ومنه [ قيل : رجل ] (٢) ناسكٌ .

والسيئات للحديث الذي رواه مسلم مرفوعاً عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : يقول الله عز وجل : ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيدُ ، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر ﴾ ورجحه ابن عطية ٥/٢ ٤ واستشهد ابن كثير على هذا القول ٣٧٤/٣ بأحاديث كثيرة مستفيضة في هذا الشأن .

<sup>(</sup>١) قرأ عاصم ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ﴿دِينَا قَيْماً ﴾ مكسورة القاف مفتوحة الياء ، وقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ﴿ دِيناً قَيْماً ﴾ بفتح القاف وتشديد الياء ، وكلاهما من القراءات السيخ ، وانظر النشر لابن الجزري ٢٦٧/٢ والسبعة لابن مجاهد ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) سنقط من الأصل وأثبتناه من الهامش.

وإنما قيل هذا ، لأنهم كانوا يذبحون لغير الله جلَّ وعزَّ<sup>(۱)</sup> . ٢١٣ <u>وقولـه جلَّ وعـز</u> : ﴿ قُلْ أَغَيْـرَ اللَّـهِ أَبْغِـي رَبَّــاً ، وَهُـــوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ .. ﴾<sup>(۱)</sup> ؟ آية ١٦٤ ] .

معنى « أبغي » : أريدُ وأطلبُ .

٢١٤ \_ وقولُــه جل وعــز : ﴿ وَهُــوَ الَّـــذِي جَعَلَكُــمْ خَلَاثِـــفَ الأَرْضِ .. ﴾ [آية ١٦٥] .

يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

وقيل: لأنهم آخرُ الأمم ، فقد خَلَفوا من كان قبلهم (٣) .

وقيل: لأنَّ بعضهم يخلف بعضاً ، حتى تقـــوم الساعـــة عليهم ، والحديثُ يُقوِّي هذا القول<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>۱) هذا قول الجمهور ، أن النّسُك يُراد به الذبيحة ، فقد كان أهل الجاهلية يذبحون للأوتان والأصنام ، ويقولون عند الذبح : باسم اللات ، وباسم العُزَّى ، ولا يذكرون اسم الله على ذبائحهم ، وممن قال النّسك ، الذبيحة ، ابنُ عباس ، وابنُ جبير ، وبجاهد ، والسُدِّي ، والسَحَّاك ، وغيرهم ، وقال الحسن : النّسُك : الدينُ حكاه ابن الجوزي عنه ، وقيل : العبادة ، ومنه النّاسك أي العابد ، قال الزجاج : النسك : كلَّ ما يُتقرب به إلى الله عز وجلً ، إلا أنّ الغالب عليه أمرُ الذبح . اه زاد المسير ١٦١/٣ .

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي ١٥٥/٧ : سبب نزولها أن الكفار قالوا للنبي عَلِيلَةُ : ارجع يا محمد إلى ديننا ، وأعبد آلهننا ، ونحن نتكفل لك بكل تبعةٍ تتوقعها في دنياك وآخرتك فنزلت الآية ، وهي استفهام يقتضي التقريع والتوبيخ . اه. .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الراجع ، وهو ما اختاره الطبري ، وأبو حيان في البحر المحيط ، لأن هذه الأمة خلفت سائر الأم ، ولا يجيء بعدها أمة تخلفها إلى قيام الساعة .

<sup>(</sup>٤) اشار المصنف إلى الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ٤٤٧/٤ والترمذي ٢٢٦/٥ ولفظه «أنتم ا

٢١٥ ــ ثم قال جل وعز : ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ

أي فضَّل بعضكم على بعضٍ في الرزق(١).

﴿ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ﴾ أي ليختبركم فيما أعطاكم ، فينظر كيف شكركم ؟ وقد علم ما يكون علم غَيْبٍ ، وإنما تقع المجازاة على الشهادة(١) .

٢١٦ ــ ثم قال جلَّ وعزَّ : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ العِقَــابِ ، وَإِنَّــهُ لَعَفُــورٌ رحِيمٌ ﴾ [آية ١٦٥].

فعقابه جلَّ وعز ، وإن كان أكثرُه يوم القيامـة ، فإن كل آتٍ قريب<sup>(٣)</sup> .

توفون سبعين أمة ، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى » وانظر تفسير الحافظ ابن كثير ٧٨/٢ : وهو حديث مشهور وقد حسنه الترمذي .

<sup>(</sup>۱) هذا قول السدي كما في الطبري وقال القرطبي ۱۰۸/۷ التفاضُل : في الخلق ، والرزق ، والقوة ، والبسطة ، والفضل ، والعلم ، وكذا قال ابن الجوزي في زاد المسير ۱۹۳/۳ وابن كثير في تفسيره ٣/٨٠٠ قال : فاوت بينكم في الأرزاق ، والأنحالق ، والمحاسن ، والمساوىء ، والمناظمور ، والأشكال ، والألوان ، وله الحكمة في ذلك .

<sup>(</sup>Y) أراد المصنف أن ينبه إلى أن الابتلاء منه سبحانه لعابده ، ليس ليعلم الشاكر من الكافر ، فإنه تعالى عالم ، بما يكون منهم قبل ذلك ، ولكن اختبرهم ليكشف للعباد عن المطيع والعاصي ، والبر والفاجر ، فهو اختبار كشفٍ وإظهار ، لا اختبار علم ومعرفة ، فإنه تعالى لم يزل بعلمه غنياً ، وقيل : المعنى : ليبتلي بعضكم ببعض ، كما قال سبحانه ﴿ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ؟ وكان ربك بصيراً ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) هذا رد لسؤال قد يرد ، وهو كيف قال سبحانه ﴿ إِن ربك لسريع العقاب ﴾ مع أن عقاب =

ورُوي عن ابن عباس أنه قال : نزلت سورة الأنعام بمكة جملةً واحدة ، إلَّا ثلاث آيات منها ، فإنهنَّ أُنزِلنَ بالمدينة ، وهو قوله جلَّ وعزَّ ﴿ قُلْ تَعَالَـوْا أَتْـلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُـمُ عَلَيْكُمُمُ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًاً .. ﴾(١) إلى آخر الآيات .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الأنعام »

عصى الرحمن أسرع سبحانه في عقويته إن شاء ، ولا يُردُّ بأسه عن القوم المجرمين ، فيكون على

<sup>=</sup> النار في الآخرة ؟ فأجاب المصنف أنه آتٍ لا محالة ، وكلَّ آتٍ قريب كما قال سبحانه ﴿ وما أُمرُ الساعة إلا كلمح البصر ﴾ فهو سريع على هذا الاعتبار ، وقال آخرون : هذا وعبدٌ وتهديد، فمن

جهة التحذير . (١) يعني أن سورة الأنعام مكية كلها إِلَّا هذه الآيات الثلاث فمدنية ، وانظر القرطبي ٣٨٢/٦ وزاد المسير ١/٣ وفتح القدير للشوكاني ٢/٩٦ .